# مِشْكِولَ إِعْلَى إِعْلَى الْعَالَ الْعَالُ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالِقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيقِ الْعَلَى الْعَلِيقِ عَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلِيقِ عَلَى الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيْعِلَى الْعَلَى الْعِلْمِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

تأليف مَكِيَبن إِي ظالبٌ القيشيق ٣٥٥ – ٤٣٧

تحبئيق ياسب محمد السيواس الجيز الأول

بالمقدمة عليرصاميررا محذ

## ڪتاب هِ شَجُكُانُ إِعْ لَابُ الْقِيْلُانِيَّ مِسْنَكِانُ إِعْ لَابِ الْقِيْلُانِيُّ

تأليف مَكِيّ بن إِي طالبٌ القيسيّ ٣٥٥ – ٤٣٧م

تحتِیق پایسی محرّالسِواس

مقدمه وشرح علبرضاميت رائتحد

المجيز الأول





شناسنامهٔ کتاب

نام: مشكل اعراب القرآن تأليف: مكى بن ابى طالب القينسى

تحقيق: ياسين محمد السواس

مقدمه وشرح: علیرضا میرزا محمد ناشر: انتشارات نور

تيراژ: ۵۰۰۰ جلد

زمان: بهار سال ۱۳۹۲

## بسم الله الرحمن الرّحيم مقدّمه

کتاب شریف «مشکل اعراب القرآن» از معتبرترین کتابهٔایی است که در زمینهٔ اعراب قرآن به رشتهٔ تحریر درآمده است. این کتاب ارزشمند در اثر تحقیقات و تتبعات عالمانهٔ «ابومحمد، مکّی بن ابیطالب» دانشمند قرآن شناس و نحوی سدهٔ چهارم و پنجم هجری قمری فراهم آمده است. مؤلّف کتاب با تبخر و خبرویتی که در ادبیّات عربی و علوم قرآنی داشته ضمن بیان موارد دشوار اعراب قرآن و تجزیه و تحلیل آنها، هر جا لازم دیده به بحث پیرامون وجوه قرائات، اختلاف نظر قرّاء و نحویان، اشتقاق کلمه و موارد مشابه نیز پرداخته است.

ذکر این نکته ضروری است که دانشمندان مسلمان، گذشته از فضائل علمی، از تعهد و تقوا بوده که هماره علمی، از تعهد و تقوا بوده که هماره درخت تنومند علم و فضل و کمالا تشان به ثمر می نشسته است. زیرا، علمای عالی مقام اسلام نه هیچگاه دانش را هدف تلقی می کرده و نه آن را وسیلهای برای دست یازیدن به امیال نفسانی می شمرده اند، بلکه پیوسته علم را به عنوان مقدمهای برای شناخت کتاب وجود خویش و خالق وجود به کار می گرفته انده و از درس و

ه امام على عليه السلام دراين باره فرمايد: دوائك فييك وما تستسعر السنوعيم انك جسرم صيفير وانت الكسياب السمبين الذى

ودائسك مسنسك ولاتسبصر وفسيك انطبوى السالم الاكبر باحسرف تظهر المضمر

ترجمه: دوای درد نو در تو است و خود نمی دانی و درد تو نیز از ناحیهٔ خود تو است و تو نمی بینی. آیا چنین پنداری که به ظاهر جسم خرد و کوچکی هستی ؟ درحالیکه جهان بزرگ و گسترده در وجود تو پیچیده شده است. و تو آن کتاب آشکاری هستی که به وسیلهٔ حروف آن اسرار نهانی ظاهر می شود.

بحث و تحقیق هدفی جزاعتلای دین مبین اسلام، احیای شریعت نبوی، اشاعهٔ حق و ابطال باطل، توسعهٔ اخلاق حسنه، جلب رضای پروردگار، و تحصیل اجر معنوی و ثواب اخروی نداشته اند؛ چنانکه این اندیشهٔ تعقدآمیز از متن اصلی کتاب حاضر نیز به آسانی استنباط می شود، آنجا که مؤلف گوید:

«من وجوه اعراب قرآن را بیان می دارم تا تغییر اعراب و مقیاسهای آن فهم گردد، نه بدان منظور که اینچنین خوانده شود. زیرا، جائز نیست واژه ها جز به گونهٔ صحیحی که از ثقات صحابه و تابعین روایت شده و نیز برخلاف رسم الخط معمول قرائت شود. ۱»

بعید به نظر نمی رسد که توضیحات سودمند مصحّع محترم کتاب در ذیل متن اصلی \_ که مبیّن نظریات علمای اهل فن و نهایتاً شیوهٔ قرائت صحیح متداول در میان مسلمین است \_ از اندیشهٔ تعهدآمیز مؤلف تأثیر پذیرفته باشد.

اکنون لازم می دانیم که مقدمتاً به بحث پیرامون اهمیت قرآن کریم، تأثیر قرآن در زبان عربی، و برخی از علوم مختص به قرآن و مربوط به موضوع بپردازیم و سپس در بارهٔ شرح مختصر احوال و آثار مؤلف جلیل القدر کتاب و شیوهٔ تحقیق و تتبع وی در موضوع اعراب قرآن و نیز روش مصحّح در تصحیح کتاب سطوری چند را رقم زیم.

#### كتاب نور و هدايت

قرآن کریم بزرگترین، ارجمندترین و معروفترین معجزهٔ پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلّم ـ بشمارست و برصدق نبوّت حضرتش دلیلی آشکار. این کتاب عزیز مقدس مجموعه ای است بس نفیس از آیات و دلائل روشن، اخبار و مواعظ راستین، و آداب و شرایغ ارزشمند که از فصاحت و بلاغتی خاص برخوردار است. این مصحف آسمانی چونان خورشید از افق پهناور هستی می درخشد و انسان را از شب ظلمانی کفر و جهل و ضلالت رهایی می بخشد و پای عقل و اندیشه و فطرت را به گلگشت حیات نوین مایه ور از عقیدهٔ توحیدی و جهاد فی سبیل الله می گشاید تا بدان حد که از موجودی ظلوم و جهول خلیفة الله پدید می آید و انسان براستی معنا پیدا می کند.

خداوند سبحان این کتاب آسمانی را توسط روح القدس بر رسول خاتم ــ

صلّی الله علیه و آله و سلّم \_ فروفرستاد تا آیات نورانی آن را بر انسانها تلاوت نماید و آنان را به تهذیب و تزکیهٔ نفس فراخواند و سرانجام، چشمه سار زلال حکمت و دانش و بینش را در دلهایشان به جوشش درآورد آین کتاب هدایت و رحمت که سند متقن و استوار نبوّت است، هم کلیّات برنامهٔ حیات بشری را در ابعاد گوناگون شامل می شود و هم با صاحبدلان هوشیار \_ که از نفس شیطانی بریده اند و جان رحمانی یافته اند \_ انس و الفتی غیرقابل توصیف دارد. عین القضاة گوید:

«ای عزیز، چون قرآن نقاب عزّت از روی خود برگیرد و برقع عظمت بردارد، همهٔ بیماران فراق لقای خدا را \_ تبارک و تعالی \_ شفا دهد؛ و جمله از درد خود نجات یابند. از مصطفی \_ علیه السلام \_ بشنو که گفت: «القرآن هوالدواء»». دریغا قرآن حبلی است که طالب را می کشد تا به مطلوب رساند! قرآن را بدین عالم فرستادند در کسوت حروف، در هر حرفی هزار هزار غمزهٔ جان ر با تعبیه کردند، آنگه این ندا دردادند: «وذکّر فان الذکری تنفع المؤمنین ه »». ۲

بنابراین، جز با برخورداری از تعالیم ارزنده و فرامین انسانساز قرآن نمی توان به سعادت دارین دست یافت و به فیض لقای محبوب قلوب عارفان نائل آمد، چنانکه حقتعالی حرج حلاله حدد دراین باره فرماید:

۱ ـ همانا این قرآن بشر را به استوارترین و راست ترین راه هدایت می کند.

۲ این قرآن مایهٔ بصیرت و دل آگاهی مردمان است و موجب هدایت و بخشایش اهل یقین.

۳ این کتاب بی هیچ شک و تردید راهنمای پرهیز کاران است.

٤ این قرآن حجت و دلیلی روشن برای مردمان است و راهنما و اندرزی برای پرهیز کاران.

ه جامع صغیر، ج ۲، ص ۸۹. حکیم سنایی در «حدیقة الحقیقة، ص ۱۷۱» این حدیث را چنین به نظم درآورده است:

دل مـــجـــروح را شـــفـــا قـــرآن دل پر درد را دوا قــــــــرآن \*\* سورهٔ داریات (۵۱)، آیهٔ ۵۵: ای رسول، امّت را پند و اندرز ده که مؤمنان راسودمند افتد.

۲\_ تمهیدات، ص ۱۹۸.

٣- تفصيل آيات القرآن الحكيم، ص ٣٤٨ ٢٦٦:

١/٣ سورة اسري (١٧)، آية ٩: «انّ هذا القرآن يهدى للَّتي هي اقوم...»

٣/٣ـــ سورة جاثيه (٤٥)، آية ٢٠: «هـٰذا بصائر للناس و هدى و رحمةً لقوم يوقنون»

٣/٣ سورة بقره (٢)، آية ٢: «ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقن»

<sup>8/</sup>٣ سورة آل عمران(٣)، آية ١٣٨: «هذا بيان للنّاس و هدى و موعظة للمتقين»

۵ این قرآن کتابی است که ما آن را بر توفرو فرستادیم تا مردم را به اذن پروردگار از ظلمات جهل بیرون آوری و به عالم نور رسانی و به راه خداوند توانا و ستوده رهسپار گردانی.

٦\_ خداست آنکه قرآن را به حق برای اجرای عدالت نازل کرد".

وصف چنین گنجینهٔ گرانقدری در قالب گفتار و نوشتار نمی گنجد و تصور آن نیز از حد درک و فهم بیرون است، و از آنجا که تفاوت میان مخلوق و خالق از زمین تا آسمان است، توصیف کلام خالق در حیطهٔ توان مخلوق نتواند بود، چنانکه در قرآن کریم آشکارا بدین امر اشارت رفته است:

«ای رسول، به مردم بگو که اگر دریا برای نوشتن کلمات پروردگارم مرکب شود، پیش از آنکه کلمات الهی پایان پذیرد، دریا به خشکی گراید؛ هر چند دریایی دیگر بدان ضمیمه کنند»<sup>4</sup>.

حکیم ناصرخسرو قبادیانی با اقتباس از این آیه گوید: .

بنگر اندر لوح محفوظ ای پسر خطهاش از کاینات و فاسدات جز درختان نیست این خط را قلم نیست این خط را جز از دریا دوات<sup>٥</sup>

بنابراین، شایسته است که کلام خدای تعالی به حکم «إنّ الخالق لایوصف الا بما وصف به نفسه» توسط خود او یا لااقل از زبان انبیاء عظام و اولیاء کرامش توصیف و تمجید شود؛ انبیاء و اولیاء بزرگواری که به مدد وحی و الهام همواره با پروردگار جهانیان در ارتباط بوده اند و از منبع فیض ازلی حظّی وافر داشته اند.

حضرت ختمی مرتبت در وصف قرآن کریم خطبه ای بلیغ ایراد کرده و فرموده است:

«جز دو کس را در زندگی خیری نباشد: دانشمندی که به حق سخن گوید و شنونده ای که نیکو گوش فرا دهد. ای مردم، شما در دنیایی بسر می برید که زمان به سرعت باد می گذرد و شب و روز هر تازه ای را کهنه و هر دوری را نزدیک

٣/همه سورة ابراهيم (١٤)، آية ١: «كتاب انزلناه اليك لتخرج النّاس من الظلمات الى النور بإذن ربّهم الى صراط العزيز الحميد»

٣/٦وــمسورة شورىٰ (٤١)، آية ١٧: «الله الذي انزل الكتاب بالحق و الميزان...»

عجے قرآن کریم، سورۂ کھف (۱۸)، آیۂ ۱۰۹.

۵ دیوان اشعار ناصرخسرو، ص ۷۹.

جم کفایة الاثر، ص ۱۲: همانا آفرید گار جز بدانگونه که خود به وصف خویش پرداخته توصیف نمی شود.

می کند و شما رابه وعده گاهتان می برد. پس هرگاه فتنه ها چونان شب تار شما را فرا گیرد، به قرآن تیمسک جویید. چه، قرآن شفاعت کننده ای مقبول است و شاهدی راستین. هر کس آن را پیشوای خویش گیرد، به فردوس برین هدایت شود و هر کس آن را رها سازد به آتش دوزخ فرو افتد. قرآن راهنمایی است که انسان را به بهترین راه دلالت می کند. ظاهرش حکم پندآمیز است و باطنش علم شگفت انگیز؛ عجائب احکامش با گذشت زمان پایان نیابد؛ و غرائب اسرارش در اثر کثرت تلاوت کهنگی نیذیرد. قرآن ریسمان استوار خدا و راه راست اوست. هر کس طبق فرامین آن لب به سخن گشاید، راستگو بود؛ هر کس بنابر احکام آن حکم کند، داد گستر باشد؛ و هر کس دستورات آن را بکار بندد، رستگاری یابد. مؤمنی که قرآن می خواند، همانند ترنجی خوش طعم و بو واست و کافر بسان حنظلی تلخ و بد بواست »».

بنابرآنچه گذشت، قرآن کریم سرچشمهٔ اصیل فرهنگ و معارف اسلامی است که در پرتو تعلیمات حیاتبخش آن می توان به تفکر و تدبّر در چگونگی آفرینش و جهان هستی پرداخت؛ از خودشناسی به خداشناسی دست یافت؛ فضل و کمال و دانش و اخلاق را تحصیل کرد؛ راه تعالی و تکامل را در پیش پای فطرت و خرد هموار ساخت؛ پیوندی ناگسستنی میان خود و خدا برقرار نمود؛ امور دنیوی و اخروی را در مسیری خداپسندانه به جریان انداخت؛ و با خودسازی زندگی را مفهومی الهی بخشید.

## لزوم آشنایی به زبان عربی

آشنایی با قرآن کریم مقدّمتاً مستلزم این است که انسان به زبان عربی تسلط کافی داشته، از تاریخ اسلام اطلاع دقیق حاصل کرده و با کلمات رسول اکرم(ص) مأنوس بوده باشد؛ و از آنجا که منابع اصیل تاریخ اسلام و هم گنجینهٔ ارزشمند احادیث نبوی به زبان عربی نگارش و تدوین یافته است، ضرورت دانستن زبان عربی به عنوان نخستین گام در راه آشنایی با قرآن کریم برهیچ پژوهندهٔ اهل فن پوشیده نیست. چه، عدم آشنایی با زبان عربی موجب عدم امکان شناخت صحیح تاریخ اسلام و سخنان گهربار پیامبر اکرم نیز خواهد شد. بنابراین، لزوم یاد گیری زبان عربی در صحیح تلاوت کردن کتاب خدا و فهم آیات بینات آن از مسلمات زبان عربی در می موجب علی قرآنی آموزش علوم ادبی عربی است، لیکن به منظور استفادهٔ کامل از مفاهیم عالی قرآنی آموزش علوم ادبی عربی

از قبیل: لغت، اشتقاق، صرف، نحو، معانی، بیان، بدیع و غیره لازم می آید. زیرا، جابجا شدن حرکتی در کلمه یا عدم وقوف کامل بر موارد دستوری یا تلفظ نادرست حروف همصدا و نظائر آنها سبب تغییر مفهوم آیه می شود که سرانجام، ممکن است انسان دچار لغزش و اشتباه گشته از درک درست مفاهیم حیاتبخش قرآن بازماند. بنابراین، کسی که بخواهد علم شریعت را فراگیرد، ناگزیر باید دانشهای متعلق به زبان عرب را بیاموزد^، و تردیدی نیست که منشأ همهٔ علوم شرعی قرآن کریم است.

## تأثير قرآن در زبان عربي

با شکوفایی نهضت مقدّس اسلام و نزول قرآن کریم از طریق وحی بررسول خاتم — صلی الله علیه و آله و سلّم — زبان عربی که یکی از شاخه های زبان سامی بشمارست، دستخوش تحول شگرف و سپس رشد و تکامل شد؛ بدین معنی که تحت تأثیر قرآن مزیّتی چشمگیر نسبت به گذشتهٔ جاهلی خود پیدا کرد و با چنین تأثیری شگرف، نه تنها تغییراتی عمده در قریحهٔ ادبا و شعرا و خطبا پدید آمد و بالمآل زمینهٔ رشد فکری و ادبی در میان آنان نیز فراهم شد، بلکه تشتّت زبانی حاصل از لهجات طوائف مختلف کم کم از میان رفت و فقط لغت حجاز — که قرآن بدان نازل شده بود به عنوان زبان رسمی و علمی و ادبی در جزیرة العرب معمول گشت. به بیان دیگر ظهور اسلام کلیهٔ اوضاع اجتماعی عرب رایکسره منقلب ساخت و زبان مردم حجاز را که قبلاً استعداد یافته بود به مقامی رسانید که سالها در دنیا سیطره و شیوع یافت و اکنون یکی از السنهٔ مهم بهشمار می رود ۹. بنابراین، ظهور دین مبین اسلام علاوه برآنکه تأثیری عمیق در دلها و جانها و خردها از خود برجای نهاد، هم فرهنگ و برآنکه تأثیری عمیق در دلها و جانها و خردها از خود برجای نهاد، هم فرهنگ و آداب پیشین را دستخوش تغییر و تبدیل کرد و هم فرهنگی نوین پدید آورد. این تحولات فرهنگی متأثر از اسلام را در سه بخش به شرح زیرمی توان تقسیم بندی کرد:

الف ـــ ابطال بخشی از آداب و فرهنگ پیشین، مانند: فالگیری و رمّالی و نظائر آن که ازسوی شریعت مقدّس اسلام مورد تحریم واقع شد.

ب ــ اصلاح و تعدیل بخشی دیگر، مانند: شعر و خطابه که در اسلام رونقی بسزا یافت و این رونق در خطابه بیش از شعر معمول و مشهودبود؛ چون امکان فراهم آوردن مردم و برانگیختن آنان برعلیه عقائد باطل و خرافی و برضد دشمنان اسلام از طریق خطابه سهل تر می نمود.

٨ ترجمهٔ مقدمهٔ ابن خلدون، ج ٢، ص ١١٥٧.
 ٩ جزوهٔ تاريخ ادبيّات عرب، ص ١٧.

ج \_ ایجاد فرهنگی نوین که دو بخش را در برمی گیرد: بخشی که به مقتضای ظهور اسلام پدید آمد، مانند: علوم لسانی [ادبی]؛ و بخشی که به نقل از ملل دیگر منتها با صبغهٔ اسلامی رایج گشت، مانند: فلسفه و طبیعیات و طب ۱۰.

صاحب جواهرالادب تأثير قرآن در زبان و ادبيات عربي را مجملاً چنين بيان داشته است:

«قرآن کریم آنچنان در زبان عربی تأثیر بخشید که تا کنون هیچ کتاب آسمانی و غیرآسمانی چنین تأثیری نداشته است. چه، به سبب همین تأثیر اعجازآفرین، زبان عربی نه تنها همانند زبانهای کهن \_ که به تدریج آثارشان محو شد و درشمار زبانهای تاریخی باستان درآمدند \_ به بوتهٔ فراموشی سپرده نشد، بلکه حیاتی جاودانه یافت؛ و نیز در پی این تأثیر اعجاب انگیر علوم و فنونی پدید آمد که نه در گذشته بردل کسی خطور کرده و نه برخامه ای روان گشته بود. این علوم عبارتند از: لغت، نحو، صرف، اشتقاق، معانی، بدیع، بیان، ادب، رسم الخط، قرائات، تفسیر، اصول و فقه ۱۱».

به طور کلی می توان گفت که هر چند فصاحت و بلاغت عرب آن روزگار بر پایه ای بلند استوار بود و اعراب جاهلی در سلاست بیان و ملاحت زبان حظّی وافر داشتند، امّا سخن طبقهٔ اسلامیّین برسخن طبقهٔ جاهلیین مزیّت یافت، و عامل اصلی این مزیّت و برتری، تنها قرآن کریم بود. پس از قرآن، احادیث نبوی و در دوره های بعد روایات اثب اظهار در عالی ترین درجه از فصاحت و بلاغت قرار گرفت که به قطع و یقین می توان تمامی آنها را مجموعهٔ معارف الهی و عرفان ناب اسلامی بشمار آورد. درست است که قرآن کریم به زبان قوم عرب نازل شد، لیکن اسلوب عالی و راقی آن چنان نظر فصحا و بلغای عرب را به خود معطوف ساخت و آنان را تحت تأثیر راقی آن چنان نظر فصحا و قریحهٔ آنان را دگرگون کرده ابتدا زبان و سپس حیاتشان را از توحش بی حد و مرز جاهلی آزاد نمود و تدریجاً با تعالیم حیاتبخش خود غبار جهل را زتوحش بی حد و مرز جاهلی آزاد نمود و تدریجاً با تعالیم حیاتبخش خود غبار جهل و کفر و ضلالت را از چهرهٔ وجودشان زدود. این تأثیر شگفت آور به حدّی بود که ادبا و خطبای عرب صدر اسلام به اقتباس و تضمین آیات قرآنی در سخن خود و خطبای عرب صدر اسلام به اقتباس و تضمین آیات قرآنی در سخن خود می پرداختند و کلام منثور و منظوم خود را بدان زیور می بخشیدند؛ چنانکه هر پژوهندهٔ اهل فن اگر به دیدهٔ انصاف به متون نظم و نثر آن دوره و هم دورانهای بعدی بنگرد،

١٠ ــ تاريخ آداب اللغة العربية، ج ١، ص ٢١٦.

١١\_ جواهرالادب، ج ٢، ص ١٠٣.

به مفهوم حدیث شریف «فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل الله علی خلقه ۱۳» نیک پی می برد و درمی یابد که کتاب خدا هم از جهت لفظی و اسلوب بیانی و هم از جنبهٔ معنوی و و یژگی مفهوّمی نسبت به سخن آورترین فصحای عرب همانند خورشید نیمروز است نسبت به اختران آسمان. از همین روست که اعجاز معنی پیدا می کند و قرآن کریم بزرگترین معجزهٔ رسول اکرم (ص) شناخته می شود، چنانکه خداوند حکیم فرماید:

۱ ــ اگر در قرآنی که بر بندهٔ خود محمد (ص) نازل کردیم، تردید دارید، یک سوره از شخصی همانند او بیاورید و جز خدا گواهان خود را فرا خوانید اگر راست می گویید. پس اگر اینکار را نکردید که هرگز نتوانید کرد، بیرهیزید از آتشی که هیزم آن مردمان بدکار است و سنگهای خارا که برای کافران مهیا شده است.

۲ سایسته نیست که این قرآن عظیم جز به وحی الهی توسط کسی بر بافته شود، لیکن تصدیق کنندهٔ سائر کتابهای آسمانی است و کتاب الهی را به تفصیل بیان می کند و بی تردید از سوی خداوند جهانیان نازل شده است. کافران می گویند که محمد (ص) قرآن را از پیش خود بر بافته است، بگو اگر راست می گویید، از هرکس جز خدا که می توانید، مدد گیرید و یک سوره مانند قرآن بیاورید.

۳ کافران می گویند محمد قرآن را از پیش خود بر بافته است، بگواگر راست می گویید شما هم هرکس جز خدا را که می توانید، به یاری طلبید و ده سورهٔ افترائی مانند قرآن بیاورید.

۱۲ تحقیق در تفسیر ابوالفتوح رازی، ج ۲، ص ۸۵ و با اندک تفاوت: جامع صغیر، ج ۲، ص ۸۵ و فیض القدیر، ج ۶، ص ۱۳۵ برتری قرآن بر دیگر سخنها چونان برتری خداست بر آفریدگان.

١٣ـ تفصيل آيات القرآن الحكيم، ص ٣٦٠ ـ ٣٦٢:

<sup>1/</sup>۱۳ ــ سوره بقره (۲)، آيه ۲۳ ــ ۲۶: «و إن كنتم فى ريب ممّا نزّلنا على عبدنا فأتوابسورة من مثله و ادعوا شهداء كم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا التار التى وقودها التاس والحجارة اعدّت للكافرين».

<sup>7/</sup>۱۳ سورهٔ يونس (۱۰)، آيـهٔ ۳۷ ـ ۳۸: «و مـا كان هذا القرآن أنَّ يُفترى من دون الله و لكن تصديق الّذى بين يديه و تفصيل الكتاب لاريب فيه من ربّ العالمين. أم يقولون افتريه قل فأتوا بسورة مثله و ادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين»

٣/١٣ سورة هود (١١)، آية ١٣: «أم يقولون افتريه قل فأتوا بعشر سورة مثله مفتريات و ادعوا من . استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين»

٤ بگوای محمد، اگر جن و انس همه باهم متفق شوند که کتابی همانند
 این قرآن آورند، نتوانند؛ هر چند همه پشتیبان یکدیگر باشند.

۵ کافران می گویند محمّد قرآن را از پیش خود بر بافته است. چنین نیست، بلکه آنان ایمان نمی آورند. پس اگر راست می گویند سخنی مانند قرآن بیاورند ۱۳۰۰.

سا تسمام این توصیفات، کسانی که با زبان و ادبیّات عربی آشنایی دارند، نیک می دانند که لهجهٔ قرآن، لهجهٔ شیوا و شیرینی است که درک انسان را از زیبایی خود مبهوت و زبان را از وصف آن الکن و زبون می سازد. نه شعر است و نه نثر، بلکه اسلوبی است و رای هردو که جذبه و کششی مافوق شعر و سلاست و روانی مافوق نثر را دارد<sup>۱۴</sup>، چنانکه دکتر شبلی شمیّل، دانشمند لبنانی مادی مذهب، نامه ای به صاحب تفسیر «المنار» نوشته پس از تجلیل و تکریم از مقام شامخ پیامبر اکرم فروتنانه می گوید: اگر چه من به دین محمّد ایمان ندارم، آیا می توانم به آیات محکم (قرآن) او کافر شوم ۱۹۹۹؟

در پی تأثیر قرآن در زبان و فرهنگ قوم عرب باب علوم و معارف جدید در تاریخ اسلام گشوده شد و دیری نگذشت که تمدّن عظیم اسلامی به گونه ای تحسین آمیز گسترش پیدا کرد و به اقصی نقاط جهان راه یافت، چنانکه از سده های نخستین هجری به برکت قرآن و تحت تأثیر آن دانشمندانی بزرگ و نام آور پدید آمدند و آثاری گرانقدر در علوم مختلف به و یژه علوم و معارف قرآنی از خود به یادگار گذاشتند. در خصوص علوم قرآنی و فروع آنها کتابها و رسالات متعدّدی تدوین یافته که از شمار بیرون است، لیکن به مقتضای \_ مالایدرك کلّه لایترك کلّه \_ برای مزید اظلاع، ذیلاً به ذکر نام تعدادی از اینگونه کتابها که از جامعیّت بیشتری برخوردارند، اکتفا می شود:

١ ـ الا تقان في علوم القرآن ـ تأليف جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر بن

٤/١٣ ــ سورة اسرى (١٧)، آية ٨٨: «قُل لئن اجتمعت الانس و الجنّ على أن يأتوابمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً»

٥/١٣ سورة طور (٥٢)، آية ٣٣ ـ ٣٤: «أم يقولون تقوّله بل لايؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقت»

۱٤ــ قرآن در اسلام، ص ۱۷۰.

۱۵\_ دین و فطرت، ص ۱۸۹.

محمّد، معروف به سیوطی، در گذشته به سال ۹۱۱ ه ۱۰.

۲ البیان فی انواع علوم القرآن \_ تألیف محمد بن محمدبن نعمان بن عبدالسلام بن جابر بن نعمان بن سعید عربی حارثی، معروف به شیخ مفید، در گذشته به سال ۴۱۳ هـ ۱۷.

۳ جمال القراء و تاج الاقراء \_ تألیف علی بن محمدبن عبدالصمدبن عبدالاحدبن عبدالغالب همدانی مصری، معروف به سخاوی، درگذشته به سال ۱۸۳ ه ۱۸

٤ علوم القرآن \_ تأليف ابوالحسن على بن ابراهيم بن سعيد بن يوسف حوفى، درگذشته به سال ٩٠٠.

۵ المجتبى فى انواع من العلوم ـ تأليف ابراهيم بن احمد بن محمّد بن موسى انصارى، معروف به ابن جوزى، درگذشته به سال ۵۹۷ ه ۲۰.

7\_ الوجيز في اشياء من الكتاب العزيز \_ تأليف شهاب الدين عبدالرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم بن عثمان دمشقى شافعي، معروف به ابوشامه، در گذشته به سال ٦٦٥ ه ٢٠.

به مجموعهٔ علوم و فنونی که تحت تأثیر قرآن پدید آمده اند، علوم نقلی می گویند. علوم نقلی که مشتمل بر کلیهٔ علوم شرهی و ادبی است، در ارتباط با کلام اللّه مجید نیز به دو بخش منقسم می گردد: بخشی که مختص به قرآن است و بخشی دیگر که قرآن عامل اصلی پیدایش آن است. آنچه مورد نظر ماست، علوم قرآنی خاص است که خود در دو بعد مطرح می شود: بدین معنا که بخشی از این علوم خاص در الفاظ و بخشی از آن در معانی قرآن بحث می کند. علومی که در الفاظ قرآن بحث می کند، علومی که در الفاظ قرآن بحث می کنند، عبارتند از: علم لغات قرآن، علم قرائت قرآن، علم وقوف قرآن، علم اعراب قرآن، علم تجوید قرآن، علم رسم الخط قرآن و نظایر آنها؛ لیکن ما در ارتباط با موضوع کتاب حاضر نا گزیر از بحث پیرامون علم قرائت قرآن و علم اعراب قرآن هستیم که مختصراً بدانها خواهیم پرداخت.

١٦\_ ريحانة الادب، ج ٣، ص ١٤٨.

١٧ ــ همان مأخذ، ج ٥، ص ٣٦٤ ــ ٣٦٥.

١٨ همان مأخذ، ج ٢، ص ٤٤٨ ــ ٤٤٩.

١٩ ــ بغية الوعاة، ص ٣٢٥.

٢٠ ــ ريحانة الادب، ج ٧، ص ٤٥٥.

٢١ ــ روضات الجنات، ج ٥، ص ٤٢ ــ ٤٣.

## قرائت قرآن

یکی از شاخههای علوم شرعی و به عبارت دیگر فنی از فنون مر بوط به الفاظ قرآن، علم قرائت قرآن است که قبل از هر چیز در زمان رسول اکرم (ص) مورد توجه مسلمین قرار گرفت و بدان پرداخته شد. حافظان و راو یان قرآن از همان آغاز کار در حفظ و قرائت صحیح آیات اهتمامی تمام و مراقبتی شدید مبذول می کردند تا کتاب خدا از هرگونه تحریف و تبدیل مصون ماند. آنان سعی در آن داشتند که آیات قرآن را همانطور كه از زبان ييامبر مي شنيدند، نقل كنند تا به كلام الله مجيد خللي وارد نشود وتشتی در میان مسلمین یدید نیاید. از همین روی، پس از استماع آیات بینات از ز بان رسول اکرم(ص) به خدمتش شرفیاب می شدند و برای دریافت تأییدیه برصحت قرائتشان به خواندن آیات می پرداختند. البته دقّت و توجّه بدین امر مهم بدواً از شخص پیامبر سرچشمه می گرفت. چه، عنایت پیغمبر از آغاز براین بود که عین الفاظ بی کم و زیاد بر **زیانهاجاری** گردد و همین را عبادت قرار داد و در نماز واجب فرمود<sup>۲۲</sup>. بنابراین، در تعریف علم قرائت گفته اند: علمی است که ازصور نظم کلام الله از حيث وحوه اختلافات متواتره بحث مي كند و مراد از آن تحصيل ملكة ضبط اختلافات متواتر و فايدهٔ آن صيانت كلام الله از تحريف و تغيير است٢٣. اين وجوه اختلاف در الفاظ قرآن را می توان برحسب حروف و حرکات و سایر تغییرات از وصل و وقف و ادغام و اماله، و عموم تصرفات در تلاوت و کمیت نقله و روات ۲۴ دانست که الزاماً به یارهای از آنها اشاره خواهد شد.

با رواج یافتن امر تعلیم و تعلّم در پرتو وحی و به همّت رسول اکرم (ص) خصوصاً در مدینه، عدّه ای در قرائت مصدر تعلیم و آموزش بودند و کسانی که از ایشان اخذ می کردند، کیفیّت قرائت خود را در شکل ر وایت به استاد خود اسناد می دادند و غالباً به حفظ آنچه اخذ کرده بودند، می پرداختند ۲۵. به این عدّه که تعدادشان اندک بود و مورد احترام و تکریم دیگران بودند «قرّاء» می گفتند. پس از آنکه در زمان عثمان مصاحف هفتگانه به شهرهایی چند فرستاده شد، اختلاف قرائت پدید آمد و در

٢٢ ــ منهج الصادقين، ج ١، ص ٢.

<sup>\*</sup> متواتر، خبری است که ناقل آن عدّه ای باشند که عقلاً تبانی آنها برکذب محال باشد. فرهنگ علوم، ص ٤٦٨.

۲۳ تاریخ ادبیات در ایران، ج ۱، ص ۹۷.

٢٤ ــ نفائس الفنون، ج ١، ص ٦٧.

۲۵ ــ قرآن در اسلام، ص ۱۷۳.

هر شهر قاریانی پیدا شدند. در بین این قاریان اشخاصی معتمد و مورد وثوق بودند که به پیروی از هریک از ایشان فرائتی خاص متداول گشت تا آنکه از میان این قرائتها هفت قرائت متواتر که بیش از همه مورداعتماد بود به عنوان اصول کلّی قرائات پذیرفته شد و قاریان این هفت قرانت به «قرّاء سبعه» ۲۶ شهرت یافتند. برخی از اهل فن قاریان متواتر القرائه را هشت تن (قرّاء ثمانیه) و بعضی ده تن (قرّاء عشره) ذکر کرده اند٬ قرّاء سبعه که همگی جزو طبقهٔ سوّم از طبقات قرّاء بوده اند، عبارتند ز:

۱\_ عبدالله بن کثیر، درگذشته به سال ۱۲۰ ه در مکّه.

۲\_عاصم بن ابي النجود، درگذشته به سال ۱۲۷ ه در كوفه.

٣\_ عبدالله بن عامر يحصبي، درگذشته به مال ١١٨ ه در دمشق.

٤\_ على بن حمزه ابوالحسن كسائى، درگذشته به سال ۱۸۹ ه در رى ...

۵ - حمزة بن حبيب زيّات، درگذشته به سال ۱۵٦ ه درحلوان عراق.

٦\_ الوعمر و بن علاء، درگذشته به سال ۱۵۵ ه در كوفه.

۷\_ نافع بن ابی نعیم، درگذشته به سال ۱۶۹ ه در مدینه ۲۸.

قاری دیگر که با این هفت تن مجموعاً به «قرّاء ثمانیه» معروفند، شخصی است موسوم به «خلف بن هشام بن ثعلب»، درگذشته به سال ۲۲۹ ه ۲۹. دو قاری دیگر که با این هشت تن به «قرّاء عشره» شهرت یافته اند، عبارتند از:

۱ ابوجعفر یزیدبن قعقاع مخزومی مدنی، درگذشته به سال ۱۳۰ هه. ۳ ۲ می یعقوب بن اسحق حضرمی بصری، درگذشته به سال ۲۰۵ ه ۳۰.

چون قاریان قرآن در زمان رسول اکرم (ص) مستقیماً با وی در تماس بوده اند و آیات و سور را از او اخذ می کرده و در حضورش می خوانده اند، به هیچوجه امکان نداشت که اختلاف در قرائت پدید آید، لیکن پس از رحلت آن حضرت که روایات صحابه در پاره ای موارد به صورتهای مختلف نقل شد، زمینهٔ چنین اختلافی فراهم

٢٦ تاريخ اداب اللغة العربية، ج ١، ص ٢٤١.

٢٧ ــ ريحانة الادب، ج ٤، ص ٤٣٤.

<sup>«</sup> نفائس الفنون، ج ١، ص ٥٠١.

٢٩ ــ ريحانة الادب، ج ٤، ص ٤٣٦.

٣٠ ـ سرالبيان في علم القرآن، ص ٦٠.

آمد. این اختلاف که در اثر تغییر شکل برخی از حروف و حرکات و کلمات \_ از جهت لفظ یا لفظ و معنا تواماً \_، و نیز افزایش و کاهش و جابجایی کلمه حاصل گردیده ناشی از این بود که در مصحف های مدوّن پس از پیامبرنه درحروف نقطه و حرکت وجود داشت و نه از نشانه هایی چون مد و تشدید و تنوین و سکون اثری بود ؟ علاوه براین، وجود گویشها و لهجات گونا گون رایج در آن زمان خود عاملی در تشدید این اختلاف محسوب می شد. علامهٔ بزرگوار، شیخ طوسی \_ فدس سره \_ وجوه اختلاف در قرائت قرآن رادر هفت بخش به شرح زیر بیان داشته است:

1\_ اختلاف در اعراب کلمه یا حرکت بناء آن، به طوری که کلمه از صورت و معنای خود خارج نشود، مانند: «میسره» (۲۸۰/۲) که به نصب و رفع سین قرائت شده است.

۲\_ اختلاف در اعراب کلمه و حرکات بناء آن، به طوری که کلمه از صورت خود خارج نشود، لیکن معنای آن تغییر یابد، مانند: «ر بّنا باعدبین اسفارنا» (۱۹/۳٤) که این آیه را هم به صورت خبری خوانده اند و هم به صورت دعائی.

۳ اختلاف در حروف کلمه، نه در اعراب آن، به طوری که معنای آن تغییر یابد؛ بی آنکه از صورت خود خارج شود، مانند: «کیف ننشزها» (۲۵۹/۲) که هم بازاء و هم بازاء خوانده شده است.

٤ اختلاف در كلمه، به طورى كه صورت آن تغيير يابد؛ بى آنكه معنا تغيير پذيرد، مانند: «إن كانت الآصيحة واحدة» (۲۹/۳٦) كه به جاى «صيحه»، «زقيه» قرائت شده است.

۵\_ اختلاف در کلمه، به طوری که صورت و معنای آن تغییر بذیرد، مانند: «وطلح منضود» (۲۹/۵۶) که به جای «طلح»، «طلع» نیز خوانده شده است.

٦- اختلاف در پس و پیش کردن کلمه، مانند: «وجاءت سکرة الموت بالحق» (۱۹/۵۰) که به صورت «جاءت سکرة الحق بالموت» نیز قرائت شده است.

٧\_ اختلاف در افزایش و کاهش کلمه، مانند: «فإنّ اللّه هوالغنی الحمید» (٣٤/۵۷) که به صورت «إنّ اللّه الغنی الحمید» خوانده شده است ٣١.

البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که با وجود چنین اختلافاتی قرآء عشره همه مورد قبول امّت اسلامند و قرائتهای آنان مجاز دانسته شده است، چنانکه شهید اول و شهید ثانی \_علیهما الرحمه \_قرائت سه نفر نامبردهٔ بالا را نیز مانند قرآء

سبعه متواتر دانند ۳۲. از قرن دوم هجری به بعد کتابهای بسیاری در علم قرائت قرآن تألیف گردید و مورد استفاده امل فضل و دانش قرار گرفت، لیکن بنا به گفتهٔ مرحوم آیت الله سیدحسن صدر نخستین کسی که تدوین علم قرائت کرد، ابوسعید ابان بن تغلب ربعی، در گذشته به سال ۱۶۱ ه بود. وی در هر فنی از علم قرآن و حدیث و فقه بردیگران مقدم بود و قرائت جداگانه ای داشت که نزد قاریان مشهور است. این کتابها از او است: کتاب معانی القرآن، کتاب القرائه و کتاب من الاصول فی الروایهٔ علی مذهب الشیعه ۳۳. علم قرائت قرآن در طول سده های متوالی به هفت رشته الروایهٔ علی مذهب الشیعه ۳۳. علم قرائت قرآن در طول سده های متوالی به مخارج الحروف، علم مخارج الحروف، علم مخارج الالفاظ، علم الوقوف، علم علل القرائات، علم کتابهٔ القرآن، و علم آداب کتابهٔ الالفاظ، علم الوقوف، علم هریک دارای قواعدی خاص بوده و تاکنون کتابهای بسیاری در بارهٔ آنها تدوین یافته است.

## اعراب قرآن

یکی از فروع علوم ادبی علم نحو (اعراب) است. اعراب همانند اعجاز وایجاز، دقّ تعبیر، مترادفات و اضداد، اصوات، سجع، امثال و نظائر آنها از ممیزات زبان عربی بشمارست. اعراب در لغت یعنی آشکار کردن و ابهام را از میان برداشتن ۳۵، و در اصطلاح علم نحو حرکات حرف آخر در کلمات معرب را اعراب گویند؛ و کلمات معرب برحسب اختلاف عوامل اعراب می پذیرند.

اعراب بر چهارگونه است: رفع، نصب، جرّ و جزم. رفع و نصب میان اسم و فعل مشترک است، مانند: «زید یقوم» و «إنّ زیداً لن یقوم»؛ جررّ مختص به فعل ه جررّ مختص به اسم است، مانند: «یزید»؛ و جزم مختص به فعل ه است، مانند: «لم یضرب» ۳۶. کلمات معرب نیز دو دسته اند: الف \_ کلماتی که اعراب آنها به حرکت است، مانند: اسم مفرد، جمع مکسر، جمع مؤنث سالم و فعل مضارع. ب \_ کلماتی که اعراب آنها به حرف است، مانند: اسماء خمسه منه مضارع. ب \_ کلماتی که اعراب آنها به حرف است، مانند: اسماء خمسه منه مضارع. ب \_ کلماتی که اعراب آنها به حرف است، مانند: اسماء خمسه منه مضارع.

٣٢ سرالبيان في علم القرآن، ص ٦٠.

٣٣ ـ شيعه و پايه گذاري علوم اسلامي، ص ٢٦ ــ ٢٧.

٣٤ تاريخ آداب اللغة العربيّه، ج ٢، ص ١٣.

٣٥ اقرب الموارد، ج ٢، ص ٧٥٩ و المصباح المنير، ج ٢، ص ٥٧.

<sup>«</sup> جزم تنها به فعل مضارع اختصاص دارد.

٣٦ شرح ابن عقيل، ج ١، ص ٤٣ و قطرالندى، ص ٤٥.

<sup>💠</sup> اسماء خمسه عبارتند از: اب، اخ، حم، فم و ذو. مبادئ العربيّه، ج ٤، ص ١١٨. برخى از

مشنی، جمع مذکّر سالم و افعال خمسه ۳۰. اعراب کلمات دستهٔ اوّل را «اصلی» و دستهٔ دوّم را «نیابی» ۴۰ نیز گویند. همچنین اعراب یا ظاهری است یا تقدیری یا محلّی که فعلاً به منظور پرهیز از اطالهٔ کلام و خارج نشدن از بحث اصلی از شرح و توضیح آنها خودداری می ورزیم. ۵۰

به طور کلی اعراب را می توان نه قسم به شرح زیر دانست:

۱ ــ رفع به حرکت: جاء زید ۲ ــ رفع به حرف: جاء ابوك. ۳ ــ نصب به حرکت: رأیت زیداً. ٤ ــ نصب به حذف: لن حرکت: رأیت زیداً. ٤ ــ نصب به حذف: لن یکتبا. ٦ ــ جرّ به حرکت: مررت بزیدٍ. ۷ ــ جرّ به حرف: مررت بابیك، ۸ ــ جزم به سکون: لم یکتب ۹ ــ جزم به حذف: لم یدغ.

حال به اصل موضوع بازمی گردیم و بحث را پیرامون اعراب قرآن دنبال می کنیم. گفتیم عامل اصلی پیدایش علوم ادبی عربی ـ که نحونیز فرعی از فروع آن بشمار می آید \_ قرآن کریم بوده است، و هر چند که مورد بحث آن بعدها مطلت کلام عربی گردید، لیکن به منظور قرائت و درک و فهم صحیح آیات بینات، این علم به عنوان یکی از علوم مربوط به الفاظ قرآن به «اعراب القرآن»موسوم شد و از سده های نخستین تاریخ اسلام تا کنون هماره نزد دانشمندان مسلمان مطرح بوده و درشمار ادبیّات قرآنی قرارگرفته است.

پس از آنکه اسلام توسعه یافت و اعراب با ملل دیگر ارتباط برقرار کردند، زمینهٔ ایجاد تباهی و فساد در زبان عربی فراهم گشت و احتمال هرگونه لحن، و تحریف در قرآن قوت گرفت. مسلمین در قرآئت قرآن و نتیجتاً درک مفاهیم ارزشمند آن دچار لغزش و اشتباه شدند. چه، اوّلاً قاعده و قانونی برای اعراب واژه های قرآنی وجود نداشت و ثانیاً حروف بدون نقطه و حرکت و فاقد هرگونه علامت و نشانه ای

نحو یون کلمهٔ «هن» را نیز بر این پنج اسم افزوده و مجموع آنها را «اسماء سته» نامیدهاند. شرح ابن عقیل، ج ۱، ص ۱٤.

۳۷ مبادئ العربية، ج ٤، ص ١١٨. ونيز براى مزيد اطلاع رجوع شود به: قطرالندى، ص ٤٥ ـــ ٥٥.

٣٨ البهجة المرضيّه، ص ١٣.

ه برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: قطرالندی، ص ۵۵ـــ ۵۷ و مبادئ العربیّه، ج ٤، ص ١١٩ــ ۱۲۰

ه لحن: خطا كردن در اعراب كلمه. اقرب الموارد، ج ٢، ص ١١٣٤ و المصباح المنير، ج ٢، ص ٢٤٣. و المصباح المنير، ج ٢، ص ٢٤٣.

بود. مضافاً اینکه احتلاف گویشها و لهجات که کم و بیش در میان اقوام و قبائل عرب رواج داشت، خود مزید بر علّت بشمار می آمد. فقط حافظان و قاریان قرآن که تعدادشان چندان هم زیاد نبود، با اتکاء به حافظهٔ نیرومند و ذوق سلیم خود از خطا و اشتباه مصون بودند. از این رو برای جلوگیری از گسترش فساد و خلل و تباهی در زبان عربی و بالمآل حفظ کتاب خدا از هرگونه لحن و تحریف، امیرالمؤمنین علی علیه السلام علم نحورا وضع کرد تا همان زبان عربی فظری را از تباهی وانحراف نگهدارد ۳۹، و سپس ابوالاسود دوئلی تحت راهنماییهای آن حضرت علم نحورا تدوین کرد ۴۰، این خلاون مغربی نیز در تأیید این مطلب گوید:

«نخستین کسی که دراین باره تألیف آغاز کرد ابوالاسود دوئلی از قبیلهٔ بنی کنانه بود و گویند که او به اشارهٔ علی (ع) بدین منظور همت گماشت. چه، علی (ع) تغییر ملکه را مشاهده کرد و از این رو به ابوالاسود دستور داد آنرا حفظ کند و او برای ضبط آنها به قوانین محدود و معینی که استقرا شده بود، متوسل گردید ۲۱».

ابن ابى الحديد نيز در آغاز شرح نهج البلاغه اش صريحاً دراين خصوص گفته است:

«همه مردم می دانند که حضرت علی نخستین کسی است که علم نحورا انشا و اختراع کرده واصول و جوامع آنرا به ابوالاسود املا فرموده است، از جمله سه قسم اسم و فعل و حرف بودن کلام و تقسیم کلمه به معرفه و نکره و تقسیم وجوه اعراب به رفع و نصب و جر و جرم است... و نزدیک است که این مطلب ملحق به معجزه گردد، زیرا که قوّهٔ بشری وافی بدین حصر نبوده و قادر براین استنباط نمی باشد ۲۲».

این موضوع مورد قبول اکثر قریب به اتفاق علمای اهل فن عامه و خاصه بوده و آراء آنان در کتابهایشان نیز انعکاس یافته است. در چگونگی ابداع علم نحو (اعراب) وجوهی بیان شده است که درعین اختلاف صوری اصلاً منافاتی باهم ندارند، و ما از میان آنها به ذکر جامعترین وجوه می پردازیم:

«ابوالاسود گفت که روزی به خدمت امیرمومنان علی بن ابیطالب \_

۳۹\_ شیعه و پایه گذاری علوم اسلامی، ص ۱۹۲.

٠٤٠ روضات الجنات، ج ٤، ص ١٦٧.

٤١\_ ترجمهٔ مقدمهٔ ابن خلدون، ج ۲، ص ۱۱۹۰.

٤٢\_ ريحانة الادب، ج ٧، ص ١٥٠-

<sup>»</sup> برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: شیعه و پایه گذاران علوم اسلامی، ص ۱۸۶ — ۱۹۱.

عليه السلام \_ رفتم و او را در حال سكوت و تفكّر يافتم. عرض كردم اى اميرمؤمنان، به چه می اندیشید؟ فرمود: من در زبان مردم شهر شما اغلاط و استباهاتی دیده ام و از این رومی خواهم کتابی در اصول عربیت بنویسم. عرض کردم: اگر چنین اقدامی بفرمایید ما را زنده نگهمیدارید و این زبان برای همیشه در میان ما باقی و پایدار مى ماند. سه روز بعد كه دو باره به حضور ایشان مشرّف شدم، مكتوبی به من داد كه متن آن چنین بود: به نام خداوند بخشندهٔ مهر بان. کلام کلاً مشتمل بر اسم و فعل و حرف است. اسم آن است که از مستى خبر دهد، فعل آن است که از حرکت مسمّى خبر دهد، وحرف آن است كه از معنائي خبر دهد كه نه اسم است و نه فعل [یعنبی چون در کنار اسم و فعل بیاید معنی پیدا می کنده]. آنگاه به من فرمود: ای ابوالاسود، از این روش پیروی کن و با تتبع برآن بیفزای وبدان که اشیاء بر سه گونه اند: ظاهر، مضمر، و نه ظاهر و نه مضمر. ابوالاسود گوید: من به دنبال بیانات آن حضرت به گردآوری مطالبی در این زمینه پرداختم و بروی عرضه کردم و چون در بخشی از این مطالب که مربوط به حروف نصب بود، از «إنّ، أنَّ، لیت، لعل و كأنّ » ياد كرده و از «لكن » نام نبرده بودم، فرمود: چرا از «لكن » نام نبردى ؟ عرض كردم «لكنّ» را جزو حروف نصب به حساب نمي آوردم. حضرت فرمود: آن نيز جزو حروف نصب است. آنگاه به دستور وي «لكنّ »را هم بر اين حروف افزودم<sup>۴۳</sup>».

اعراب قرآن از آنچنان اهمیتی برخوردار است که مفسّران و دانشمندان علوم قرآنی به هنگام تفسیر آیات و سور هرجا لازم دیده اند، به شرح و تبیین اعراب کلمات پرداخته و بخشی از تفسیر را بدین امر اختصاص داده اند. برای نمونه می توان از تفاسیر معتبر و معروفی چون تبیان شیخ طوسی، مجمع البیان طبرسی، روح الجنان شیخ ابوالفتوح رازی و کشف الاسرار امام میبدی نام برد. بنابراین پرداختن به اعراب قرآن در ضمن تفسیر، نشانگر نقش مهم و ارزندهٔ این علم هم در ایضاح معانی و درک صحیح مقاهیم عالیهٔ الهی است و هم در ممانعت از بروز لحن و تحریف در قرائت کتاب خدا. چه، ممکن است با تغییر حرکت حرفی در کلمه مفهوم آیه به کلی دگرگون شود و ایمان شخص به کفر مبذل گردد. چنانکه گفته اند عربی بادیه نشین از مردی بازاری شنید که آیهٔ «انّ اللّه برئ من المشرکین و رسولهٔ می را به کسر لام

ه مناقب ابن شهرآشوب، ج ۲، ص ٤٧.

٤٣\_ روضات الجنات، ج ٤، ص ١٧٢.

۵ هقرآن کریم، سورهٔ تو به(۹)، آیهٔ ۳.

قرائت می کرد. اعرابی از قرائت نادرست بازاری به خشم آمد و سرش را بشکست، و چون برای داوری در این امر به خدمت امیرمؤمنان رفتند، اعرابی عرض کرد: این مرد بازاری قرآن را به گونه ای قرائت کرد که کافر شد. علی \_ علیه السلام \_ فرمود: اشتباه او عمدی و از روی قصد و غرض نبوده است. آنگاه حضرت اساس علم نحو را در رقعه ای نوشت و به ابوالاسود داد <sup>۴۴</sup>.

با ذکر این مطلب، می توان بیش از پیش به ارزش و اهمیت علم نحو (اعراب) پی برد و لزوم آشنایی با آن را در رابطه با قرآن احساس کرد. زیرا، با تغییر ضمهٔ لام رسول به کسره معنای آیه بکلی عوض می شود و معنای صحیح آیه به مفهومی کفرآمیز تبدیل می گردد؛ یعنی «خدا و پیامبرش از مشرکان بیزارند» به «خدااز مشرکان و پیامبرش بیزار است» تغییر می یابد. گذشته از این، تشخیص میان ارکان جمله در قرآن مانند: فاعل و مفعول، مبتدا و خبر، اسم و خبر حروف مشبهة بالفعل، اسم و خبر افعال ناقصه، حال و تمییز و نظائر آنها نیز به منظور فهم دقیق ارتباط کلمات و نتیجتاً درک صحیح معانی آیات امری است مهم و اجتناب ناپذیر.

## شماری از تألیفات در بارهٔ اعراب قرآن

گذشته از اینکه در بسیاری از تفاسیر قرآن معمولاً به شرح و توضیح اعراب و تصریف الفاظ در حد لزوم پرداخته شده است، کتابها و رسالاتی نیز در خصوص اعراب قرآن مستقلاً تدوین و تألیف یافته است، و ما به جهت بیشتر روشن شدن ارزش و اهمیت این علم به ذکر تعدادی از تألیفات صاحبنظران اهل فن در این رشته می پردازیم:

۱ — اعراب قرآن — تأليف شيخ النجاة، ابوجعفر محمد بن حسن بن ابی سارهٔ رواسی کوفی که نجاشی به مورد اعتماد بودن وی تصریح کرده است. وی و پدرش حسن بن ابی ساره از امام باقر و صادق –علیهماالسلام – روایت کرده اند، و همو در دوران حیات امام صادق –علیه السلام — وفات یافت. او نخستین کس از کوفیان بوده که در علم نحو کتاب نوشته است و هم بر کسائی و فرّاء سمت استادی داشته است. <sup>63</sup> کتاب او مرجع استفادهٔ خلیل بن احمد معروف نیز شد؛ کسانی و فرّاء در کتابهای خودشان از وی بسیار نقل کرده اند؛ و همانا مراد سیبو یه هم از لفظ کوفی

٤٤ ــ مناقب شهر آشوب، ج ٢، ص ٤٧.

٤٥ ــ الذريعه، ج ٢، ص ٢٣٥ ــ ٢٣٦.

در کتاب خود همین ابن ابی ساره است. <sup>۴۶</sup> ابوعمر و دانی در طبقات القراء وی را ذکر کرده گوید: «رواسی حروف را از ابوعمرو روایت نموده و از اعمش شنیده است. وی در زمرهٔ کوفیان بوده و قرائتی را برگزیده که از او روایت شده است. خلادبن خالد منقری و علی بن محمد کندی حروف را از وی شنیدند و کسائی و فراء از او روایت کرده اند. <sup>۴۷</sup> »

۲ اعراب القرآن \_ تالیف ابوعلی محمدبن مستنیر لغوی نحوی بصری، معروف به «قطرب»، در گذشته به سال ۲۰۱ ه در بغداد<sup>۴۸</sup>. وی از مشاهیر قدمای علمای نحو لغت و ادبیّات و از ادبای مجلس ابودلف عجلی و معلم او بوده است. در نحو و تفسیر و لغت دستی توانا داشت و فنون ادبیّه را از سیبویه و اکابر علمای بصره فرا گرفت<sup>۴۹</sup>.

۳\_ اعراب القرآن \_ تألیف سهل بن محمد بن عثمان بن یزید جشمی، معروف به «ابوحاتم سجستانی»، در گذشته به سال ۲۶۸ ه در بصره. وی استاد ابن درید و مبرد بود و در علوم ادبی و قرآنی و لغت و شعر و عروض و حلّ معما تبحّری خاص داشت. از ابوزید انصاری و ابوعبیده و اصمعی و عمرو بن کرکره و روح بن عباده بسیار روایت می کرد و در هر هفته یکبار ختم قرآن می نمود ۵۰.

3 اعراب القرآن \_ تألیف ابومحمد عبدالله بن مسلم بن قتیبهٔ دینوری، در گذشته به سال ۲۷٦ ه <sup>۵۱</sup>. وی از اکابر علمای عامه بوده است که در علم نحو و لغت و اخبار و وقایع نگاری گوی سبقت از همگنان ر بوده و آثار قلمی ارزنده ای در علوم ادبی و شرعی از خود به یادگار نهاده است، و مذتی هم دردینور به شغل قضاوت اشتغال داشته است<sup>۵۲</sup>.

۵\_ اعراب القرآن \_ تأليف ابوالعبّاس محمد بن يزيد بن عبدالاكبر ازدى بصرى، معروف به «مبرّد»، درگذشته به سال ۲۸۵ ه. در كشف الظنون حاجى

٤٦ ــ ريحانة الادب، ج ٧، ص ٣٤٩.

٤٧ ــ شيعه و پايه گذاري علوم اسلامي، ص ٢٨.

٤٨ ـ روضات الجنات، ج ٧، ص ٢٦٦.

٤٩\_ ريحانة الادب، ج ٤، ص ٤٧٩.

٥٠ ـ روضات الجنات، ج ٤، ص ٩٠ ـ ٩٢. ونيز رجوع شود به: ريحانة الادب، ح ٢، ص ٤٠ ع. على ١٤٤٤.

۵۱ همان مأخذ، ج ۵، ص ۱۰۵ \_ ۱۰٦.

٥٢ بغية الوعاة، ص ٢٩١.

خلیفه از وی نام برده شده است <sup>۵۳</sup>. وی نه تنها در علم نحو و لغت و سایر علوم ادبی عربی مهارتی تمام داشت، بلکه زبان آوری نیک محضر بود و از وقایع تاریخی باخبر. نقطویه و محمدبن ابی الازهر و جماعتی دیگر از علما در کتابهای خود از وی بسیار نقل کرده اند<sup>۵۴</sup>. از این کتاب با نام «تفسیر اعراب القرآن» نیزیاد شده است<sup>۵۵</sup>.

7 اعراب القرآن تألیف ابوالعباس احمد بن یحیی بن زید بن سیّار، معروف به «تعلب»، درگذشته به سال ۲۹۱ ه. وی ادیبی است بارع از مشاهیر نخو یّین و اهل لغت که در هر دو رشته پیشوای کوفیّین بود. اقوال او در کتب ادبیّه مذکور و محل توجه اکابر می باشد. نفطویه ابوعمرو زاهد معروف به مطرز، اخفش اصغر، ابن الحائك و دیگر اکابر وقت نیز از شاگردان وی بوده اند. ۵۶

۷ اعراب القرآن \_ تألیف ابواسحق ابراهیم بن محمّد بن سری بن سهل نحوی، ملقّب به «زجّاج»، در گذشته به سال ۳۱۱ ه. این کتاب در دو مجلد تدوین شده است. صاحب ریاض العلماء گوید: من نسخهای کهن از این کتاب را در خزانهٔ کتب قسطنطنیه دیده ام که تاریخ کتابت آن \_ در دمشق پس از زمان تألیف \_ سال ۳۷۹ ه بوده و با خطی شبیه خط کوفی نگارش یافته است<sup>۵۸</sup>. وی از مشاهیر نحویین و ادبا و علمای عربی است که ریاست نحو وعلوم عربیّه بدو منتهی می شد، و همو استاد عبدالرحمن بن اسحق زجاجی و ابوعلی فارسی بود ۵۸.

۸ اعراب القرآن تألیف ابوعبدالله ابراهیم بن محمدبن عرفة بن سلیمان بن مغیرة بن حبیب بن مهلب بن ابی صفرهٔ ازدی، معروف به «نفطویه»، در گذشته به سال ۳۲۳ ه ۵۹. وی در لغت، نحو، حدیث، وقایع نگاری، تاریخ و علوم ادبی و قرآنی استادی زبردست و از شاگردان تعلب و مبرد بود ۶۰.

.٩ ــ اعراب الفرآن ــ تأليف ابوجعفر احمد بن محمد بن اسمعيل، معروف به

۵۳ الذریعه، ج ۲، ص ۲۳۶ و روضات الجنات، ج ۷، ص ۲۸۶.

۵٤ ــ الكنى والالقاب، ج ٣، ص ١٣٦.

۵۵ الذريعه، ج ٤، ص ٢٦١.

٥٦ ريحانة الادب، ج ١، ص ٣٦٥ ــ ٣٦٧.

۵۷\_ روضات الجنّاتُ، ج ١، صَ ١٥٨\_ ١٦١.

۵۸\_ ريحانة الادب، ج ۲، ص ٣٦٧\_ ٣٦٨.

٥٩\_ الكنى والالقاب،ج٣،ص ٢٦١-٢٦٣.

٦٠ بغية الوعاة، ص ١٨٧ و روضات الجنات، ج ١، ص ١٥٤ – ١٥٥.

#### بيستويك

«نحاس»، درگذشته به سال ۳۳۸ ه. وی مفسّری فاضل و ادیبی کامل بود و در ادبیّات عربی و معارف قرآنی کتابهای مفید بسیار تألیف کرد، و همواز شاگردان اخفش اصغر، مبرّد، زجّاج، ابن انباری، نفطو یه و دیگر ادیبان بزرگ عراق بود<sup>۶۱</sup>.

۱۰ اعراب القرآن \_ تألیف ابوعلی حسن بن علی بن احمد نحوی فارسی فسوی، در گذشته به سال ۳۷۷ ه . این کتاب طبق فهرست کتابخانهٔ خدیو یهٔ مصر در آن کتابخانه موجود است<sup>۶۲</sup>. وی در علوم ادبی عربی یگانهٔ دهر و از شاگردان زجاج و ابن سراج بوده است. بسیاری از شاگردانش از جمله ابن جتی و علی بن عیسی ربعی او را فاضل تر از مبرد دانسته اند<sup>۶۲</sup>.

۱۱ ــ اعراب القرآن ــ تألیف ابوالحسن علی بن ابراهیم بن سعید بن یوسف حوفی، درگذشته به سال ۴۵۰ ه ۶۶ این کتاب در نُه مجلد تدوین یافته است۶۵. وی شاگرد ابوبکر ادفوی بود و در نحو و قرائت و ادبیات قرآنی ید طولایی داشت۶۶.

۱۲ اعراب القرآن \_ کتابی است بزرگ، تألیف یکی از مشایخ شیعه. شییخ آقا بزرگ تهرانی \_ قدس سرّه \_ در بارهٔ این کتاب گوید: من بخشی از آن را نزد محدّث بزرگوار، حاج شیخ عبّاس قمی یافتم که در آخرین صفحهٔ آن نوشته شده بود: «تم الجزء الخامس و یتلوه فی السادس \*، قوله تعالی \_ و ما نرسل المرسلین الآ مبشرین و منذرین \* \* . » مصنّف کتاب یاد شده تألیف این جزء را در ماه صفر سال ۱۶۶ ه به پایان برده است. وی در این جزء ابتدا تعدادی از آیات را ذکر کرده و پس از شرح اعراب آنها به بیان اختلاف وجوه قرائات در آن آیات پرداخته است ۶۷ .

۱۳\_ اعراب القرآن ــ تأليف ابو يوسف منتجب الدين بن رشيد همدانی، درگذشته به سال ٦٤٣ ه ۶۸. وی بنا به گفتهٔ ذهبی دانشمندی صوفی مشرب بود و در

٦١ ـ روضات الجنات، ج ١، ص ٢١٧ ـ ٢١٨.

٦٢\_ الذريعه، ج ٢، ص ٢٣٥.

٦٣ بغية الوعاة، ص٢١٦.

٦٤ ريحانة الادب، ج ٢، ص ٨٤.

٦٥ ــ بغية الوعاة، ص ١٩٦.

٦٦\_ همان مأخذ، ص ٣٢٥.

\* ترجمه: جزء پنجم پایان یافت و در پی آن جزء ششم خواهد آمد.

\*\* قرآن کریم، سورهٔ انعام (٦)، آیهٔ ٤٨: «ما پیامبران را جز برای آنکه شایسته کاران را بشارت دهند و بدکاران را بترسانند، مبعوث نکردیم»

٦٧ الذريعه، ج ٢، ص ٢٣٥.

٦٨ ــ روضات الجنات، ج ٦، ص ٣٤.

نحووقرائت تبخرداشت ٢٩.

18 ــ اعراب القرآن ــ تألیف محمّد بن عبدالوهاب بیدگلی کاشانی. وی به درخواست یاران و برای شاگرد خود حاجی ملآ محمد جعفر استرآبادی آن را تألیف کرده است. این کتاب گفتاری است در تجزیه و ترکیب سورهٔ تبارک که کتابت آن در سدهٔ ۱۳ به خط نسخ انجام یذیرفته است ۷۰.

۱۵ اعراب قرآن و شأن نزول \_ تألیف حسن بن محمد بن نصر کرمینی.
 این رساله گفتاری است در اعراب قرآن و عدد آیتها و تفسیر و شأن نزول آیتها و قرائت ۷۰.

17\_ اعراب القرائات \_ تألیف اسمعیل بن خلف بن سعید بن عمران انصاری صقلی اندلسی حوفی، در گذشته به سال ۴۵۵ ه. وی از اکابر علم ادب بود و فن قرائت را متقن داشت ۷۲.

۱۷ ـــ اعراب تبارک الله احسن الخالقین ــ تالیف ابوالحسن سلیمان بن عبدالله بن علی بن حسن سراوی بحرانی ماحوزی، درگذشته به سال ۱۱۲۱ ه ۳۰. وی به «محقق بحرانی» شهرت یافته و از مفاخر عالم تشیّع بوده است. او بنا به گفتهٔ شاگردش، شیخ عبدالله بن صالح بحرانی در حفظ مطالب و دقت نظر و سرعت انتقال همانند نداشته و در جمیع علوم عقلی و نقلی، به و یژه حدیث و رجال و تاریخ صاحبنظر بوده است ۷۰.

۱۸ اعراب ثلاثین سورة: شامل سورهٔ فاتحة الکتاب و سورهٔ طارق تا پایان قرآن. این کتاب که به «طارقیّه» نیز موسوم است، به حسین بن خالو یهٔ شیعی، درگذشته به سال ۳۷۰ ه نسبت داده شده است<sup>۷۵</sup>. وی قرائت قرآن را از ابن مجاهد، نحو و ادب را از ابن درید و نفطو یه و ابو بکر بن انباری و ابوعمرو زاهد، و حدیث را از مخلد عطار فرا گرفت و سرانجام،در انواع فنون ادبی مهارت کامل و شهرت بسزا

٦٩\_ بغية الوعاة، ص ٣٩٧.

۷۰ فهرست نسخه های خطی فارسی، ج ۱، ص ۱۰۷.

۷۱\_ همان مأخذ، ج ۱، ص ۱۰٦.

٧٧ ريحانة الادب، ج ٢، ص ٨٤. و نيز رجوع شود به: بغية الوعاة، ص ١٩٥.

٧٣\_ الذريعه، ج ٢، ص ٢٣٤.

٧٤ روضات الجنات، ج ٤، ص ١٦ ــ ١٧.

٧٥ الذريعه، ج ٢، ص ٢٣٥.

#### بيستوسه

یافت $^{9}$ . کتاب مذکور را «اعراب القرآن $^{9}$ » نیز خوانده اند که نسخه ای خطی از آن در موزهٔ بریتانیا و ایاصوفیه موجود بوده و به سال ۱۳۹۰ ه در مصر به چاپ رسیده است $^{9}$ .

۱۹ التبيان فی اعراب القرآن ـ تأليف ابوالبقاء عبداللّه بن حسين بن عبداللّه بن حسين عکبری بغدادی ضرير نحوی حنبلی، در گذشته به سال ۲۱٦ ه ۲۸ وی دانشمندی موثق و صدوق و خوش خلق و متواضع بود و از علوم ادبی و معارف قرآنی (حظی) وافر داشت. فقه و اصول و علم خلاف را از قاضی ابو يعلی فراء؛ ادبيّات عربی را از يحيی بن نجاح و ابن خشاب؛ و حديث را از ابوالفتح بن بطی و ابوزرعه مقدسی فرا گرفت. سيوطی از اين کتاب با عنوان «اعراب القرآن» ياد کرده است ۸۰ صاحب روضات گويد: ابوالبقاء کتاب «اعراب القرآن» ابواسحق سفاقسی، ملقب صاحب روضات گويد: ابوالبقاء کتاب «اعراب القرآن» ابواسحق سفاقسی، ملقب کتاب خود نگاشته است ۸۱ در همين بخش خواهد آمد ـ تماماً در حاشيه کتاب خود نگاشته است ۸۱ کتاب فوق الذکر که به «ترکيب ابوالبقاء» معروف و مختص به اعراب کلمات قرآن و وجوه قرائات آنها می باشد، در تهران چاپ سنگی شده و در مصر نيز بارها به طبع رسيده است، و يک نسخهٔ آن به شمارهٔ ۲۰۲۳ در کتابخانهٔ مدرسهٔ سيهسالاره جديد تهران موجود است، و يک نسخهٔ آن به شمارهٔ ۲۰۲۳ در

۲۰ ترکیب القرآن \_ محتملاً تألیف یکی از دانشمندان شیعی روزگار صفوی است. این کتاب شامل ترکیب کلمه ها و جمله های قرآن بر پایهٔ دستور زبان عربی و سپس ترجمهٔ آیه هاست ۸۳.

۲۱\_ تفسير القرآن و الاعراب \_ تأليف ابوزكريّا يحيى بن على بن محمّد بن حسن بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن موسى بن بسطام شيبانى تبريزى، معروف به «خطيب»، درگذشته به سال ۵۰۲ ه ۸۰۴. وى از مشاهير علماى علم نحو و لغت و ادب بود و در

٧٦\_ بغية الوعاة، ص ٢٣١\_ ٢٣٢.

٧٧\_ روضات الجنات، ج ٣، ص ١٥١.

٧٨\_ تاريخ آداب اللغة العربية، ج ٢، ص ٣٤٧.

٧٩\_ روضات الجنّات، ج ٥، ص ١٣٠ و ١٣٣ و الكنى والالقاب، ج ١، ص ٢٠\_ ٢١.

٨٠\_ بغية الوعاة، ص ٢٨١.

٨١\_ روضات الجنّات، ج ٥، ص ١٣٠.

<sup>«</sup> مدرسهٔ شهید استاد مطهری کنونی .

٨٢ ريحانة الادب، ج ٧، ص ٣٨ ــ ٣٩.

۸۳\_ فهرست نسخ خطّی فارسی، ج ۱، ص ۱۰۹.

٨٤ الكني والالقاب، ج ٢، ص ٢١٤ - ٢١٥.

#### بيستوچهار

مدرسهٔ نظامیّهٔ بغداد به تدریس ادبیّات اشتغال داشت<sup>۸۵</sup>. از ابن دهان و ابن برهان و شیخ عبدالقاهر جرجانی و خطیب بغدادی و ابوالعلای معرّی و دیگر اکابر وقت تحصیل مراتب علمیّه کرد<sup>۸۶</sup> و از قریحهٔ شعری نیز برخوردار بود<sup>۸۸</sup>.

۲۲ غریب اعراب القرآن ـ تألیف ابوالحسین احمد بن فارس بن زکر تیابن محمد بن حبیب قزوینی رازی، درگذشته به سال ۳۹۰ ه ۸۰.وی در بسیاری از علوم، خصوصاً لغت، پیشوای علمای زمان خود بوده و در وضع «مقامات» فضیلت تقدم بر دیگران داشته است. چه بدیع الزمان همدانی که خود از مقامه نویسان بزرگ و مرجع اهل این فن بوده شیوهٔ مقامه نگاری را از رسائل وی اقتباس کرده است ۸۰. گروهی از دانشمندان به شیعه بودن وی تصریح کرده اند، از جمله شیخ طوسی و ابن شهرآشوب که نامش را در ردیف اسامی علمای شیعی در فهرست خود آورده اند ۲۰. کتاب فوق الذکر او «غریب القرآن» نیز نامیده شده است ۱۰.

۲۳ غریب اعراب القرآن ـ تألیف عبدالرحمان بن محمّد بن عبیداللّه بن ابی سعید، ابوالبرکات کمال الدین انباری، در گذشته به سال ۵۷۷ ه. وی از دانشمندان نامی در ادبیات و نحو و لغت و فقه و کلام و سایر علوم متداول در آن روزگار به شمار می رفته و از محضر علمائی چون: سعیدبن رزاز، جوالیقی، ابن شجری، عبدالوهاب انماطی ونیز پدرش کسب فیض کرده است، و همو مردی بسیار پارسا و پرهیزکار و پرمایه بوده است ۹۲.

۲٤ المجيد في اعراب القرآن المجيد \_ تأليف ابواسحق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن ابي القاسم قيسي مالكي سفاقسي، درگذشته به سال ۷٤٢ه ٩٣. وي

٨٨ بغية الوعاة، ١٦٨ ١٤ ١٤.

٨٦ ريحانة الادب، ج ٢، ص ١٤٦.

٨٧ تاريخ آداب اللغة العربية، ج ٣، ص ٣٩.

۸۸ الذريعه، ج ١٦، ص ٤٦.

٨٩ تاريخ آداب اللغة العربية، ج ٢، ص ٣٥٧.

٠٠ الفهرست، ص ٣٥ و معالم العلماء، ص ١٧.

٩١ ـ ريحانة الادب، ج ٨، ص ١٣٥.

٩٢\_ بغية الوعاة، ص ٣٠١\_ ٣٠٢ و روضات الجنّات، ج ٥، ص ٣٠\_ ٣١.

٩٣\_ ريحانة الادب، ج ٤، ص ٥٠٠ \_ ٥٠١.

#### بيستوپنج

در بجایه از ناصرالدین و در قاهره از ابوحیّان \* و در دمشق ازمزی و زینب بنت الکمال کسب دانش کرد و به درجات عالی فضل و کمال نائل آمد. از این کتاب با عنوانهای «اعراب القرآن ۱۹ » و «ترکیب القرآن ۱۵ » نیزیاد شده است.

۲۵\_الـملـخصفی اعراب القرآن \_ تألیف ابوژکریا تبریزی، معروف به «خطیب» درگذشته به سال ۵۰۲ ه. نسخه ای از این کتاب در پاریس موجود است ۱۶.

۲۹\_ مشکل اعراب القرآن \_ تألیف مکّی بن ابیطالب. میرمحمّد اشرف در «فضائل السادات» \_ که به سال ۱۱۰۳ ه آن را تألیف کرده \_ از این کتاب نام برده است <sup>۹۷</sup>. این کتاب «اعراب القرآن<sup>۹۸</sup>» نیز خوانده شده است که ما در جای خود پیرامون آن سخن خواهیم گفت.

۲۷ مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب ـ تألیف جمال الدین ابومحمد عبدالله بن یوسف بن احمد بن عبدالله بن هشام مصری انصاری، درگذشته به سال ۲۷ ه ۱۰ وی احکام اعراب را در آن به طور کامل و جامع گرد آورده و در بارهٔ حروف و مفردات و جمله ها سخن رانده و در بیشتر ابواب این صناعت مکررات را حذف کرده است، و هم مؤلف به یادآوری کلیهٔ نکته های اعراب قرآن پرداخته و آنها را در ضمن ابواب فصول و قواعدی ضبط کرده است ۱۰۰.

ه بجایه: بـه كسرباء و فتح یاء: قاعدهٔ مغرب وسطى و از شهرهاى ساحلى الجزایر است. ترجمهٔ تقویم البلدان، ص ۱۸۳ و المنجد في الاعلام، ص ۱۱۸.

ه همراد، اثیرالدین محمّد بن یوسف جیانی اندلسی، معروف به «ابوحیّان نحوی (۱۵۶–۱۷۵ هـ) است. رجوع شود به روضات الجنّات، ج ۱، ص ۱۷۶ وج ۸، ص ۹۰– ۹۶.

٩٤ بغية الوعاة، ص ١٨٦ وروضات الجنات، ج ١، ص ١٧٤.

٩٥ ــ ريحانة الادب، ج ٤، ص ٥٠١.

٩٦ ـ تاريخ آداب اللغة العربيّه، ج ٣، ص ٣٩. همچنين رجوع شود به شماره ٢١ از همين فهرست.

٩٧ الذريعه، ج ٢١، ص ٦٥.

٩٨ بغية الوعاة، ص ٣٩٦.

٩٩ ـــــ همان مأخذ، ص ٢٩٣ ـــ ٢٩٤ و روضات الجنات، ج ٥، ص ١٣٧ ــــ ١٣٩.

١٠٠ ـ ترجمهٔ مقدّمهٔ ابن خلدون، ج ٢، ص ١١٦١.

#### بيستوشش

## شرح احوال وآثار مؤلف كتاب

مؤلف كتاب حاضر ابومحمد مكى بن ابيطالب حموش بن محمد بن مختار قیسی است که در ماه شعبان سال ۳۵۵ هجری قمری ولادت یافت.وی اصلاً اهل قیروان بود و در قرطبه مکونت داشت. پس از تحصیل مقدّمات علوم موطن خود را ترک گفت و درمکّه و مصر از ابوطیّب عبدالمنعم بن غلبون استماع حدیث کرد و علوم قرآنی را نیز در محضر او فراگرفت. پس از تکمیل معلومات به قرطبه بازگشت و به نشر و تبلیغ معارف اسلامی پرداخت. وی که در فرهنگ عربی و علوم قرآنی تبخری خاص یافته بود، با جدیتی قابل تحسین دست به تألیف زد. بسیار تیز فهم و نیکخوی بود و در دینداری و خردمندی سخت استوار، درجامع قرطبه تجوید قرآن تدریس می کرد و خطبه نیز می خواند. مردم از فیض وجودش بهره مند می شدند و نامش را گرامی می داشتند. چون انسانی به تمام معنا صالح و مستجاب الدعوه بود، اهالی قرطبه برای وی احترام خاص قائل می شدند که بدین جهت نیز آوازه ای بلند یافت. گویند وقتی مکّی خطبه می خواند، مردی با قدرت نمایی بر او ایراد می گرفت و اشتباهاتش را برمی شمرد. از همین روی، در خطبههای خود مکرّراً می گفت:خدایا مرا از شر آین مرد درامان نگاهدار. دیری نگذشت که آن مرد زمینگیر شد و هرگز پای به مسجد ننهاد. سرانجام، مکّی درهشتاد ودو سالگی به سال ۴۳۷ هجری قمری وفات یافت! لاگفته نماند که او چون به درجات عالی در علوم قرآنی نائل آمده بود وفرید عصر خود شمرده می شد، ازسوی فضلا وعلمالقب ((امام)) ۱۰۲ یافت. مكّى بن ابيطالب در ادبيّات عربي وعلوم قرآني تحقيقات وتتبّعاتي عالمانه داشته و بیش از صد کتابورسالهٔ ارزنده ۱۰۳زخودبرجای نهاده است، لیکن بسیاری از

هقیروان:به فتح قاف و سکون پاء وفتح راء:شهری است در تونس که در صدراسلام قاعدهٔ افریقیه بوده و به دست عقبة بن نافع تأسیس یافته است. المنجد فی الاعلام، ص ۵۵۹ و ترجمهٔ تقویم البلدان، ص ۱۹۳.

ه قرطبه: به ضم قاف وسکون راء وضّم طاء: از بزرگترین شهرهای اسپانیا (اندلس) بشمارست که در کنار رود «وادی الکبیر» واقع شده ومدّتها مرکز تمدّن اسلامی بوده است. ترجمهٔ تقویم البلدان، ص ۲۱۱وفرهنگ معین، ج ۲، ص ۱۱۶۸.

١٠١. بغية الوعاة، ص ٣٩٦–٣٩٧ور وضات الجنات، ج ١، ص ١٧٤–١٧٥.

١٠٢. روضات الجنّات، ج ٥،٥ ١٨٢.

۱۰۳. مشکل اعراب القرآن، ج ۱، ص «و» از مقدمه.

#### بيستوهفت

آنها در طول زمان دستخوش نابودی گشت ۱۰۴، وماذیلاً به ذکر تعدادی از تألیفات وآثار ارزشمندوی درخصوص نحوعربی ومعارف قرآنی مانند:قرائت و وقف و اعراب وتجوید وتفسیر می پردازیم:

۱ ــ الابانة عن معانى القرائة ١٠٥. اين كتاب به كوشش عبدالفتاح اسماعيل تصحيح و در قاهره چاپ شده است.

۲ ـــالتبصرة في القرائات السبعة ۱۰۶. اين كتاب درخصوص قرائتهاي هفتگانه تدوين يافته و احتماً به «التبصرة فيما اختلف فيه القراء السبعة» ۱۵۰۷ نيزموسوم بوده است.

۳ تفسیر المشکل من غریب القرآن ۱۰۸ این نسخه خطی است و در کتابخانهٔ ظاهریه در دمشق به شمارهٔ ۸۹۹۳نگهداری می شود.

٤-جمع الجوامع ١٠٩. كتاب مشهور وى در علم نحوعر بى است.

۵- الرَعاية في التجويد. ۱۱۰دراين كتاب از قواعد وآداب تلاوت صحيح قرآن سخن رفته است.

٦- شرح اختلاف العلماء فى قوله تعالى: «ومايعلم تأو يله الآالله»: ١١١
 ٧- شرح الوقف التام١١٢.

۸ الكشف عن وجوه القرائات السبع ١١٣٠. اين كتاب به همت دكتر محيى
 الدين رمضان تصحيح و چاپ شده است.

۹ مشكل اعراب القرآن ۱۱۴[یا]اعراب القرآن. ۱۱۵ دراین كتاب همانطور
 كه از نام آن پیداست، پیرامون موارد دشوار اعراب قرآن بحث شده است.

١٠٤. تاريخ آداب اللغة العربية، ج٢، ص ٣٨٦.

١٠٥. مشكل اعراب القرآن، ج٢، ص ٥٣٣.

١٠٦. بغية الوعاة، ص ٣٩٧ وروضات الجنات، ج ١،ص ١٧٥ وريحانة الادب، ج ١،٥٠٠.

١٠٧. روضات الجنّات، ج٥،ص ١٨٢.

۱۰۸. مشکل اعراب القرآن، ج ۲، ص ۵۵٤.

١٠٩. ريحانة الادب، ج٤،ص ٥٠١.

١١٠. روضات الجنات، ج ٥،ص ١٨٢.

١١١. مشكل اعراب القرآن،ج ١،١ص ١٢٦.

١١٢. ريحانة الادب، ج٤، ص٥٠١.

۱۱۳. مشكل اعراب القرآن، ج ١،ص «ز» از مقدمه.

١١٤. الذريعه، ج٢١،ص ٦٥.

<sup>110.</sup> بغية الوعاة، ص ٣٩٧ وروضات الجنّات، ج ١، ص ١٧٥ وج ٥، ص ١٣٠ وريحانة الادب، ج ٤، ص ٥٠١ و

#### بيست وهست

١٠-الموجزفي القرائات ١٠٠.

١١– الوقف في كلاو بني ١١٧.

۱۲ الهدایة الی بلوغ النهایة فی معانی القرآن الکریم ۱۱۸. کتاب وی در
 علم تفسیر قرآن است.

۱۳۰ الهدایة فی الوقف علی کلا۱۱۹ [یا]الوقف علی کلا۱۲۰ این کتاب ظاهراً غیراز کتاب مذکوردرردیف هشتم است. با اینکه از تألیفات مکی بن ابیطالب چنین برمی آید که تبخر و مهارت وی عموماً در ادب عربی وخصوصاً در علوم و معارف قرآنی بوده و در رأس همهٔ آنها علم قرائات قرار داشته است، لیکن کتاب ارزندهٔ مشکل اعراب القرآن او در نوع خود کم نظیر و حائز اهمیّت فراوان است. چه، این کتاب نه تنها در روزگار وی شهرتی بسزا یافت، بلکه پس از وفاتش نیز همچنان از اهمیّتی خاص برخوردار بود. این اهمیّت به حدّی بود که سیوطی از مکّی با نام «صاحبالاعراب» ۱۲یاد کرده است. گذشته از این، نسخ خطی متقددی از همین کتاب درکتابخانه ها یافت شده که هر یک توسط کاتبی استنساخ گردیده است. مهمتر از همه اینکه کتاب مز بور سخت مورد توجه دانشمندان صاحبنظر درعلوم قرآنی بوده است، چنانکه تعدادی از آنان به نقل روایت مطالب آن پرداخته و در آن تتبع وتحقیق کرده اند؛ و به عبارت دیگر می توان گفت که چون این کتاب دارای جامعیتی خاص بوده مرجع علمای اهل فن واقع شده است.

در رأس این دانشمندان هبة الله بن علی بن محمد بن حمزه، معروف به ابن شجری قرار داشت که ازاکابر علما و مشایخ امامیّه و استاد «ابن انباری» بود و در حدیث ونحوو لغت وفنون ادب واشعار و وقایع عرب وحید عصر خود ۱۲۲ وی در کتاب معروف خود، موسوم به «الامالی فی فنون الادب» که شامل هشتاد و چهار مجلس

<sup>117.</sup> بغية الوعاة، ص ٣٩٧ وروضات الجنّات، ج ١،ص ١٧٥ وج ٥،ص ١٨٢ وريحانة الادب، ج ٤،ص ٥٠١ وريحانة

١١٧. ريحانة الادب،ج٤،ص ٥٠١.

١١٨. بغية الوعاة، ص ٣٩٧ وروضات الجنات، ج١ ص ١٧٥وريحانة الادب،ج٤،ص٥٠١.

١١٩. ريحانة الادب، ج٤،ص ٥٠١.

١٢٠. بغية الوغاة، ص ٣٩٧ وروضات الجنات، ج١، ص ١٧٥.

١٢١. همان مأخذ،ص٣٩٦.

ه رجوع شود به:مشكل اعراب القرآن، ج ١،ص «ح -ل» از مقدّمه.

۱۲۲. ريحانة الادب، ج٨،ص ٤٦-٤٧.

#### بيستونه

است ۱۲۳ مجلس هشتادم وهشتاد و یکم را به ذکر سقطات موجود در کتاب «مشکل اعراب القرآن» از سورهٔ بقره تا مریم اختصاص داده که پس از تتبع کامل مجموماً به بیست وشش مورد رسیده است ۱۲۴ این کتاب در مطبعهٔ دائرة المعارف در حیدرآباد هند به زیور طبع آراسته شده و نسخهٔ اصلی آن به خط مؤلفت در کتابخانهٔ خدیو یهٔ مصر محفوط مانده است ۱۲۵ پس از ابن شجری، ابن هشام در «مغنی اللبیب» وابوحیان در «البحرالمحیط» وسفاقسی در «المجیدفی اعراب القرآن المجید» وابوالبرکات بن انباری در «البیان فی غریب اعراب القرآن» نیز این روش را دنبال کرده اند ۱۲۶ بنابراین اهتمام این دانشمندان در پرداختن به کتاب «مشکل اعراب القرآن» واخذ ونقل وروایت مطالب آن خود گویای اعتبار وارزش این کتاب است که از آن بانامهای گوناگون بدین شرح یاد شده است: اعراب القرآن، آعراب مشکل القرآن، مشکل الاعراب، تنسیر مشکل اعراب القرآن، تفسیر مشکل الاعراب، تنسیر مشکل اعراب القرآن، مشکل الاعراب، تنسیر مشکل اعراب القرآن، مشکل الاعراب، تنسیر مشکل اعراب القرآن، تفسیر مشکل اعراب القرآن، تفسیر مشکل اعراب القرآن، تفسیر مشکل اعراب القرآن، توجه به سال ولادتش درآن هنگام چهل وشش حال داشته است.

نکتهٔ قابل توجه اینکه مکّی بن ابیطالب در سلسلهٔ اجازات علمای امامیّه مذکور بود، چنانکه علامه شیخ حسن بن شهید تانی گوید:پدرم—خدایش رحمت کناد—چنین بیان داشته که کتابهای «الموجزفی القرائات» و «الرعایة فی التجوید» ودیگر کتابهای مکّی بن ابیطالب را مسنداً از ابوحفص زبری، و او از قاضی بهاءالدین بن رافع، و او از یحیی بن سدون قرطبی، واو از عبدالرحمان بن عتاب، و او از امام ابومحمد مکّی بن ابیطالب روایت کرده است ۱۳۱. ازاین امرکه دلالت براعتبار

١٢٣. الذريعه، ج٢، ص ٣١٦.

۱۲۶. مشكل اعراب القرآن، ج ١، ص «ز» از مقدمه.

١٢٥. الذريعه، ج٢، ص ٣١٦.

۱۲٦. مشكل اعراب القرآن، ج ١،ص «ز» از مقدّمه.

۱۲۷. بغية الوعاة، ص ٣٩٠ وروضات الجنات، ج١، ص ١٧٥وج٥،ص ١٣٠ وريحانة الادب،ج٤،ص ٥٠١.

۱۲۸. مشکل اعراب القرآن، ج۱، ص «ج-د» از مقدمه.

۱۲۹. الذريعه، ج ۲۱،ص ٦٥.

۱۳۰. مشكل اعراب القرآن، ج ١،ص «و» از مقدمه.

١٣١. روضات الجنّات، ج٥،ص ١٨٢.

علمی وعملی او دارد، نیک می توان دریافت که وی در علوم قرآنی وادبیّات عربی خبرو یت ومهارت کافی داشته و کاملاً موثق و مورد اعتماد بوده است.

## شيوهٔ مؤلف در تدو بن كتاب

قبل از پرداختن به موضوع مورد بحث مقدمتاً لازم است که هدف اصلی مؤلف از تدوین کتاب حاضر معلوم شود تا قدر و منزلت واقعی علم اعراب قرآن بیش از پیش آشکار گردد. مؤلف در مقدمهٔ کتاب ضمن بیان اهمیت علوم ومعارف قرآنی که همواره مورد توجه دانشمندان واندیشمندان بوده و بر دیگر دانشها مزیت داشته است، از علم اعراب قرآن به عنوان یکی از برترین وارزشمندترین علوم قرآنی یاد کرده تعلیم وتعلم آن را امری ضروری می داند، و براین اعتقاد است که شناخت اعراب قرآن وآشنایی با قواعد وجز ئیات آن نه تنها موجب می شود که قاری از خطا و لغزش در قرائت مصونماند والفاظ آیات را درنهایت صحت واستواری اداکند، بلکه باب ودرک وفهم درست معانی ومفاهیم قرآنی به روی وی گشوده می شود و بدینوسیله، کلام الله مجید از هرگونه لحن و تحریف محفوظ می گردد.

همانطور که از نام کتاب پیداست، مؤلف به هنگام تألیف برآن نبوده که به ذکر کلیه جزئیات اعراب قرآن بپردازد، بلکه سعی داشته که نکات مهم ودشوار اعراب قرآن را مورد بحث ونقد و بررسی دقیق قرار دهد؛بدانگونه که هم اشکال وابهامی برجای نماند وهم سخن از حد معمول نگذرد واطناب درآن پدید نیاید، چنانکه خود دراین باره گوید:

«بسیاری از کسانی که درزمینهٔ اعراب قرآن دست به تألیف زده اند، با پرداختن به موارد ابتدایی وساده ای چونحسروف جرّوجزم، فاعل ومفعول، اسم وخبر «إنّ» ونظائر آنها که عالم ومبتدی درشناخت انها برابرند، سخن را به دراز کشیده اند واز بیان مشکلات اعراب غافل مانده اند. در تألیف این کتاب نظر براین بوده که پیرامون نکات دشوار اعراب قرآن بحث گردد و به ذکر علل وموارد صعب ونادر آن پرداخته شود تا علاقه مندان را نیک بکار آید و وقوف برآن به سهولت انجام پذیرد ۱۳۲».

مطالب كتاب بر اساس سوره ها فصل بندى و تنظيم شده و بحث پيرامون اعراب واژه ها به ترتيب آيات صورت گرفته است. درآغاز هر سوره عنوان «مشكل

١٣٢. مشكل اعراب القرآن، ج١، ص٢.

### سىويك

اعراب سورة» بسه انسضه منام آن سوره ذکر گردیده وآیسات مورد بسم از است مردید و آیسات مورد بسم از است دا آن آمده است. کتاب به طول مسلسل شماره گذاری شده ونشانی هرآیه در مقابل آن آمده است. کتاب حاضر هم از جهت محتوا و هم از جهت اسلوب نگارش در نوع خود کم نظیر واز اهمیّی خاص برخوردار است. زیرا، مؤلف بنای کار رابرسهولت وایجاز و اختصار در کلام نهاده تا نه تنهاخواننده را در وقت مطالعهٔ آن ملالی حاصل نشود، بلکه بارغبت کامل درآن خوض وغور کرده به بهرهای کافی دست یابد. از این رو، در کتاب به هیچوجه اثری از ایجاز فحلواطناب ممل نمی توان یافت. ناگفته نماند که مطالب کتاب درعین اختصار وسهولت وایجاز برای مبتدیان در صرف و نحو عربی چندان هم قابل استفاده نیست، جنانکه مؤلف گوید:

«من این کتاب را برای کسانی که به علم نحو آشنایی کافی ندارند وفقط از موارد جزئی اولیّه مانند: جار ومجرور، فاعل ومفعول، مضاف ومضاف الیه، صفت وموصوف، ونظائر آنها مطلّع هستند؛ تألیف نکرده ام، بلکه آن را برای اشخاصی نوشته ام که طرفی از علم نحو بسته اند و به قواعد وعوامل واصول آن آشنایی کامل دارند ۲۳۳۸.

شیوهٔ غالب در بیان وشرح اعراب واژه ها بدینگونه است که مؤلف معمولاً نظر خود رادر بارهٔ اعراب واژه ذکر می کند ودرصورتی که اختلاف نظری میان قرآ، ونحو یون وجود نداشته باشد، به همین حدّ بسنده کرده به بحث پیرامون واژه ای دیگر می پردازد. امّا اگر اعراب واژه مورد اختلاف علمای اهل فن وقرّاء مشهور ومعتمد باشد، حتّی الامکان نظریات صاحبنظران را درآنباره ذکر کرده به تحلیل و تجزیهٔ آنها با ذکر علل ودلائل کافی اهتمام می ورزد و در پایان نتیجه گیری می کند. در بعضی موارد، پس از ذکرآیه، بحث با نقل قول از دیگران آغازمی گردد که ازمفعول بعضی ما برده شده و گاهی با استفاده از الفاظی چون: من، قیل، اجمع القراء و نظائر آنهاه د ذکری نرفته است.

١٣٣. همان مآخذ، ج ١، ص٢-٣.

ه نظير: «لاجرم» عند الخليل وسيبويه ... ١١٢٧/٣٩٦/١ ومذهب الاخفش والكسائى أنّ ... ــ ١١٤٩/٤١١/١ وقرأه ابوجعفر ... ــ الكسائى أنّ ... ــ ١٤٩٣/٩٣/٢ وقرأه ابوجعفر ... ــ ١٥٦٣/١٢٤/٢ ولايجوز عند المبرّد غير... ٢/٨٢/٢١٠/٢.

ه نظیر: «من» خفّف ... بـ ۱۷۷۷/۲۰۸/۲ و «قیل»: هل بمعنی ... ۲٤۱۷/٤٣٤/۲ و «قیل»: هل بمعنی ... ۲٤۱۷/٤٣٤/۲ و «اجـمـع الـقـراء» عـلی تنوینه ... ۱۲/۱۸۹/۱ و لازائدة للّتأکید «عندالبصریین» و بمعنی غیر «عندالکوفیین» ... ۲/۱۰٤/۳۸۲/۱ (والاختیار عند جماعة من النحویین» ... بـ ۱۲/۱۶/۳۸۲/۱

مؤلف — گذشته از بحث پیرامون موضوع اصلی — هرجا لازم دیده نکات مربوط به تجوید، اشتقاق لغات، معرّبات، لهجات و نظائر آنها را مورد بررسی قرار داده و در حل مشکلات لفظی و معنوی از هیچ کوششی دریغ نورزیده است؛ حتّی گاهی بدون پرداختن به اعراب کلمه، فقط وضعیّت واژه را از نظر لغوی ه یا نقطه نظرهای دیگر روشن ساخته است. وی در شرح و توضیخ برخی از نکات به آیات و ابیات استشهاد کرده و به منظور پرهیز از تکرار، پاره ای از موارد را به مشابه آنها ارجاع داده است.

به طور کلی، کتاب حاضر دارای مختصات بسیاری است که شرح و بسط همهٔ آنها در این مختصر نگنجد، لیکن برای آشنایی بیشتر در حدّ لزوم به ذکر برخی از آنها اکتفا می کنیم:

#### الف-ايجازواختصاردركلام

چون اساس کار مؤلف بر ایجاز و اختصار در کلام استوار بوده، به شیوه های گوناگون و با جدیت تمام بدین امر اهتمام ورزیده است که به نمونه هایی چند ذیلاً اشاره می شود:

۱ – گذاردن یک کلمه به جای یک آیه، مانند: «هدای» به عوض آیهٔ «فمن اتبع هدای». [۲۲٤/۱]

۲ بیان ترکیب کلمه بدون توضیح زائد،مانند، «مفعول من اجله» برای کلمهٔ ضراراً. [۹۸/۱]

۳- ارجاع دادن مطلبی به مطلب مشابه آن، مانند: اعراب «القارعة، ماالقارعة، عراب «القارعة» ماالقارعة، وماأدریک ماالقارعة »که به آیات ۱-۳از سورهٔ حاقة ارجاع داده شده است. [۹۶٤/۱]

٤ – اكتفا كردن به ذكر آيه اى مشابه، مانند: آية «من ذالذّى يُقرِضُ الله...»
 براى بيان همانندى آية «من ذاالذّى يشفع عنده...» بدان.[١٠٧/١]

ه چنانکه در بارهٔ واژهٔ «اساطیر» آمده است: اساطیر جمع اسطوره یا به قولی إسطاره است، وگفته اند که این کلمه جمع الجمع است؛ یعنی اساطیر جمع أسطار است وأسطار جمع سطر. [۲٦۱/۱] همچنین مؤلف در خصوص واژهٔ «جار» درآیهٔ شریفهٔ «واتی جار کمم...» گوید: جار به أجوار و جیران و جیرة جمع بسته می شود که کار برداجوار در زبان کمتر است و کار برد جیران وجیرة بیشتر. [۳۴۸/۱] در اقرب الموارد، ج ۱،ص ۱۶۸ تنهااز جیران وجیرة به عنوان جمع جار نام برده شده است و عدم ذکر اجوار طبعاً بر غیر مستعمل بودن یا کار برد اندک آن دلالت دارد که در مجموع مطابق رأی مکّی است.

۵- با اشاره از کنارمطلب گذشتن، مانند: والرفع فی «شیخ» یجوز من خمسة أوجه، که از ذکر وجوه پنجگانهٔ رفع در کلمهٔ شیخ به سبب اشتهارآن خودداری شده است. [۲۱۱/۱]

7 از لفظ مختصر مفهومی گسترده اراده کردن، مانند: «أن» مفعول من أجله درآيه «أن تقولوا» که مراد ازآن اين است: «أن والفعل في تأويل المصدر» مفعول من أجله.[۲۲٤/۱]

٧- حذف مطلب به دليل وجود قرائن متعدد، مانند: چهار آيهٔ اول سورهٔ انفطار كه چون آيهٔ هشتم از سورهٔ مرسلات وآيهٔ يكم از سورهٔ تكو ير قرائن آنها بشمار مي آيند، از اين رو، كلاً حذف شده است • [٢٦١/٢]

#### ب\_نقل اقوال مختلف

مؤلف بنا به ضرورت، دربیان اعراب و تصریف وقرائت الفاظ بعضی از آیات به بحث و تحقیقی جامع تر دست زده و به نقل اقوال قرّاء وروات ونخات معروف پرداخته است، چنانکه درمورد «قیله» هفت قول ۱/۲۸۵۲ درمورد «ربّ» پنج قول ۲/۲۵۲، درمورد «ربّ» پنج قول ۲/۲۲۲ درمورد «صوّاف» سه قول ۲/۲۲۱ درمورد «عقال» سه قول ۲/۲۱، درمورد «عقال» در مورد «غیر» سه قول ۲/۲۱، ودرمورد «مثقال» دو قول ۲/۲۸ ذکر کرده است.

روات ونحات وقرّائی که نامشان درکتاب آمده و از آنان نقل قول شده است اکثراً از مشاهیر اهل فن بوده اند که طبق تقسیم بندی زیر به ذکرنام عده ای از آنان اشاره می شود \*:

۱ – قرّاءطبقه اوّل: ابسی بسن کعب ۱/۸۸۸و۲/۹۹۰، عبدالله بن مسعود ۱/۸۸ و ۲۱۸/۲ و ۱۲۱/۲ و ۱۲۱/۲ و ۱۲۱۸ و ۱۲۱۸ و ۱۲۱۸ و ۱۲۱۸ و ۱۸۸۲

۲ــ قرّاءطبقه دوّم:عطاءبن ابی رباح ۱۸۳/۱، مجاهد ۷۲/۱ و ۲۸۵/۲ نصر بن عاصم ۳۳۶/۱، قتاده ۹۹/۲۹۲/۲۹۲/۱، سعید بن جبیرا /۳۳۸،۳۰۱، عکرمه ۱۸۳/۲،٤۵٤/۱ یحیی بن یعمر ۷۲/۱ و ۸۲/۲و۲/۲، ابن شهاب زهری ۴۱۹/۱-سن بصری (ازقرّاء شاذّ) ۷۲/۱ و ۲۷۰،۷۷/۱ وابن سیرین ۳۰۰/۱.

۳-قراءطبقه سوّم: عبدالله بن کثیر (ازقراء سبعه)۱۲۰،۱۳/۱و۲۳،۳۱۷ حمید بن قیس اعرج ۱۴۲،۱۲۱، یحیی بن وثاب ۴۵۱،۱۶۱۱ بن عبدالرحمن (ازقراء سبعه) ۹/۷۳/۲۱،ابن قعقاع (ازقراء عشره) ۱۸۹/۱و۲۳۷۳/۲عاصم بن ابی

ه برای اطلاع بیشتر رجوع شود به:مشکل اعراب القرآن، ج۲،ص ۵۳۳-۵۵۲.

النجود (ازقراء سبعه)۱/۰۲و۲/۱۷۱، حسنة بن حبیب زیات (ازقراء سبعه)۱/۰۲و۲۹۳/۱ مسلمه بن حبیب زیات (ازقراء سبعه)۱/۳۹۸و۲/۲۷۱ کسائی (ازقراء شاذ)۲۷۱/۲۹۲۹ و۲/۷۲، کسائی (ازقراء سبعه)۱/۰۲۱و۲/۳۹، عیسی بن عمر ۱/۳۷۷و۲/۳۶۱ بوعمرو بن علاء (ازقراء سبعه)۱/۰۲۱و۲/۳۶۲ بابن ابی اسحاق ۱/۰۲۷و۲۷۲۱ بعقوب حضرمی از اقراء عشره)۱/۰۲/۲و۲۷۲ وعاصم جحدری اقراء عشره)۲/۲۷۷ وعاصم جحدری

٤ ــقراءطبقه چهارم: حفـص بن سلیمان ۷۷/۱ و۹۵/۲ وقُنبل ۴۷۱/۱ و ۱۹۵/۲ و ۱۹۵/۲ و ۱۹۵/۲ و ۱۹۵/۲ و ۱۹۵ و ابن ذکوران ۷۲،۷۱/۲.

۵ــقرّاءطبقهٔ پنجم: ابـوعبيـد قاسم بن سلام ۱۲،۲٤٦/۱ ومحمد بن جرير طبری ۳۷۵،۱٦۳/۲.

۲-بزرگان علم نحو: سیبویه ۲۹۰٬۱۷۱٬۹۳۹و۲٬۱۷۲٬۹۳۹و۲٬۱۲۵٬۳۷۱٬۱۲۱ بن احمد ۱۲۱٬۱۱۱ و ۳۹۰٬۱۲۱٬۱۲۰ با ۱۳۹۰ ۱۹۳۹ با ۱۳۰٬۱۲۱ و ۱۳۹۰٬۱۲۲ و ۳۸۰٬۱۲۱٬۱۲۰ با ۱۳۹۰ با ۱۳۹۰ و ۱۳۹۰٬۲۲۵٬۳۳۷ با ۱۳۹۰ و ۱۳۹۰٬۲۲۵٬۳۳۷ با ۱۳۹۰ و ۱۳۹۰٬۲۲۵٬۳۳۷ با ۱۳۹۰ و ۱۳۹۰٬۲۲۱ با ۱۳۹۰ و ۱۳۹۰٬۲۲۱ و ۱۳۹۸/۲٬۸۶۲ با ابوجه عفر نحاس ۱۳۹۸/۲٬۸۶۱ و ۱۳۹۸/۲٬۸۶۱ با انجا ۱۳۲۱٬۲۷۱ و ۱۳۲۸ و ۱۳۸ و ۱۳۲۸ و ۱۳۸ و ۱۳۲۸ و ۱۳۲۸ و ۱۳۲۸ و ۱۳۲۸ و ۱۳۸ و

## ج-آوردن شاهدمثال

مکّی به منظور روشن شدن مطلب در بسیاری موارداز قرآن شاهد مثال آورده و در بیش ازسی مورد به ابیات ومصراعهای عربی استشهاد کرده است که ذیلاً به شرح آنها در دو بخش شواهد قرآنی وشعری می پردازیم:

۱-شواهدقرآنی. درکتاب حاضر دو یست وهشتاد وسه آیه از هشتاد سوره مورد استشهاد قرار گرفته که با احتساب آیات مکرّر، مجموعاً به ۳٤۱ مورد بدین ترتیب می رسد: ازسورهٔ بقره ۳۳مورد، نساء ۲۰ مورد، انعام ۱۵ مورد؛ واز هر یک از سوره های آل عمران واعراف ۱۸مورد، تو به وصافات ۱۰ مورد، مائده و یونس وحاقه ۹ مورد، ص وقارعه ۸ مورد، هود و یوسف ومؤمنون ونحل ۷مورد، کهف وملک وجن و انفطار ۲ مورد، طه وشعراء و یس و واقعه ۵ مورد، حجر ونحل واسراء ومؤمن وق مورد، انفال ومریم وانبیاء وسبأوفاطر وشوری واحقاف ومحمد وممتحنه ومزمّل وتکو یر وانشقاق ۳ مورد، فاتحه و رعدوابراهیم و حج و نور وقصص ولقمان واحزاب و زمر و زخرف و فتح و رحمن و مجادا، وقلم ونوح ومرسلات و نبأ و مطففین ۲ مورد، فرقان

#### سي و پنج

وعنكبوت وفصّلت وذاريات وطور وجمعه ومنافقون ومعارج ومدّثر ودهر ونازعات وطارق وضحى وتين وعلق امورد شاهد مثال آورده شده است.

د- بحث در بارهٔ لغات و معانی الفاظ وآیات

مؤلف ضمن پرداختن به نکات دشوار اعراب، درمواقع لزوم به ذکر تصریف واشتقاق وشرح معانی الفاط پیچیده همت گمارده ودر رفع ابهام واشکال از هیچ کوششی فروگذار نکرده است. موارد مورد بحث دراین خصوص را می توان به صورت ذیل دسته بندی ومشخص کرد:

۱-اشتقاق کلمه،مانند:ملائکه ۳۲/۱-۳۷ ،سِنهٔ ۱۰۷/۱ طاغوت ۱۰۷/۱ ماغوت ۱۰۷/۱ ورَبَتْ ۱۰۷/۱ ورَبَتْ ۲۳۲/۱ ورَبَتْ ۲۷۲/۲.

۲— ذکر مفرد جموع، مانند:أبرار۱/۱۷۳،معایش ۳۰۶،بُدْن ۹۸/۲،خُلَطاء ۲/۲۵۹/۱آخیار۲/۲۵۱،اکمام ۱۷۶/۲و ابابیل ۵۰۱/۲–۵۰۲.

۳- مقربات، مانند: اسرائیل ٤١/١، فرعون ٤٥/١، يونس ٣٩٢/١، يوسف - ٣٩٢/١ مقربات، مانند: اسرائيل ٤٤١/١، سلسبيل ٤٣٩/٢ واستبرق ٤٤١/٢.

٤ - معنای لغوی کلمه،مانند:[مسح=غسل]۲۲۱/۱[درست=تعلَّمت وقـــرأت]۲۲۱/۱[دأب=عــادت]۳٤۹/۱ [تــبـارک=دام وقــبـت إنعامه]۲۹/۲ و[شهاب=کلُّ ذی نور]۱۲۹/۲ .

۵ - شرح وتفسير آيه،مانند: «فإنْ كُنَّ نساءً» ١٨١/١، «أَن تَرْثُواالنساءَ كرهاً » ١٨٥/١، «إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم » ٢٠٣/١ و «النبيّون الذين أسلموا » ٢٢٩/١.

٦- اشاره به واقعهٔ تاریخی،مانند: [ ذیل آیهٔ «إن صدوکم عن المسجد...»] ۲۱۸/۱ ذیل آیهٔ «ثانی اثنین...»] ۳۹۲/۱ دیل آیهٔ «وإن کان مکرهم لِتزول منه الجبال»] ۴۵٤/۱.

۷- فرق میان دو واژه، مانند: «نعم و بلی» ۲۰۷۱و«خبر واستفهام» ۲۰۲۰-۲۰۴.

۸- اصطلاحات تـجـویدی،ماننند: ادغام ۲۰۰۱و۲۲۲، إشمام ۱۳۰۱-۲۶ و۲۲۶، إشمام ۱۳۰۱-۲۶ و ۲۳۲-۲۶ وقف ۱۰۹/۱، وقف ۱۰۹/۱، وقف ۱۰۹/۱، وقف ۱۰۹/۱، وقفه ۱۰۹/۲، واظهار ۲۰۰۲.

#### هـ بكار بردن اصطلاحات نحوى غيرمتداول

مؤلف به هنگام بیان اعراب واژه های قرآنی، گاهی اصطلاحات نحوی غیر متداول ونامأنوس را بکار برده است که ما ابتدا به ذکر نام هر اصطلاح در سمت راست صفحه وسیس واژهٔ متداول آن در سمت مقابل ممی پردازیم:

استثناء ليس من الاوّل [يا]استثناء ليس من الجنس الذي قبله ١٣٤،٦٣/١ع ١٩٤،١٦٠١=استثناء منقطع.

بيان ۲/۱ ٤٦١، ٣٢٩، ٢٥٩، ٢٤٦/ ٤٣١ و٢/٥٤ = تمييز.

تفسير۱/٣٣/ ٢٦، ٢٢، ١٧، ١٢١، ١٢١، ١٩٩، ١٩٩ و٢/٥٣/ ١= تمييز».

تكرير ۲۸۷،۱۶۸،۹٤/۱ اشتمال.

قطع [یا] القطع من الاوّل [یا] منقطع من الاوّل ۱۸۸، ۱۱۱، ۱۲۱، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۲، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۲۱، ۱۷۲، ۳۲۰، ۳۲۰، ۱۸۱

لاالتبرئة ۱۹٬۱٦/۱هد= «لا»نفي جنس.

مجهول ۱۳۸/۲،۹۳/۱=ضمیرمحذوف.

مفعول على السعة ٨٥،٩/١=مفعول على الاتساع بالظرف — كه حكم آن مثل مفعول به است.

مفعول لم يُسمَّ فاعله ١٩١١،١٣/١ع=نائب فاعل.

تسمية ١/٣٣٣=اسمية.

# و-تقديم وتأخيرآيات متن

چنانکه قبلاً گفته شد، روال کلّی در ترتیب آیات مورد بحث در کتاب همان صورت قرآنی آنهاست، لیکن گاهی این ترتیب درسوره ای بهم خورده و آیه ای جابجا شده است. گاهی هم آیه ای از یک سوره به سورهٔ دیگر انتقال یافته و به دلیل

ه مؤلف در بارهٔ «نصب على التفسير و على البيان و على التمييز» گفته است كه اين سه واژه مترادف هم هستند، منتها «تمييز» در اعداد بكار مى رود. مشكل اعراب القرآن، ج ١، ص ١٩٣ ـ ١٩٤.

## سى وهفت

تشابه لفظی جایگزین آیهٔ مشابه خود شده است. گذشته از این، در برخی موارد کلماتی از یک آیه که در ضمن بحث به عنوان شاهد مثال آورده شده است حذف گردید یا تغییر پیدا کرده است. این تقدیم وتأخیر را می توان به صورت زیر بیان داشت:

۱ - بهم خوردن ترتیب کلمه ای درآیه، مانند: تقدیم «آیة جنتبان» بر «فی کنهم» در آیهٔ شریفهٔ «لقد کان لسبهٔ فی مسکنهم آیه جنتانِ عن یمین وشِمال... ۱۳۲۰ / ۲۰۹۲ / ۱۷۷۲ و ۱۷۷۲ (۱۷۷۲ م

۲\_جابجا شدن آیه ای دریک سورهٔ دیگر، مانند تقدیم آیهٔ «...الا أن یشاءالله...<sup>۱۳۵</sup>» برآیهٔ «فأین تذهبون» درسورهٔ تکویر ۲۰/۲۰/شماره های ۲۸/۶۲ و ۲۸۸۲ و ۲۸۸۲ و ۲۸۸۲

۳-ذکر آیهای از یک سوره در سورهٔ دیگر به جهت تشابه لفظی،مانند:آیهٔ «اِنْ کلُّ اِلاَ کذّبَ الرّسلَ...» ۱۳۲ ازسورهٔ صکه به دلیل تشابه جایگزین آیهٔ «...کلُّ کذّب الرسلَ... ۱۳۸» ازسورهٔ قشده است. ۱۹/۲ ۳۸.

٤ جسمع چند آیه تحت یک شسماره به دلیل داشتن وجه مشترک،مانند: آیات ۵٤،۵۳،۵۰،٤۹ از سورهٔ بقره که به جهت اشتراک در لفظ
 «وَإِذْ» و نیز اعراب آن، همه تحت شمارهٔ ۹۳ قرار گرفته الند. ٤٥/١.

۵ – قرار گرفتن یک آیه تحت چند شماره، مانند: آیهٔ «یوم تجد کلُّ نفس ما عملت من خیر محضراً وماعملت من سوه...» ۱۳۹ که سه بخش «یوم تجد کلّ نفس» و «محضراً» و «ما عملت من سوه» به ترتیب در ذیل شماره های ۳۷۲ و ۳۷۴ و ۳۷۴ د کر شده اند. ۱۳٤/۱ – ۱۳۳۵.

¬ تحریف برخی از آیات که درضمن بحث به عنوان شاهد مثال ذکر شده اند، مانند: آیهٔ شریفهٔ «...وأعلم ماتبدون وماکنتم تکتمون ۱۴۰ » که باحذف «ماتبدون و کنتم» به صورت «وأعلم ماتکتمون» نقل شده است. ۲۸٦/۱.

١٣٤. قرآن كريم، سورهٔ سبأ (٣٤)، آيه ١٥.

١٣٥. قرآن كريم، سورهٔ تكوير (٨١)، آيهٔ ٢٩.

١٣٦. همان سوره، آية ٢٦.

۱۳۷. قرآن كريم، سوره ص (۳۸)آية ١٤.

١٣٨. قرآن كريم، سورهٔ ق (٥٠)، آيهٔ ١٤.

١٣٩. قرآن كريم، سورة آل عمران (٣)، آية ٣٠.

١٤٠. همان سوره، آيهٔ ٣٣.

## ز-تنوع الفاط در نقل روايات وارجاع كلام

مؤلف در نقل روایات از روات ونحات وقراء الفاظی قریب المعنی بکار برده است که به ظاهر متفاوتند. همچنین برای پرهیز از تکرار نکات مشابه را به یکدیگر ارجاع داده و دراین ارجاعات از جملات وعباراتی گوناگون استفاده کرده است که به ذکر نمونه هایی چند از هرمورد ذیلاً اکتفا می شود:

۱-الفاظی که درنقیل روایسات بسرای شسروع نیظریسه ورأیسی بیکار گرفته شده است، مانند:اجاز...۱۵۳٬۱۵۱/۱۰روی عسند..۱۵۳٬۱۵۱/۱۰روی هست، مانند:اجاز...۱۸۰٬۱۵۱/۱۰روی عسند..۱۸۰٬۱۵۹/۱۰روی هست، مانند:اجاز...۱۸۰٬۱۵۹/۱۰روی عسند..۱۸۰٬۱۵۹/۱۰روی قسراءة...۱۸۷٬۱۵۹/۱۰روی قسراءة...۱۸۷/۱۰روی عند...۱۸۲/۱۰روی عند...۱۸۲/۱۰روی و نسبی قسراءة...۱۸۲/۱۰روی و نسبی قسراءة...۱۸۲/۱۰روی و نسبی قسراءة...۱۸۲/۱۰روی و نسبی قسرای منافع الفراء...۱۸۲/۱۰روی و نیظراء...۱۸۲/۱۰روی و نیظراء...۱۸۲/۱۰روی و نظراء...۱۸۲/۱۰روی الفراء...۱۸۲/۱۰روی الفراء...۱۸۲۷٬۸۹/۱۰روی الفراء...۱۸۲۷٬۸۹/۱۰۰۰

۲ - جملاتی که درارجاعات مورد استفاده قرار گرفته است، مانند: قدمضی تسفسسیر ۲/۹۸ میلاتی که درارجاعات مورد استفاده قرار گرفته است، مانند: قدمضی تسفسسیر ۱۹۸/۲۰ میلاتی نظیر[یا]علی دخره[یا]ذکرها ۱۹۸۲ میلاتی نظیر[یا]علی نظیر[یا]علی هذا ۲/۲۰ میلاتی ۱۹۵٬ ۱۸۷٬ ۱۸۵ میلاتی قد تقدم القول فی ۲۵/۲۰ میلاتی قدمضی ذکرهذا ۲/۱۰ میلاتی قد تقدم وجه ۲۰۵/۲۰ میلاتی وقد تقدمت علّتها ۲/۹۷۳ وسند کرشرح الاختلاف فی ۳۸/۲۰۰۰ وقد دکرهذا[یا]اصله ۱۳۲٬۳۹/۱ وکذلك میلاتی ماکان مثله نترك ذکره لتقدم الکلام فی نظیره ۱۸۳/۲۰۰۲.

#### ح-رسم الخط الفاظ آيات

با اینکه مکّی درچندین جای کتاب براهنیت رعایت رسم الخط تأکد کرده «، مع الوصف، درمتن آیات اصلی مورد بحث گاهی کلماتی مشاهده می شود که رسم الخط آنها بارسم الخط معمول ومتداول در قرآن متفاوت است. برای نمونه ذیلاً به ذکر مواردی چند از این قبیل اشاره می گردد، با این توضیح که واژه های داخل کروشه همانهایی است که موافق رسم الخط معهود است:

صلاة [صلوة] ١٨/١. فسوّاهن [فسويهن] ٣٤/١. قيامة [قيامة] ٦١/١٦. لَمَن اشتراه [لَمن اشتراه على ١٣٤/١. تُقاة [تلية] ١٣٤/١. تُقاة [تلية] ١٣٤/١. ملائكة [ملّئككة] ١٠٤٠/١. ثلاث [ثلث] ١٧٩/١. تسوفًا هسم [توفّيهم] ٢٠٣/١.

ه رجوع شودبه: مشكل اعراب القرآن، ج ١، ص ٧٠،٩٨، ٣٨٨،١ ٤٩٥ وج ٢، ص ٦٦، ٧٠٠

لا تسالوا [لا تسئلوا] ۲۶۱/ میاة [حیوة] ۳۱۲/۸. رحمة [رحمت] ۵۰/۲. یُ بطراه این با ۳۵۸/۲. بشراکم [بشریکم] ۳۵۸/۲. بشراکم [بشریکم] ۳۵۸/۲. بُسرآء [بُسرآؤا] ۲/۳۷۸، مسرضاة [مسرضات] ۳۸۸/۲. مسولاه [مولیه] ۴۸۸/۲. آدراک [أدریک] تسشاؤون [تشاؤن] ۴۵۲/۲ دراک [أدریک]

#### ط-انعكاس قرائات مختلف درالفاط متن

در آیات اصلی متن کتاب حاضر تعدادی از کلمات تحت تاثیر وجوه مختلف قرائات ضبط شده است که این کلمات را می توان براساس دسته بندی هفتگانهٔ سابق الذکر دربارهٔ وجوه اختلاف در قرائت قرآن منظم ومرتب کرد، لیکن به منظور اجتناب از تکرار و تطویل کلام، تنها به ذکر آن کلمات برحسب ترتیب قرآنی آیات در این بخش اکتفا می گردد. البته روش ارائهٔ کلمات مورد اختلاف بدینگونه است که ابتدا هر واژه را در سمت راست صفحه با مشخصات کامل آن آورده سپس به ثبت وضبط صورت متداول ومعهود قرآنی آن با ذکر نام سوره وشمارهٔ آیه می پردازیم.

١-إله أبيك ١/٧٢/٧٢-إله آبائك. بقره(٢)/١٣٣.

٢-أن يَطاقَ ١٨٦/٧٦/١ أن يطَّوَّفَ. بقره (٢) ١٥٨/.

٣ - فيضاعفُه ٢/١٠٢/١ فيضاعفَه. بقره (٢) ٢٤٥.

٤ - ونكفِّر ٢/١١٤/١ - و يكفِّرُ بقره (٢)٢٧١.

۵- فيغفر [و] وَ يعذَّبْ ٢١/١ ٣٣٥/١٢١/١ فيغفرُ [و] وَ يعذَّبُ بقره (٢) ٢٨٤.

٦- أن يصالحا ٢٠٧/٢٠٧/١ أن يُصلِحا. نساء (٤) ١٢٨.

 $\sqrt{(7)/(7)}$  ولانكذَّبُ[و]وَنكونُ  $\sqrt{(7)/(7)}$  - ولانكذَّبَ[و]نكونَ. انعام ( $\sqrt{(7)}$ 

 $\Lambda$ پجعلونه [و] یبدونها ۱/۲۷۲و۱۷۷۲/۸ تجعلونه [و] تبدونها. انعام (۲)/۹۱.

٩- يخفون ١/٧٧/١هـ-تخفون. انعام (٦)/١٩.

۱۰-نحشرهم ۲/۹۸/۱۸۹-یحشرهم.انعام (۲)/۱۲۸.

١١-يَطَّعِمُه ٢٩٦/٢٩٦/١-يَطَّعَمُه انعمام (٦)١٤٥.

١٢- نُشراً ١/ ٩٤٥/٣٢١/١ مبشراً. اعراف (٧)/٥٠.

۱۳ حَيِيَ ۱۰۱۹/۳٤۷/۱ حَــِّى انفال(۸)/٤٢.

۱٤-تزَيغ ۱۰۸٤/۳۷۲/۱-يزيغ. توبه (۹)/١١٧.

۱۵ – آیة ۲/۲۰/۱ ۱ – آیات. یوسف (۱۲)/۷.

۱۹۳-یابُشرای ۱۹۳/۶۲۲۱-یابُشری. یوسف(۱۲)،۱۹۰.
۱۷-حفطاً ۱۹۳/۶۳۲۱-یابُشری. یوسف(۱۲)،۱۹۰.
۱۸-یبلغان ۲/۱۹۳۱-یبلغن اسراء(۱۷)/۲۳.
۱۹-فَتَخَطَّفُهُ ۲/۱۹۳۱-یبلغن اسراء(۱۷)/۳۰.
۱۹-فَتَخَطَّفُهُ ۲/۱۹۰۱-فَتَخْطَفُهُ. حَج (۲۲)/۳۰.
۱۲-مساکنهم ۱۹۰۱-۱۷۲۲-الأیْکَةِ. شعراء (۲۲)/۱۰.
۱۲-مساکنهم ۱۹۲۲/۲۰۲۲-الأیْکَةِ. شعراء (۲۲)/۱۰.
۲۲-مساکنهم ۱۹۲۲/۲۰۲۲-الإبكار. مؤمن(۱۶)/۱۵.
۲۲-الأبكار۲/۲۲۲۲-الإبكار. مؤمن(۱۶)/۱۵.
۲۲-ئِشًا ۲/۱۹۲۲-اینشًا فرون ۱۹۲۱/۱۸.
۲۲-ئِشًا مُرون ۱۹۲۲/۳۸۲۲-اینشاهِرون. مجادله(۱۵)/۲.
۲۲-بالِغٌ أمرَه۲/۳۸۲۲-بالِغُ أمرِه. طلاق(۱۵)/۲.
۲۲-بالِغٌ أمرَه۲/۳۸۶۲-بِضَنین. تکویر(۱۸)/۲۰.

در پایان، راقم این سطور برخود لازم می داند که از مساعی مصحح فاضل كتاب، هرچند به اختصار، يادكرده شود. چه، وى گذشته از اهتمام در تصحيح ومقابلهٔ شش نسخه-به نامهای تیموریه [به عنوان نسخهٔ اصل]، احمدیه [به عنوان متمم نسخهٔ اصل]،ظاهریه، مدینهٔ منوره، آل عبدالقادر واسکوریال که به ترتیب با علائم اختصاری «ت»، «ح»، «ظ»، «د»، «ق»و «ك »مشخّص شده اند ــدر نهايت جدیت و دقت به تحقیقی سودمند در رفع پاره ای از ابهامات موجود درمتن همت گمارده و تا سرحد توان و امکان از هیچ کوششی فروگذار نکرده است. مصحح محترم یس از انجام مقدّمات کار، با رعایت قواعد املائی جدید، شماره گذاری آیات مورد بحث وقرار دادن آنهادرمیان دوکمان، ذکر نشانی کامل آیات مورد استشهاد در ياورقي، ضبط حركات برخي از كلمات كه احتمال اشتباه در قرائت آنها مي رفته است، یکدست کردن عنوان سوره ها، و بیان اختلاف نسخ به مطالب مندرج درکتاب نظم ونسقى خاص بخشيده و بدينوسيله، راه درك صحيح تر وفهم بهتر مطالب را تا اندازه ای برخواننده هموار ساخته است. آنگاه، هرجا لازم دیده به شرح و توضیح نكات مبهم مربوط به اعراب، قرائت، لغت، شواهد قرآني و شعري و نظائر آنها با استناد به مآخذ معتبر يرداخته و دريايان جلد دوم فهرستهايي از مطالب كتاب، آيات وابيات مورد استشهاد، اعلام وتراجم ومصادر مورد استفاده ترتيب داده است. گذشته

#### چهلويک

از این، مصحّح تصمیم داشته است که در خصوص نحوهٔ استفادهٔ دانشمندان از کتاب حاضر و آراء و نظریات وانتقاداتشان در بارهٔ مطالب آن به تفصیل سخن گوید، لیکن به منظور رعایت اختصار وسهولت کلام—چنانکه مورد نظر مؤلف نیز بوده—دراین باب استقصای کامل ننموده وتنها به اشاراتی کوتاه اکتفا کرده است.

در خاتمه، نگارنده ضمن اعتراف به بضاعت علمی اندک خویش از خدایتعالی مسألت دارد که مؤلف جلیل القدر کتاب را جزای خیرعطا فرماید و برتوفیقات مصحح بیفزاید و این کمترین را از الطاف رحمانی و برکات سبحانی بی نصیب نگرداند که «ان ربی لطیف لمایشاء».

من الله التوفیق وعلیه التکلان علیرضا میرزا محمد علیرضا میرزا محمد تهران-بهمن ماه سال یکهزار وسیصد وشصت و یک هجری شمسی

# فهرست مآخذ

۱-ارشاد القلوب. ابومحمد حسن بن محمد ديلمى. چاپ چهارم. مؤسّسة الاعلمي للمطبوعات. بيروت ۱۳۹۸ه ق=۱۹۷۸م.

٢ اطيب البيان في تفسير القرآن. سيّد عبدالحسين طيّب. چاپ اوّل. بنياد اسلامي كوشان يور. تهران ١٣٥٢ه ش.

۳—اقرب الـموارد فى فصح العربية والشوارد. سعيد خورى شرتونى لبنانى.
 مطبعة مرسلى اليسوعية. بيروت ١٨٨٩م.

٤-بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. جلال الدين عبدالرحمن سيوطى. دارالمعرفه. بيروت.

۵ — البهجة المرضيّة في شرح الالفيّة. جلال الدين عبدالرحمن سيوطي. انتشارات معارف اسلامي. تهران.

7 - تاريخ آداب اللّغة العربية. جرجى زيدان. با تعليقات دكتر شوقى ضيف. دارالهلال. قاهره١٩٥٧م.

۷-تاریخ ادبیات در ایران. دکتر ذبیح الله صفا. چاپ چهارم. کتابفروشی ابن سینا. تهران ۱۳۶۲ ه ش.

۸-تحقیق در تفسیر ابوالفتوخ رازی. دکتر عسکر حقوقی. چاپ اوّل. از انتشارات دانشگاه تهران. تهران، ۱۳٤٦ه ش.

۹ تفسیر کبیر منهج الصادقین. ملافتح الله کاشانی. با مقدمه و پاورقی
 وتصحیح حاج میرزا ابوالحسن شعرانی. کتابفروشی اسلامیّه. تهران.

 ١٠ تفصيل آيات القرآن الحكيم. ژول لابوم. با مقدّمهٔ علاّمهٔ فقيد حاج ميرزا ابوالحسن شعراني. كتابفروشي اسلاميّه. تهران.

۱۱ - تقويم البلدان. ابوالفداء. ترجمهٔ عبدالمحمّد آیتی. چاپ اوّل. بنیاد فرهنگ ایران. تهران ۱۹۴۹ه ش.

۱۲ تمهیدات. عین القضاه همدانی. با مقدمه و تصحیح وتحشیه و تعلیق عفیف عسیران. چاپ دوم. کتابفروشی منوچهری. تهران.

١٣-الجامع الصغير في احاديث البشير النذير. جلال الدين عبدالرحمن سيوطى. چاپ چهارم. دارالكتب العلمية. بيروت.

۱۶--جزوهٔ تاریخ ادبیات عرب. مرحوم استاد دکتر محدّث ارموی. تهران ۱۳٤۷ه ش.

#### چهل وسه

۱۵-جواهر الادب في ادبيّات وانشاءلغة العرب. سيّد احمد هاشمي. چاپ بيست و يكم. مصر ١٩٨٤ه ق= ١٩٦٤م.

1٦ — حديقة الحقيقة وشريعة الطريقة. ابوالمجد مجدودبن آدم سنائى غزنوى. به تصحيح و تحشيه استاد مدرس رضوى. چاپ دوم. مؤسّسهٔ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. تهران ١٣٥٩ه ش.

۱۷ دین و فطرت. علیرضا مدرس غروی. چاپ دوّم. چاپخانهٔ خراسان. مشهد ۱۳٤۸.

۱۸-دیوان اشعار ناصرخسرو. ابومعین حمیدالدین ناصر بن خسروقبادیانی. به تصحیح حاجی سید نصرالله تقوی. مؤسسهٔ انتشارات امیرکبیر. تهران ۱۳٤۸هش.

۱۹—الذريعة الى تصانيف الشيعة. علاّمه شيخ آقا بزرگ طهراني. چاپ دوّم. كتابخانهٔ اسلاميّه. تهران ۱۳۸۷—۱۳۹۸ه ق= ۱۹۶۸—۱۹۷۸م.

۲۰ــروضات الجنّات في احوال العلماء والسادات. علاّمه ميرزا محمد باقر موسوى خوانساري اصفهاني. مكتبة اسماعيليان.قم ۱۳۹۰ــ۱۳۹۲هـ ق.

۲۱—ریحانة الادب فی تراجم المعروفین بالکنیة واللّقب. میرزا محمد علی مدرّس. چاپ دوّم. کتابفروشی خیّام. تبریز

۲۲ — زند گینامهٔ شیخ طوسی. شیخ آقا بزرگ تهرانی. [به انضمام مقدّمهٔ شیخ طوسی بر تفسیر التبیان]. ترجمهٔ علیرضا میرزا محمد وسیّد حمید طبیبیان. چاپ اوّل. فرهنگستان ادب وهنر ایران. تهران ۱۳۹۰ه ش.

٢٣ سرّالبيان في علم القرآن. حسن بيگلري. چاپ پنجم. كتابخانهٔ سنائي. تهران.

۲۶ – شرح ابن عقیل علی الالفیة. بهاءالدین عبدالله بن عقیل عقیلی همدانی مصری. چاپ چهاردهم. مکتبة التجاریة الکبری. مصر ۱۳۸۶ه ق=۱۹۶۶م.

۲۵—شیعه و پایه گذاری علوم اسلامی. آیة الله سیّد حسن صدر. ترجمهٔ محمّد مختاری سبزواری. چاپ اوّل. کتابخانهٔ بزرگ اسلامی. تهران۱۳۵۶ه ش.

۲۹ ــفرهـنـگ علوم. دکتر سیّد جعفر سجّادی. چاپ اوّل. مؤسّسهٔ مطبوعاتی علمی. تهران ۱۳۶۶ه ش.

۲۷ فرهنگ فارسی. دکتر محمّد معین. چاپ چهارم. مؤسّسهٔ انتشارات امیر کبیر. تهران ۱۳۶۰ه ش.

۲۸ الفهرست. ابوجعفر محمّد بن حسن على طوسى. به كوشش محمودراميار. چاپ اوّل. از انتشارات دانشكدهٔ الهيّات دانشگاه مشهد. مشهد

۱۳۵۱ه ش.

۲۹ - فهرست نسخه های خطّی فارسی. احمدمنزوی. چاپ اوّل. مؤسّسهٔ فرهنگی منطقه ای. تهران۱۳٤۸ ه ش.

٣٠-فيض القدير. عبدالرؤف مناوى. چاپ دوّم. دارالمعرفة للطباعة والنشر. بيروت ١٣٩١ه ق= ١٩٧٢م.

٣١ قرآن دراسلام. علامهٔ فقيد سيّد محمد حسين طباطبائي. انتشارات طلوع. مشهد.

۳۲ ــقرآن مجید. به خط مصطفی نظیف. با فهرستهایی از دکتر محمود رامیار. مؤسّسهٔ انتشارات امیر کبیر. تهران ۱۳٤۵ه ش.

٣٣ قطرالندى وبل الصدى. ابومحمد عبدالله جمال الدين بن هشام انصارى. مكتبة التجارية الكبرى. مصر.

٣٤ كفايتة الاثرفى النص على الأئمة الاثنى عشر. ابوالقاسم على بن محمد بن على خزّازقمى رازى. به تصحيح سيّد عبداللطيف حسينى كوه كمرى خوئى. چاپ اوّل. انتشارات بيدار. قم ١٤٠١ه ق.

٣٥-الكنى والالقاب. حاج شيخ عباس قمى. با مقدمة محمد هادى امينى. چاپ چهارم.مكتبة الصدر. تهران ١٣٩٧ه ق.

٣٦ – مبادئ العربية. معلم رشيد شرتوني. چاپ يازدهم. مطبعة الكاثوليكية. بيروت ١٩٦٥م.

٣٧ ــمشكل اعراب القرآن. مكّى بن ابيطالب. تصحيح ياسين محّمد سوّاس. چاپ دّوم. دارالمأمون للتراث. دمشق.

٣٨-المنصباح المنيرفي غريب الشرح الكبير. احمدبن على مقرى فيومى. مصر١٣٤٧ه ق= ١٩٢٩م.

۳۹—معالم العلماء. ابوجعفر رشيدالدين محمّدبن على بن شهرآشوب سروى. به اهتمام عبّاس اقبال. چاپ اوّل. تهران۱۳۵۳ه ق=۱۳۱۳ه ش.

•٤- المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم. فؤاد عبدالباقى. دارالكتب المصريّة. قاهره ١٣٦٤ه ق=١٩٤٥م.

۱۱ ــمقدمة ابن خلدون. عبدالرحمن بن خلدون مغربي. ترجمهٔ محمّد پروین گنابادی. چاپ چهارم. بنگاه ترجمه و نشر کتاب. تهران ۱۳۵۹ه ش.

۲۶ مناقب آل ابیطالب. ابوجعفر رشیدالدین محمد بن علی بن شهر آشوب سروی. تصحیح سیدهاشم رسولی محلاً تی. مؤسّسهٔ انتشارات علاّمه. قم.

#### چهالوپنج

٣٤-الـمـنـجـد فـى الاعـلام. لـو يس معلوف يسوعى وفردينان توتل يسوعى. چاپ هفتم. دارالمشرق. بيروت ١٩٧٣م.

\$ 3 - نفائس الفنون في عرايس العيون. علاّمه شمس الدين محمد بن محمود آملي. با مقدمه و پاورقي و تصحيح علاّمه حاج ميزا ابوالحسن شعراني. چاپ اوّل. كتابفروشي اسلاميّه. تهران ١٣٧٧ه ق.

# ببيب إبدالرح إلاحبنيم

# الحديثة رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والموسلين .

وبعد، فإن كتاب ومشكل إعراب القرآن، لمكي بن أبي طالب القيسي القيرواني ثم القرطبي – من علماء القرنين الرابع والحامس – من الكتب المتفردة في مادتها وأسلوبها ؛ إذ يبعث فيا أشكل من إعراب القرآن، فيفسره ويذكر علمه ، معتمداً السهولة والإيجاز، ليكون – كما يقول – خفيف المحمل، سهل المأخذ، قريب المتناول، لمن أراد حفظه والاكتفاء به.

وقد ذكر الكتاب في كتب التراجم بأسماء مختلفة ، من مثل : مشكل إعراب القرآن (١) \_ إعراب مشكل القرآن (١) \_ إعراب القرآن (١) \_ إعراب مشكل القرآن (١) كا ذكره المؤلف في كتابه «الكشف» بعناوين مختلفة أيضاً ، مختصرة ومطولة

<sup>(</sup>۱) طبقات القراء ۳۰۹/۲ ، وكشف الظنو 🕠 ۲۱

<sup>(</sup>٢) معالم الإيمان ٣/٣/٣ ، وطبقات ابن قاضي شهبة (مخطوط) ٤٠٥، والواقي بالوفيات (مخطوط) ٢١٧/١٣ ، ومعجم الأدباء بالوفيات (مخطوط) ٢١٧/١٣ ، ومعجم الأدباء ١٦٧/١٩ ، وبغية الوعاة ص ٣٩٣ ، وعقود الجوهر ص ٣٩٧ ، ومفتاح السعادة ١٨/١٤ (٣) نفح الطيب ٣/٧٩/

<sup>(؛)</sup> نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص ٢٣٨

هي : تفسير مشكل إعراب القرآن (١) \_ مشكل الإعراب (٢) \_ تفسير مشكل الإعراب (٣) .

واخترت أن يكون عنوانه : « مشكل إعراب القرآن » لأسباب كثيرة من أهمها : ماوجدته في النسختين المعتمدتين : التيمورية والأحمدية ، وفي باقي النسخ الأخرى ، وما ذكر أيضاً في « طبقات القراء » نقلًا عن مكي نفسه ، وفي « كشف الظنون » ، وأمالي ابن الشجري ، يضاف إلى ذلك عناوين السور نفسها . وهذا كله يؤكد عندي شهرة الكتاب بهذا الاسم دون غيره .

# والكتاب سمات كثيرة من أهمها:

- أنه الأول في طريقته ونهجه ، فهو يتناول مشكلات القرآن الإعرابية ، دون غيرها من الإعراب ، وقد صرح بذلك في مقدمته ، وانتقد من سبقه في إطالتهم الإعراب والتفاتهم إلى السهل منه ، وإهالهم لكثير من مشكلاته ، يقول : « وقد رأيت أكثر من ألف الإعراب طواله ، بذكره حروف الخفص وحروف الجزم ، وبما هو ظاهر من ذكر الفاعل والمفعول ، واسم إن وخبرها ، في أشباه لذلك ، يستوي في معرفتها العالم والمبتدى ، وأغفل كثيراً بما مجتاج إلى معرفته من المشكلات ، .

وتتلخص طريقته بأنه يأخذ سور القرآن مراعياً ترتيبها في المصحف ، فيهرض لما أشكل من الإعراب في كل سورة ، مع مراعاة أيضاً انستى الآيات وترتيبها في أكثر الأحيان . وعند ذكره لمشكل إعرابي يتناوله بشكل موجز ، محتفيا بالإشارة المختصرة الدالة على المراد ، مختاراً الوجوه التي يراها دون إسهاب أو إطناب ، فغايته الأولى الإيجاز وعرض المشكلات الإعرابية فقط ، ولهذا نراه بخص بكتابه من بلغ في النحو درجة جيدة ، ولا بخص به من « لا يعلم من النحو إلا الخافض والمخفوض ، والفاعل والمفعول ، والمضاف المه ... » .

<sup>(</sup>۱) الكشف ۲۰٫۱، ، ۲۲۴/ أ (۲) الكشف ۲۰/ب، ۱٫۰ و ۱/۱ (۲) الكشف ۲۰/ب، ۲۳۳/ب /۲۳۲/ب (۳) الكشف ۲۰/ب، ۲۳۳/ب /۲۳۲/ب

- ومكي قاما يعيد الكلام في المشكل الإعرابي ذاته ، وإنما مجيل عليه بعبارات مختلفة من مثل : ووعلى هذا قياس ما شابهه ، وعلته كملته ، فقسه عليه » أو «وقد شرحناه في سورة النحل شرحاً أشبع من هذا » أو «وقد تقدم نظائره ، فيقاس عليه ما شابه » « وقد شرحناه بأبين من هذا في موضع آخر في هذا الكتاب ، ومثاه بأمثلة » وشه هذا كثير . وهو يصرح بطريقته هذه فيقول : « وإنما أذكر مثالاً من كل صنف لتقيس عليه ماياتي من مثله ؛ إذ لايمكن ذكر كل شيء أتى منه ، كراهة التكرار والإطالة ، (۱) .

ـ قد يذكر المؤلف رأيه في إعراب ما، فهو بعد أن يعرض وجوهاً متعددة ومختلفة ، يلجأ إلى انتقاد بعض مايراه فيها ، بعبارة تدل على دقة ودراية ، مع ذكر لسبب الاعتراض ، أو إهمال له ، يقول : « قال أبو محمد وفيها نظر يطول ذكره ، أو « وفيه بعد » أو « وهو بعيد ضعيف » . . . ، ، وقد يختار ويرجح وجها من الوجوه ، مع تعليل لهذا الاختيار (؟) .

- يكثر من الاستشهاد بآيات القرآن الكريم ، ولم يستشهد بالحديث الشريف غير مرتبن ، وزادت شواهده من الشعر على الثلاثين شاهداً . وماقلة شواهده من الحديث والشعر إلا دليل اهتامه الشديد بالقرآن الكريم وحده ، وتعمده الإيجاز .

- كثيراً مايعرض لمشكل إعرابي يعتمد على قراءة شاذة ، ولكنه يسارع ليعطي رأيه في تلك القراءة بأنها ليست إلا وجها إعرابياً مختلقاً ، فقدياً قيل : توجيه القراءة الشاذة أقوى في الصناعة من توجيه المشهورة ؛ ومن ذلك ماقاله عند إعرابه لا «مالك » من سورة الاستفتاح ، قال : « وإنما نذكر هذه الوجوه ، ليعلم تصرّف الإعراب ومقاييسه ، لا لأن يقرأ به ، فلا يجوز أن يقرأ إلا بما روي وصح عن الثقات المشهورين عن الصحابة والتابعين ، رضي الله عنهم ، ووافق خط المصحف ، ومثله في موضع آخر من الكتاب : « وكلها قرأنا في كتابنا هذا وفي غيره ، من قراءة أبي وضع آخر من الكتاب : « وكلها قرأنا في كتابنا هذا وفي غيره ، من قراءة أبي المناس الم

<sup>(</sup>١) المشكل ٧٠/١ وغير ذلك كثير .

وغيره ، مما مخالف خط المصحف ، فلا يقرأ به لمخالفته المصحف ، وإنَّما نذكره شاهداً ، لا ليقرأ به ، فاعلم ذلك ، (١) .

ـ يلجأ أحياناً إلى التفسير ، للاستعانة به في توضيح وجه إعرابي .

- ينقل في كتابه عن أثمة النحو بمن سبقه ، من مثل : سيبويه ، والأخفش، والكسائي ، والفراء ، والنحاس وغيره ، وكثيراً ماكان يغفل ذكر أسماء من نقل عنهم.
- استخدم في الإعراب مصطلحات غير مألوفة لدينا اليوم ، من مثل : « لا التبرئة »

أي « لا » النافية للجنس ، و «مفعول على السعة ، إذا أريد الاتساع بالظرف ومعاملته معاملة المفعول به ، ويسمي التمييز بد: التفسير أو البيان ، وضمير الفصل بد: العهاد ، واستعمل كلمة « تيكرير » وأداد بها بدل الاشتال ، و « استثناء ليس من الأول » أي استثناء منقطعاً ، و « الجهول » وأراد به الضمير المحذوف ، و « القطع » بدل الاستئناف ...

- والمؤلف - رحمه الله - يوجه الإعراب في الآيات حسب التفسير المأثور عن السلف الصالح من أهل السنة ، وقد يصرح أحياناً بنقد ماذهب إليه المخالفون من المعتزلة وغيرهم ؛ وينعتهم بأهل الزيغ (٢) .

- والكتاب من مؤلفات مكي المبكرة ، فقد ذكر ابن الجزري في دطبقات القراء، أنه ألف كتاب دالمشكل ، في الشام ببيت المقدس سنة ٣٩١ ه ، أي ألفه قبل أن يستقر في قرطبة ، ويرتفع شأنه فيها .

- ومكي من المشهورين في علوم القرآن ، وفي مقدمتها علم القراءات ، ونظرة إلى ثبت مؤلفاته التي تزيد على المائة ، بين كبير وصغير ، تدل على سعة علمه وكثرة تآليفه . وكنت قد أعددت ترجمة وافية عن حياته ومؤلفاته ، إلا أن مجمــــع اللغة

<sup>(</sup>۱) المشكل : ۱/۸۸۱ (۲) المشكل : ۱/۹۱۱ و۲/۱۶۲، ۲۳۹، ۲۲۳.

<sup>(</sup>٣) طبقات القراء ٢٠٩/٢

العربية ، الذي تفضل بطبع هذا الكتاب ، رغب في أسقاطها ؛ أن كتاباً آخر(١) لمكي بدى، بطبعه قبل كتاب والمشكل ، بقليل ، وفيه ترجمة وافية للمؤلف ، فيمكن الرجوع إليه .

- ولا أشك في أن الكتاب كان ذا شهرة كبيرة في وقته ، وبعد ذلك أيضاً، وهذا ماأشار إليه السيوطي في ﴿ بغية الوعاة ، حين ترجم لمكي فقال : ﴿ مكي بن أبي طالب صاحب الإعراب ، (٢) ويدل عليه أيضاً كثرة النسخ المخطوطة للكتاب والمنتشرة في المكتبات العامة والخاصة .

وقد اشتغل العلماء من بعد مكي بكتابه (المشكل) بين متعقب له وناقل منه ، وعلى رأس من تعقبه ابن الشجري في أماليه ، إذ خص المجلسين : الثانين والحادي والثانين ، لتبع سقطاته ، وبلغ بها ستة وعشرين موضعاً (٣) ، بدأها من سورة البقرة وانتهى بها إلى سورة مريم ، وذكر في آخرها بأنه لم يبالغ في تتبع سقطات هذا الكتاب. وحذا حذو ابن الشجري في بعض هذه التعقيبات أو غيرها ابن هشام في دمغني اللبيب (٤) وأبو حيان في د البحر المحيط ، (٥) ، والسفاقسي في كتابه و المجيد في إعراب القرآن ولمن وأخذ عنه أبو البركات بن الأنباري في كتابه والبيان في غريب إعراب القرآن ، ، أخذ عنه أبو البركات بن الأنباري في كتابه والبيان في غريب إعراب القرآن ، ، فقد وجدت تشابها كبيراً بين الكتابين في المنهج وفي كثير من العبارات (٧) .

<sup>(</sup>١) هو كتاب : الكشف عن وجوه القراءات السبع، بتحقيق الدكتور محيى الدينرمضان .

<sup>(</sup>٢) بغية الوعاة ص ٣٩٦

<sup>(</sup>٣) أمالي ابن الشجري « محفوظ » : ٢/٢٤ ـ ٢٦٩

<sup>(</sup>ه) البحر المحيط: ١٤٤، ٩٧/١، ٤٤٨، ١٦٣، ١٤٤، و ٢/٩٥، ٣٦٤، ٩٠٤...

<sup>(</sup>٦) الجيد : ١٥/ب ، ١٩٥/ب ، ١/٧٠ ، ١٤٦/ب ، ١٥٠/أ،ب ، ١٥٠/أ،ب ، ١٥٠/أ،ب ، ١٥٠/أ،ب ، ١٥٠/أ،ب ، ١٨٥٨/ب . . . . . .

<sup>(</sup>٧) انظر البيان : ٢١٤، ٢٦٤، ٢٦٤، ٢٧٩، ٢٧٩، ٢٧٩، ٢٠٩، ١٤١٤ .. الخ

الأصول المعتمدة في النشر :

حصلت على ست نسخ خطية للكتاب، وجعلتها معتمدي في التحقيق ، وهي : ١ ــ النسخة التيمورية :

ورمزت إليها بالحرف (ت) ودعوتها الأصل ، وهي من كتب الكتبة التيمورية في القياهرة ، رقبها ( ١٥٧ تفسير ) ، وتقيع في ٣٥٤ صفحة ، في كل صفحة ٢٧ إلى ٣٧ سطراً ، وفي السطر الواحد ١٧ كلمة تقريباً . مخرومة الأول ، تبدأ بإعراب كلمة «خطاباً ٢» من سورة البقرة الآية ٥٨ ، كما سقط منها من أواخر الفقرة ( ١٠٧٨) إلى منتصف الفقرة ( ١٠٧٨) ومواضع أخرى متفرقة . وهي مكتوبة بخط مغربي دقيق تصعب قراءته ، وقد تغير الخط بعد الصفحه ١٠٦ بخط أسوأ . وقد شكات شكلاً خفيفاً . جاء في نهاية الصفحة ١٩٩ : « كمل الربع الأول من مشكل الإعراب لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي المقرىء ، مجمد الله وإحسانه وتوفيقه ، وذلك في العشر الأواخر من جمادى الآخرة سنة تسعين وأربعائة ، وفي آخر الكتاب عبارة مشابهة أيضاً ، ويدل هذا على قدم النسخة ، وقربها من سنة وفاة المؤلف (١) .

وهي مقروءة ومقابلة ، وفي ثناياها عبارات تشير إلى ذلك .

وبالرغم من رداءة خطها ، فهي قليلة الحطأ قديمة العهد ، لا أشك بأن كاتبها كان عالمًا ثبتًا تصرف ببعض العبارات ، وأضاف بعضها الآخر توضيحاً وشرحاً ، في المتن أو في الهامش ، ومع ذلك لم يخـُل " بمضمون الأصل .

ولهذا كله اعتمدتها وجعلت منها النسخة الأم لباقي النسخ .

## ٢ .. النسخة الأحدية:

ورمزت إليها بالحرف (ح). وهي من مخطوطات المكتبة الأحمدية في حلب، ويعود تاريخها إلى سنة ٥٤٥ ه، وتقع في ٢٦٥ ورقة ، في كل صفحة من ٨ إلى ٢٥ سطراً ، وفي السطر الواحد من ٨ إلى ١٣ كلمة ، وهي ملفقة ذات خطوط متعددة ، تدل على أن ناسخها كان أكثر من واحد .

<sup>(</sup>١) انظر الناذج المصورة في خاتمة المقدمة الصفحات : ع ، ف ، ص .

وفي الصفحة الأولى عنوان الكتاب واسم مؤلفه ، وأسماء المتملكين ومنهم : يحيى بن عبد الرحيم الشقنداوي العلواني ، وأحمد بن عمر الممروف بابن الربعي ، ومحمد بن قامم بن أحمد المغربي المالكي ... الطنجي .

وفي الصفحة الأخيرة: «تم مجمد الله وعونه في العشر الأخير من ذي القعدة من سنة خمس وأربعين وخمس مائة » وكتب قبلها عبارة تشير إلى أن هذه النسخة قد قوبلت بالأم بعد تاريخ نسخها بسنة تقريباً ، وهي : «قوبل بالأم فصح إن شاء الله ، وكان الفراغ من مقابلته النصف من محرم من سنة ست وأربعين وخمس مائة ».

كما حاء في الصفحة الأخيرة عبارة ترذد شبهها في حواشي الكتاب تشير إلى مقابلة النسخة وتصحيحها ، وهي: « بلغ مقابلة وتصحيحاً ، كتبه الفقير جمال الدين بن محسن غفر الله لهم سنة ٦٧٣ ، ١٠٠٠ .

وعلى الرغم من قدم هذه النسخة ومقابلتها بالنسخة الأم \_ كما تقول عبارة الصفحة الأخيرة \_ فإنها أقل مرتبة من النسخة التيمورية ، لكونها ملفقة ، ذات خطوط متغايرة ، وأخطاؤها أكثر من النسخة الأولى ، فقد سقطت بعض الجمل والكلمات ، وكرر بعضها الآخر . سقطت الورقة ٢٥٠ وحل محلها الورقة ٢٥٠ مكررة ، ومن الأخطاء البارزة تصحيف « الزجاج » وجعله « الزجاجي » في القسم الأخير من الكتاب (٢).

ومع هذا تبقى هذه النسخة إحدى النسختين المعتمدتين ، إذ جعلت منها متممة النسخة الأم ، فكان لي من ذلك كله نسخة متكاملة ، جمعت بين محاسن النسختين .

# ٣ ... نسخة الظاهرية:

ورمزت إليها بالحرف (ظ). وهي في المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقـــم ( ٣٧٧٣ عام ) ، عدد أوراقها ١٤٨ ورقة ، في كل صفحة ٢١ سطراً ، وفي السطر ١٧ كلمة تقريباً ، قياسها ٢٦ ×١٨ سم .

وهي نسخة جيدة الخط ، ولكنها مجهولة التاريخ والناسخ ، خطها نسخ معتاد ،

<sup>(</sup>١) انظر النموذج المصور في خاتمة المقدمة ص: ق ، ر .

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال: المشكل ١/٩١، ٩٢ ، ١٤٠، ١٤٠ ...

أهله من خُطوط القرن الثامن الهجري ، مشكولة بعض الشكل ، كتبت أسماء السور ورؤوس الفقر بالحرة .

والنسخة مقروءة ، وعليها حواش وشروح ، نقل بعضها من كتاب ، الكشاف ، للزبخشري ، وأكثرها من كتاب ، التبيان في إعراب القرآن ، لأبي البقاء العكبري ، والقليل عن الكواشي من علماء التفسير في القرن السابع ، والجعبري من علماء القراءات في القرن العاشر . وقد أثبت بعض هذه التعليقات في الحواشي ليطلع عليها القادىء .

خرمت الورقة الأولى من هذه الندخة ، ثم استدرك النقص بخط مغاير قديم ، وفيها آثار رطوبة وترميم في أولها وآخرها ، وعليها تملكات متعددة أظهرها وضوحاً تملك : يوسف بن يعقوب بن علي ، وتاريخ تملكه سنة ١٨٠ه. وفي الورقتين الأولى والثانية تعليقات متفرقة لاصلة لها بالكتاب ، بعضها أحاديث نبوية وبعضها الآخر تفصيل في ترتيب نزول سور القرآن الكويم ، وغير ذلك(١).

والجدير بالذكر أن هذه النسخة قد رواها أحد من أجاز لهم المـؤلف رواية كتبه ، وهو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب (٢) ، فقد جاء في أولها :

د أخبرنا الشيخ جابر الدين أبو بكر يحيى (٣) بن سعدون بن تمام بن محمد الأزدي ، قال : أنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب إجازة ، قال : حدثني الفقيه المقرىء أبو محمد مكي بن أبي طااب القيسي ـ رضي الله عنه ـ قراءة مني عليه في أصله وهو يسمع ، قلت : رضي الله عنك .....

<sup>(</sup>١) انظر النموذج المصور في خاتمة المقدمة ص : ش .

<sup>(</sup>٧) وهو من أهل قرطبة ، ومن كبار الشيوخ بالأندلس في علو الإسناد وسعة الرواية، روى عن أبيه وسع معظم ماعنده . أجاز له مكي وجماعة من الشيوخ المتقدمين ، كان عارفاً بالقراءات والتفسير واللغة ... مع حلم وتواضع وزهد . ولد في سنة ٣٣٤ ه وتوفي سنة ٢٠٥ ه عن سبع وثمانين سنة . ( الصلة ٢٠٢١ ، والديباج ص ١٥٠ ، وشذرات الذهب ٢١/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) يحيى بن سعدون القرطبي ، إمام عارف علامة ، ولد بقرطبة سنة ٢٨٦ هـ ، وقرأ يها القراءات ، ورحل إلي مصر ودمشق وبغداد ، ونزل الموصل ، وسمع من كبار شيوخ تلك الأقطار ، أخذ العربية والأدب عن أبي القاسم الزمخشري ، وسمع ببلاده من ابن عتاب . توفي سنة ٢٠٥ هـ (وفيات الأعيان ٢٧٦/٢ ، وبغية الوعاة ص ٢١٤ ، وطبقات القراء ٢٧٢/٢ ) .

ويلاحظ من هذا النص أن مكيًّا أجاز لابن عتاب رواية مؤلفاته ، على صغر سنه ، وهو شيء كان معهوداً ومتعارفاً عليه إذ ذاك .

## ٤ \_ نسخة المدينة المنورة:

ورمزت إليها بالحرف ( د ) وهي من مخطوطات محكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة ، وقد صورها معهد المخطوطات في جامعـة الدول العربية بالقاهرة ورقمها فيه ( ١٨٩ ) .

عدد أوراقها ( ١٩٨ ) ورقة ، في كل صفحة ٢١ سطراً ، وفي السطر ١١ كلمة نقربياً ، وقياسها ١٩٠٥ × ٢٥ سم . كنبت بخط نسخي جيد ، كتبها عمر الأشتري لنفسه وفرغ منها سنة ١٨٥ ه ؛ ففي الصفحة الأخيرة : « تم جميع مشكل إعراب القرآن بجمد الله وعونه و كرمه ومئه ، كتبه الفقير إلى رحمة الله تعمل عمر بن أبي الحمين بن أبن الفتح الأشتري لنفسه ، وذلك في شهر ربيع الآخر سنة تسع وثمانين وخمس مائة » .

وهي مشكولة شكلًا خفيفاً ، وعليها أختام المتملكين ، وترجمة للمؤلف منقولة عن كتاب « مفتاح السعادة » .

والنسخة جيدة ، لا تقل في جودتها عن نسخة المكتبة الأحمدية ١٠ .

وقد اعترى هذه النسخة نقص في عدد من الفقر ، واختصار لبعضها الآخر، ومن ذلك ما حصل للفقرات: ١١٠١، ٤٤، ٢٩، ٧٠، ٢٩، ١١٦٠، ١١١٠، ١١٦٠، ١٢٢٠، ١٢٢٠، ١٢٢٠، ١٢٢٠، ١٢٢٠، ١٢٢٠، ١٢٢٠، ١٢٢٠، ١٢٢٠، ١٢٢٠،

#### ه \_ نسخة آل عبد القادر:

ورمزت إليها بالحرف (ق) وهي من مخطوطات محتبة الشيخ محمد بن عبد الله آل عبد القادر الأنصاري الحاصة في منطقة الإحساء « المبر "زه ، وقد صورتها حذيثاً بعثة معهدالمخطوطات في جامعة الدول المربية ، وتمكنت من الحصول عليها والكتاب يُطبع أوله ، فقابلتها بالأصل وأفدت منها .

<sup>(</sup>١) انظر النموذج المصور في خاتمة المقدمة ص: ت.

وأول هذه النسخة مبتور ، تبدأ أثناء سورة البقرة بقوله : يمجعلون أصابعهم ، الآية ١٩ من السورة المذكورة . عدد أوراقها ( ٢٠٤ ) ورقة ، منها ثلاث في آخرها لاعلاقة لها بالكتاب ، تدور حول شرح بعض آيات القرآن الكريم . قياس هذه النسخة ١٥ × ١٩ ، وفي الصفحة ٢١ سطراً ، وفي السطر ١٢ كلمة تقويباً .

كتبت بقلم نسخي جيد ، مضبوطة بالشكل ، وفي آخرها إشارة إلى تاريخ النسخ ، وهي : « آخر كتاب مشكل إعراب القرآن . وفع الفراغ من تسطيره في الحامس عشر من ذي الحجة ، حجة ست وعشرين وستانة يه(١) . والنسخة غفل من ذكر المؤلف ، فاعتبرت لمجمول ، ولعل ذلك راجع نسقط الذي في أولها . وهي من النسخ الجيدة ، بينها وبين نسخة الظاهرية تشابه كيبر ، ولكنها تمتاز عنها بجودة ضبطها ، وصحة عباداتها ، وندرة أخطائها

# ٣ \_ نسخة الأسكوريال :

ورمزت إليها بالحرف (ك ) وهي من مخطوطات مكتبة الأسكوريال في مدريد ، تحت رقم ( ٢/١٤٣٧ ) على ما ذكر بروكليان ، وتقم في ١٤١ ورقة ، في كل صفحة ١٨ سطراً ، وفي كل سطر حوالي ٨ كليات .

وقد سقط جزء كبير منها، ويزيد ما سقط على نصف الكتاب؛ إذ تبدأ بإعراب الآية ؛ من سورة الحج وتنتهي بآخر سورة من القرآن الكرميم.

والنسخة لا تاريخ لها وهي غفل من ذكر الناسخ أيضاً ، وخطها مقروء ، لعله من خطوط القرن السابع الهجري ، ومشكولة شكلًا كاملًا وكتبت أسماء السور ورؤوس الفقر بالحرة .

أخطاؤها أقل من نسخة الظاهرية ، ولكن ما اعتراها من نقص كبير ولحلوها من ذكر الناسخ وتاريخ النسخ ، جعلها متأخرة في الرتبة بالنسبة لباقي النسخ . وقد قمت بمقابلتها مع النسخ الأخرى ، وأثبت منها مارأيته جديراً بذلك .

<sup>(</sup>١) انظر النموذج المصور في خاتمة المقدمة ص: ث.

<sup>(</sup>٢) انظر النموذح المصور في خاتمة المقدمة ص: خ.

# خطة التحقيق:

- المتعدد في تحقيق الكتاب كا ذكرت على النسخة التيمورية (ت) وجعلتها بمثابة الأم بالنسبة للنسخ الباقية ، ولكن مااعتراها من النقص في أولها ووسطها وبعض المواضع المتفرقة منها ، دفعني لأجعل من النسخة الأحمدية (ح) نسخة متممة لها ، وأكملت السقط منها ، وجعلته بين قوسين كبيرين دون الإشارة إلى ذلك في الهوامش . كما اعتمات عليها معاً في تقويم النص وتبيان الفروق الجوهرية ، وقابلت هذا مع النسخ الأخرى ، مستدركاً منها ما لزم النص من توضيح عبارة ، أو إظهار لفروق ذات دلالة . وقد ذكرت أن هناك زيادات في عبارة ، أو إظهار لفروق ذات دلالة . وقد ذكرت أن هناك ولكن مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية ، ليدرك القارىء تلك الزيادات التي أدخلت على الأصل ، وقصد بها التوضيح والشرح أكثر ما قصد ، فكان لزاماً أن أشير إلها ، لأني أدجح أنها ليست من إضافات المؤلف .
- اتبعت في نسخ الكتاب القواعد الإملائية الحديثة ، ووضعت علامات للترقيم ، كما قسيّمت مادة الكتاب إلى فقر ، جعلت لها أرقاماً متسلسلة ، مهتدياً في ذلك بعبارة « قوله تعالى » التي يبدأ بها المؤلف كل فقرة جديدة .
- -- جعلت الآية المعربة بين قوسين ، واضعاً رقمها بجانبها بين خطين معترضين ، وذلك حسب ورودها في المصحف . أما إذا كانت الآية المستشهد بها من سورة أخرى فكنت أشير في الحاشية إلى اسم السورة ورقم الآية .
- اهتمت بضبط الآيات القرآنية ضبطاً تاماً ، وكذلك الشواهد الشعرية ، كا ضبطت بعض الكهات التي يكن الالتباس في قراءتها .
- سقطت عبارة « قوله تمالى » في كثير من المواضع ، فآثرت إثباتها قبل كل فقرة ، كي تتناسق الفقر بعضها مع بعض ؛ وهو ما لم تكن لتنفق فيه النسخ كلها ، في أكثر الأحيان .

- كثيراً ما كانت تتغير العبارة التي تتقدم اسم السورة ، من مثل « مشكل إعراب سورة . . . » أو « إعراب سورة . . . » أو « إعراب سورة . . . » أو « إعراب سورة . . . » وغير ذلك ، وهذا أيضاً لم تكن لتتفق فيه النسخ الباقية ، ففضلت إثبات عنوان واحد للسور جميعها ، وهو : « مشكل إعراب سورة . . » ، وهو الغالب على الأصل ، وعلى النسخ الأخرى كذلك .
- ذكرت المواضع التي كان المؤلف رحمه الله يحيل عليها من الكتاب نفسه .
- \_ وردت بعض الآيات متأخرة أو متقدمة عن موضعها المناسب في السور ، فكنت أشير إلى الملتبس منها ، وأترك الباقي لسهولة إدراكه ، وقرب تناوله .
- قمت بتخريج القراءات من الكتب المعتمدة في هذا الفن وفي مقدمنها: كتاب التيسير في القراءات السبع، والنشر في القراءات العشر، وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر...
- استخرجت الشواهد الشعرية من مصادرها ومظانها ؛ في الكتب والمعاجم والدواوين .
  - ترجمت الأعلام الواردة في النص ترجمة مختصرة في آخر الكتاب.
- وكنت أريد أن أحيل على الكتب التي تتناول موضوعات الكتاب و مسكلاته بالشرح والتفصيل ، وذكر الفروق والاختلافات ، ولكن عدلت عن ذلك واكتفيت ببعض الإشارات القليلة ، كي لا أخرج عن خطة المؤلف في الاختصار والتسهيل، وحتى لا أضيف كتاباً جديداً في الحواشي ، يدود بنا إلى الكتب المطولة المعقدة .

ومع هــــذا وجدت لزاماً على أن أثبت في الحاشية ما ذكرته آنفاً من انتقاد وتعقب بعض علماء النحو على مؤلفنا في كتابه ، لأدل على قيمة الكتاب ، ومكانة مكي " بين العلماء .

وقد قمت بعمل فهارس متنوعة للكتاب إتماماً للفائدة .

وبعد : فهذا هو كتاب « مشكل إعراب القرآن ، أقدمه الـوم ليكون خير معين على فهم قرآننا المظيم ، والوقوف على أسرار الإعراب فيهوغرائبه .

ولا يسعني وأنا أقدم هذا الكتاب ، إلا أن أذكر الأستاذ الدكتور حسني سبح رئيس مجمــع اللغة العربية أياديه المشهودة في خدمة اللغة العربية ، كا أذكر بالشكر والعرفان أستاذي الدكتور شكري فيصل أمين مجمع اللغة العربية ، ناكان له من فضل الرعاية والتشجيع والحرص على نشر التراث ، مشيداً عاكان من توجيه الأستاذ الشيخ شعيب الأرناؤوط ، ذاكراً للجنة الترث في المجمع العامر يدها الفضلي ، وممتناً لكل ذي يد في إخراج هذا النص .

والله ولى العون ، ومنه سبحانه السداد والتوفيق

المحقق

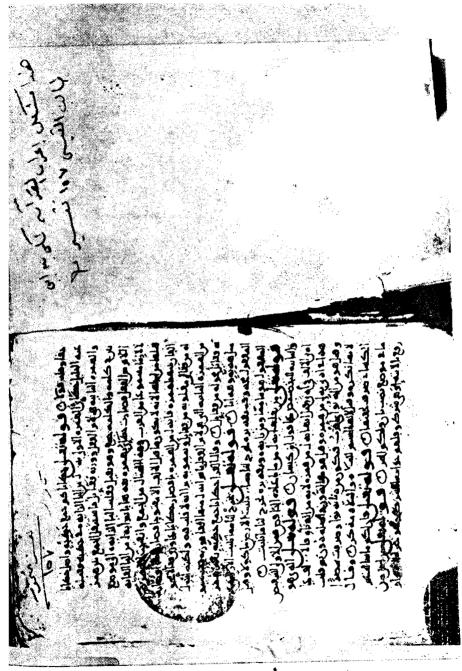

راموز الورقة الأولى من النسخة التيمورية ( ت )

ر موز الصفحة الأخيرة من النسخة التيمورية (ت)، ويظهرعليها تاريخ نسخها وعدد الأوراق

. ومامزكان الاستفاكة الله وارتَّفَاتُ لَهُمَّاهُ . مُلاتكة بمُعَالِمُ المُنْفَادِينَ لَهُمَّاهُ . مُلاتكة بمُعَالِمُ المُنْفَادِينَ المُنْفِقِينَ المُنْفِقِينَ المُنْفِقِينَ المُنْفِقِينَ المُنْفِقِينَ المُنْفَادِينَ المُنْفَادِينَ المُنْفَادِينَ المُنْفَادِينَ المُنْفَادِينَ المُنْفَادِينَ المُنْفِقِينَ المُنْفِينَ المُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ المُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُنْفِقِينَ الْمُن

راموز الصفحة ( ١٠٦ ) من النسخة التيمورية(ت) ، وعليها مايشير إلى نهاية الربع الأول من الكتاب ، وتاريخ نسخه



راموز الورقة الأولى ، بعد ورقة الغلاف ، من النسخة الأحمدية (ح)



راموز الصفحة الأخيرة من النسخة الأحمدية (ح) ويظهر عليها تاريخ نسخها ومقابلتها بالأم

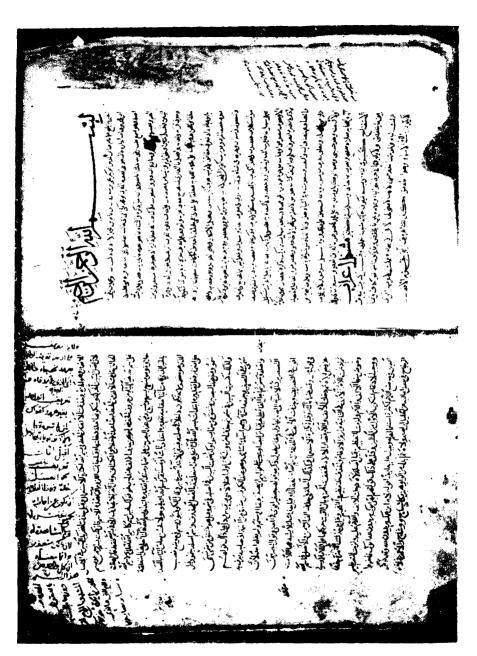

راموز الورقة الأولى من نسخة المكتبة الظاهرية (ظ)



راموز الصفحة الأخيرة من مخطوطة المدينة المنورة (د) ويظهر عليها تاريخ نسخها وترجمة المصنف

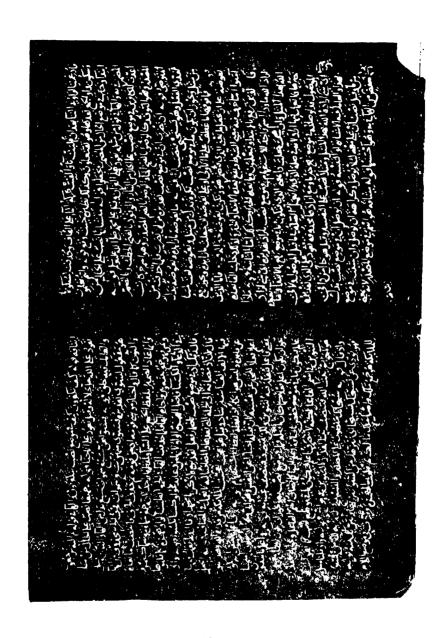

راموز الورقة الثانية من نسخة آل عبد القادر ( ق )

大きとのよう いんちゅうにん وحريهم للقدم والإدار وللإدهة さらないくろうとのないないのはない。 こうりこう ないこうしかい かんかいしん ر حد دران قال مونوس مارد ر هاران ایرو دارد کون . • و منطق الأو منطق مجيمة でことにいうこと المرابع وم معهد بهدد مالا الرواله ملك والد مدلا مريات اذخينان اعراب والما ري مريك، والماس الما م حصص عطفه الاموام و الم I the wind they are age to all all in أعيرس الوحواس والنب ولاكور حطفة 上 とりとしているといと さるとうないといれること 158 121 ショー・マック

راموز الورقة الأخيره من نسخة مكتبة الأسكوريال (ك)

# MANA MARKET

# وَصَّلَى اللهُ علىٰ نُعَمَّدٍ وآلهِ

قال أبو مُحمد مكيُّ بن ُ أبي طالب ، رضي الله عنه ، المقرى: (١):

أما بعد عمد الله جال ذكره ، والثناء عليه بما هو أهله ، والصلاة على عمد علي الله على مثر فت على عمد علي الله وعلى آله (٢) ، وعلى جميع النبيين : فإني رأيت أفضل علم صر فت إليه الهيم ، وتعبت فيه الخواطر ، وسارع إليه ذوو العقول ، عيام كتاب الله - تعالى ذكره - إذ هو الصّراط المستقيم ، والدين المبين ، والحبل المسين ، والحق المنين .

ورأيت من أعظم ما يجب على طالب علوم القدرآن — الراغب في تجويد ألفاظه وفهم معانيه ، ومعرفة قراءاته ولنغاته ، وأفضل ما القارىء إليه

<sup>(</sup>١) في (ظ) « بسم الله الرحمن الرحم . أخبرنا الشيخ الإمام جابر الدين أبو بكر يحيى بن سعدون بن تمام بن محمد الأزدي قال : أنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتــاب إجازة ، قال : حدثني الفقيه المقرىء أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي ــ رضى الله عنه ــ قراءة مني عليــه في أصله ، وهو يسمع ، قلت ــ رضي الله عنك » .

<sup>(</sup>٢) في [(ح) « أهله » وما أثبته من ( ظ ) .

عتاج معرفة إعرابه والوقوف على تصرفف حركاته وسواكنه ، ليكون بذاك سالماً من اللحن فيه ، مستعيناً على إحكام اللفظ به ، مطلّبعاً على المعاني الـتي قد تختلف الحركات ، متفهيّماً لما أداد الله ـ تبادك وتعالى ـ به من عباده ؛ إذ بمعرفة حقائق الإعراب تُعرف أكثر المعاني ، وينج لي الإشكال ، وتطهر الفوائد ، ويُفهم الخطاب ، وتصيح معرفة حقيقة المراد .

وقد رأيت أكثر من ألثف الإعراب طو"له بذكره لحروف الحفض وحروف الجزم ، وبما هو ظاهر من ذكر الفاعل والمفعول ، واسم « إن م وخبرها ؛ في أشباه للذلك ، يستوي في معرفتها العالم والمبتدى ، وأغفل كثيراً بما محرفته من المشكلات .

فقصدت في هذا الكتاب إلى تفسير مُشْكُلِ الإعراب ، وذكر عالمه ، وصعبه ، ونادره ؛ ليكون خفيف المحمل ، سهل المأخند ، قريب المتناول ، لمن أراد حيفظته والاكتفاء به ، فليس في كتاب الله — عز وجل — إعراب مشكل إلا وهو فيه منصوص ، أو قياسه موجود فيا ذكرته .

فمن فهمه كان لما هو أسهل منه \_ بما تركت' ذكرَه اختصاراً \_ أفهم ، ولما لم يذكره بما ذكرت' نظيرَه / ، أبصر َ وأعلم .

ولم اؤلتف كتابَنا هذا لمن لايعلم من النحو [ إلا (١) ] الخافض والمخفوض ، والفاعل والمفعول ، والمضاف إليه ، والنعت والمنعوت ؛ في أشباه ٍ لهذه (٢) ؛

<sup>(</sup>١) سقطت من (ح) واستدركتها من (ظ) .

<sup>(</sup>٢) في (ظ) « وفي أشباه هذا » .

إنما ألَّفناه لمن شدا طرفاً منه ، وعلم طواهرَه و جمَلاً من عوامله ، وتغلَّق بطرف من أصوله .

وبالله نستعين على ذلك ، وإياه نسأل (١) التوفيق والأجر على ما توليته (٢) منه ، وهو حسبي ونعم الوكيل ، وصلى الله على خير خلقه محمد النبي ، وعلى آله (٣) ، وسلم تسليماً (٤) .



<sup>(</sup>١) في (ظ) « أسأل ».

<sup>(</sup>٢) في (ظ) « ما أولانِ » .

<sup>ِ (</sup>٣) فِي (ح) « أهله » وأثبت ما في (ظ) .

<sup>( 2 )</sup> في ( ظ ) « وصلواته على محمد المخصوص بالقرآن العظيم والسبع المثاني ، وعلى آله وأصحابه ، صلاة تفصح وتقوى بها حالي ، وسلم تسليماً كثيراً » .

# مشكيل إعراب الاستفتاح

أسيرت الباء من « بسم الله » لتكون حركتها مشبهة العملها .
 وقيل : كُسرت ليفرَق بين ما يخفيض ، ولا يكون إلا حرفاً نحو : « الباء »
 و « اللام » ، وبين ما يخفيض ، وقد يكون اسماً نحو : «الكاف» .

وإنما عميلت الباء' وأخوانها الحفض ؛ لأنها لا معنى لها إلا في الأسماء ، فعملت الإعراب الذي لا يكون إلا في الأسماء ، وهو الخفض' ، وكذلك الحروف' التي تجزم الأفعال ؟ إنما عملت الجزم لأنها لا معنى لها إلا في الأفعال ، فعملت الإعراب الذي لا يكون إلا في الأفعال '' ، وهو الجزم .

وحُدُفت الألف من الخطِّ في د بسم الله ، لكثرة الاستعال . وقيـــل : حدُفت لتحرُّك السين في الأصل ؛ لأنَّ أصلَ السين الحركة ، وسكونُها لعلَّـة مِـ دخلتُها . وقيل : حُدُفت للزوم الباء ِ هذا الاسم .

فإن كتبت « باسم الرحمن » أو « باسم الحالق » محذفت الألف من الخط " أيضاً عند الأخفش والكسائي .

وقال الفراء (٢): لا تحذف إلا ً في « بسم الله » فقط ؛ فإن أدخلت على « اسم » غير الباء ، من حروف الخفض ، لم يجز حذف الألف عند أحد ٍ ، نحو قولك: ليس اسم كاسم الله ، وقولك : لاسم الله حلاوة .

<sup>(</sup>١) عبارة « إنما عملت الجزم ... في الأفعال » ساقطة في (ظ) .

<sup>(</sup>۲) معاني القرآن ۱/۱ – ۲

وموضع « بسم » موضم رفع عند البصريين ، على إضمار مبتدأ تقديره : ابتدائي باسم الله ، فالباء على هذا متعلسقة " بالحبر الذي قامت الباء مقامه ، تقديره : ابتدائي ثابت " أو مستقر" باسم الله ، أو نحوه . ولا يجسن (١) تعلق الباء بالمصدر الذي هو مضمر ؛ لأنه يكون داخلًا في صلته ، فيبقى الابتداء بغير خبر . "

وقال الكوفيون : « بسم » في موضع نصب على إضمار فعـل تقـديره : ابتدأت باسم الله ؟ فالباء على هذا متعليّـقه الفعل المحذوف .

و اسم أصله ﴿ سِمُو ۗ ، وقيل سَمُو ، وهو عند البصريين مشتق من : سما يسمو ، ولذلك ضُمَت السين في أصله في ﴿ سُمْ ٍ ، وقيل : هو مشتق من : سَمِي يَسَسْمَى .

ولذلك كسرت السين في ﴿ سِمِ ، ثم حُذَف آخَرُهُ ، وسَكِيْن أَوَّلُه اعتلالاً على غير قياس ٍ ؛ ودلَّ على ذلك قولهم : ﴿ سُمِتَي ۖ ، في التصغير . وجمعه أسماء ، وجمع أسماء أسامي .

وهو عند الكوفيين مشتق من السيّمة ؛ إذ صاحبُه 'يعرف به ، وأصله : « وَ سَمْمُ ، ثَمَ أُعِلَ عَذِفَ الفَاء ، وحُر ٌ كت العين على غير قياسٍ أيضاً .

ويجب على قولهم أن يصغيَّر فيقال ( و'سَيَّمْ ) ولم يقله أحدُ ؛ لأن التصغير يردُّ الأشياء إلى أصولها ، ولهم مقال يطول ذكره ؛ وقولهم أقوى في المعنى ، وقول البصريين أقوى في التصريف (٢).

وحذفت الألف في الخط من اسم « الله » استخفافاً ، وقيل : حذفت لشلا تشبه هجاء «النَّلات » في قول من وقف عليها بالهاء ، وقيل : لكثرة الاستعمال . وكذلك العلة في حذف ألف « الرحمن » .

<sup>(</sup>١) في (ح) مطموسة ، وأثبت ما في (ظ) .

<sup>(</sup>۲) الإنصاف ۱/٤ ــ ۱۰، وتفسير القرطبي ۱/ ۱۰۰، والبحر المحيط ۱/٤، وإملاء ما من به الرحمن للعكبرى ۳/۱

والأصل في اسم « الله » جل" ذكره « إلاه » ، ثم دخلت الألف واللام فصاد « الإلاه » (١) ، فخففت الهمزة بأن ألقيت حركتُها على اللام الأولى ، ثم أدغمت اللام الأولى في الثانية ، ولزم الإدغام والحذف للتعظيم والتفخيم . وقيل : بل حذفت الهمزة حذفاً ، وعموض منها الألف واللام ، ولزمتا الاسم .

وقيل : أصله « لا َه ْ » ثم دخلت الألف واللام عليه ولزمتا للتعظيم ، ووجب الإدغام السكون الأو ال من المثنين ، ودل على ذلك قولهم : لهي (٢) أبوك ، يريدون : لله أبوك ، فأخروا العين في موضع اللام لكثرة استعمالهم له . ويدل عليه أيضاً قولهم : لاه ابن عميتك ، يريدون : لله .

وقد ذكر الزجَّاج في بعض أماليه عن الحليل : أنَّ أصله « و ِلاَه ْ ، ثم أبدل من الواو همزة كإشاحٍ في وشاحٍ . والألف / في « لاه ، منقلبة من ياءٍ ؟ ٢ / ب دلَّ على ذلك قولتُهم : نَهْ يَ أَبُوك ، فظهرت الياء عيوضاً من الألف فدلَّ على أَنَّ صَالِحُ اللهُ الياء (٣) .

وإنما أشبعنا الكلام في همذين الاسمين ليقاس عليها شيبهه ألم مثما لعلنما نُغْفَيل ذكره .

وكذلك نفعل في كل ما هو مثل هذا فاعْلُمُهُ ، إن شاء الله والله المستعان (٤).

 <sup>(</sup>١) في (ح) « اللال » والتصحيـح من (ظ) .

<sup>(</sup>۲) ي ح « لاه » وأثبت ما في (ظ) ،

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير ابن كثير ١ / ٣٧ ، وتفسير القرطبي ١٠٢/١ ، والبحر المحيط ١ / ١٠ ، والبحر المحيط ١ / ١٠ ، والمجيد السفاقسي الله قق ٦ مخطوطة الظاهرية ، وقد ذكر الأخير مادته في أربعة أوجه : إما من : لاه يليه ، بعنى ارتفع ، و لذلك قيل للشمس ألهة ، بكسر الهمزة وفتحها . والثاني من : لاه يلوه ، أي احتجب . والثالث: من أله ، بمعنى عبد ، فإلاه فعال بمعنى مفعول ، كالكتاب بمعنى المكتوب. والرابع من : وله ، بفتح الواو وكسر اللام ، بمعنى طرب .

<sup>(</sup>٤) قوله : « إن شاء الله والله المستعان « ساقط في (ظ) .

# مُشْكِلُ إِعرابِ سُورة « الحسد » (۱)

٣ ـ و السُّورة ، محتمل أن يكون معناها الرَّفعة ، من سُورة البناء . فكأنها بمنزلة شرف (٢) ، فلا يجوز همز هما ، ومحتمل أن يكون معناها قطعة من القرآن ، من قولهم : أسَّارت في الإناه ، أي : أبقيت فيه بقية ، فيجوز همز ها على هذا ؛ وقد أجمع القراء على ترك همزها فتحتمل الوجبين (٣) جميعاً (٤) .

#### 🌱 — قوله تعالى : ﴿ الْحَمْـدُ ﴾ -٧-

رفع بالابتداء ، و « لله » الحبر . والابتداء عامل معنوي غير ملفوظ به ؛ وهر خلو الاسم المبتدأ من العوامل اللفظية . ويجوز نصبه على المصدر .

وكسيرت اللام في «لله ، كما كسرت الباء في « يسم ، ؛ العلة واحدة .

وقد قال سيبويه : إنَّ أصل اللام أن تكون مفتوحة "بدلالة انفتاحها مع

<sup>(</sup>١) في هامش (ح) عبارة « بلغ مقابلة ... » .

 <sup>(</sup>٢) في (ظ) « فإنها منزلة شرف » .

<sup>(</sup>٣) انظر مجاز القرآن ٢٠/١ ، وتفسير الطبري ١٠٤/١ .

<sup>(</sup>٤) في هامش (ظ) ٣/أ: ( سورة القرآن ): أجمع على ترك همزها في الاستعال ، واختلف في أصلها ، الهمز أم لا ، فقيل : أصلها الهمز ، فهي من أسأر إذا بقيت له قطعة من الشيء . فالسورة قطعة من القرآن . وقيل : أصلها ألا تهمز ، فهي كسورة البناء ، وهو ما بني منها ، شيء بعد شيء ، فهي الرتبة بعد الرتبة .

المضمر ؛ والإضمار ُ يَر ُدُ الأشياء إلى أصولها ، وإنما كسيرت مع الظاهر للفوق بينها وبين لام التأكيد . قال أبو عمد (١) : وفيها نظر ُ يطول ذكره (٢) .

واللام متعليّقة و بالخبر المحذوف الذي قامت اللام مقامه ، كما كانت الباء في واللام متعليّقة و بالحد المحدوف الذي ، أو مستقر ، وشبهه .

ح بي النداء أو على (٤) ﴿ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ - ٢ - على النداء أو على (٤) المدح .
 ويجوز رفعه على : هو رب العالمين .

٥ - وكذلك : ﴿ مَا لِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ - ٤ - مثله ، و ﴿ يَـومِ الدِّينِ »
 ظرف جُعل مفعولاً على الدَّعة (٥) ، فلذلك أضيف إليه ﴿ مَـلـك » ؛ وكذلك في قراءة من قرأ : ﴿ مالك » (٦) ، بألف .

فأما من قرأ : « مالك ، ، فلا بد" من تقدير ِ مفعول ِ محذوف (٧) ، تقديره : مالك ِ يوم ِ الد"ين ِ الفصل َ أو القضاء ، ونحوه ؛ الأنه متعد" .

<sup>(</sup>١) كنية المصنف رحمه الله .

<sup>(</sup>٧) اختلفوا في أصل اللام ، فذهب قوم إلى أن أصلها الكسر كما هو شأنها في « بسم الله » ، وذهب آخرون إلى أن أصلها الفتح بدلالة انفتاحها مع المضمر في ( لك ، وله ، ولنا ، ولهم ... ) وما شابه ذلك، يضمونها أو يكسرونها مجانسة للحرف الذي قبلها ، كما روي عن ابن أبي عبلة أندقه أ « الحمد لله » بضم الدال واللام . انظر تفسير القرطبي ١٣٦/١، وراجع الفقرتين ( ١ ) م ١٣٠٠) من هذا الكتاب .

 <sup>(</sup>٣) النصب قراءة زيد بن علي وطائفة، والجر قراءة الجمهور ، على النعت لله . البحر المحيط
 ٩١/١ ، والمجيد ٩/ب .

<sup>(</sup>٤) في (ح) « وعلى » .

<sup>(</sup>ه) أي اتسع في الظرف فنصب نصب المفعول به .

<sup>(ُ</sup>٦) قرأً بالأَلْف عاصم والكسائي ويعقوب وخلف، وقرأ البَاْقِون بغير أَلف. النشر ٢٧٠/١، والتيسير ص ١٨، والحجة ١/ه .

<sup>(</sup>v) أي من إضافة امم الفاعل إلى الظرف ، فقد حذف المفعول به من الكلام للدلالة عليه .

وجمع ومالك، : مُلاَك ومُلنَّك . / وجمع ومتلك ، : أمثلاك ومُلنُوك .

وقد قرأ (۱) أبو عمرو « مَكْكُ ، باسكان اللام ، كما يقال : فَخَذُ وفَخِذْ ، وَجَعِه على هذا : أَمْلُكُ (۲) ومُلْدُوك . وقد يجوز النصب في « مَلَلِكَ ، على الحال أو على النداء ، وعلى المنح ، وعلى النعت لرب ؛ على قول مَن نصبه (۲) .

وإنما نذكر هذه الوجود ليتُعلم تصرف الإعراب ، ومقاييسه ، لا لأن يُقرأ به ، فلا يجوز أن يُقرأ إلا بما دوي وصع عن الثقات المشهورين عن الصحابة والتابعين \_ دخي الله عنهم \_ ووافق خط المصحف (٤) .

#### 🤻 — قوله تعالى : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ ---

و إيّا ، عند الحليل وغيره اسم مضمر أضيف إلى الكاف ، وهو شاذ ،
 لا يُعلمُ اسمُ مضمرُ أضيف غيره . وحكى ابن كيئسان أن الكاف هو الاسم ،
 و إيّاء أتي بها لتعتمد الكاف عليها ؛ إذ لا تقوم بنفسها .

<sup>(</sup>١) انظر هذه القراءة في الحجة ٦/١ ، والبحر المحيط ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٢) في اللسان والتاج : أملاك وملوك .

<sup>(</sup>٣) ذكر أبو حيان في البحر ٢٠/١ ثلاث عشرة قراءة لـ « مالك » ، والقرطبي ١٣٩/١ ذكر لها أربع لغات : ماليك ومتليك ومتليك ومتليك . وفي هامش النسخة (ط) ٣/ أ ذكر لها ستة وثلاثين قراءة .

<sup>(</sup>٤) المشهور عند العلماء أن شروط الاعتداد بالقراءة ثلاثة : استقامة الإعراب والمعسف ، وصحة السند ، والموافقة لرم المصحف . فإذا فقد أحد الشرطين الأولين لم تعد قراءة ، وإذا فقد الشرط الثالث كانت قراءة أساذة . وقيل : إذا فقد الشرط الثالث لم تعد قراءة . وإذا كان السند غريباً كانتشاذة . وقال السفاقسي في غيث النقع في القراءات السبع ص ٨ : « مذهب الأصوليين وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدثين والقراء أن التواتر شرط صحة القراءة ، ولاتثبت بالسند الصحيح غير المتواتر ، ولو وافقت رسم المصاحف العانية والعربية » .

وللشوكاني بحث له أهميته في هذا الموضوع ذكره في إرشاد الفحول ص ٧٧ ، وذهب فيــه إلى أنه لا يشترط التواتر في القراءات ...

رقال المبردُ : ﴿ إِنَّا ﴾ اسم مبهم أضيف التخصيص ، ولا يُعرف اسم مبهم مبني أضيف غيره ؛ ومن أصل المبهم إذا أضيف أن يكون نكرة ، وأن يعرب، نحو : ﴿ غير » و ﴿ كُل » .

وقال الكوفيون : « إيثَّاكَ » بكماله ، اسم مضمر « ، ولا يُعرف اسم مضمر « يتغير ُ آخره ـ فتقول فيه : « إياه » و « إباها » و « إباكم » ـ غير هذا .

وهو منصوب بـ « نعبد » مفعول مقداً م ، ولو تأخيّر لم ينفصل ، ولصاد كافاً متصلة فقلت : نعبد لئ .

#### حوله تعالى : ﴿ نَسْتَعِينُ ﴾ - ٥-

وزنه: نَسْتَفَعِلْ ، وأصله: نَسْتَعُنُونَ ، لأنه من العَوْن ، فألنّقيت حركة الواو على العين فانكسرت العين ، وسُكِيّنت الواو ، فانقلبت ياء لانكسار ما قبلها ؟ إذ ليس في كلام العرب واو ساكنة قبلها كسرة ، ولا ياء ساكنة قبلها ضمة ؛ وإنما أعيل " لاعتلال الماضي .

# 🔥 — قوله تعالى : ﴿ اهْدِنا ﴾ -٦-

<sup>(</sup>١) قرأ بالكسر المطوعي كما في القراءات الشاذة ص ٢٢ ، وفي البحر المحيط ٢٣/١ قسرأ بها عبيد بن عمبر الليثي ، وزر بن حبيش ، ويحيى بن وثاب ، والنخعي ، والأعمش .

والألف ألف وصل ، كسيرت في الابتداء لسكونها وسكون ما بعدها ، لأنها اجتلبت ليبتدأ بها ، ولا حَظُ لها(۱) في الحركات . وقيل : كسرت بكسر الثالث وهو الدال ، ولم تنضم لشقل الحروج من ضم إلى كسر ، ولم تنفتح لئلا تشبه ألف المتكلم . وهذه علية ألف الوصل حيث وقعت في الأفعال والأسماء . فإن كان الثالث من الفعل مضموماً 'ضمَّت الألف للإنباع ، فحركنها لالتقاء الساكنين ، واختيرت الضمة لانضهام الثالث ، نحو : « اد مخل م « اخر ، و فاما ألف الوصل التي مع لام التعريف في : « الرجل » و «الغلام » فهي مفتوحة في الابتداء ؛ للفرق بين دخولها على الحروف .

وهذا (۲) يتعدسى إلى مفعولين ، ويجوز الاقتصار على أحدهما ، وهما في هذا الموضع و نا ، و « الصراط » .

٩ - قوله تعالى : ﴿ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ - ٦ -

أصله : المُسْتَمَةُ ومِ ، واعتلاله في الاسم والمصدر كاعتلال ، نستعين ، .

• 1 - قوله تعالى : ﴿ صِراطَ الَّذِينَ ﴾ - ٧-

بدل من والصِّراط، الأول. و والذين ، اسم مبهم مبني ناقص يحتاج إلى صلة وعائد ، فهو غير معرب في الواحد والجمع ، ويعرب في التثنية ؛ لصحة التثنية ؛ إذ لا تختلف ولا تأتي في جميع الأسماء إلا على مثال واحد ، وليس كذلك الجميع .

وعلة' بناء ﴿ الذي ﴾ أنَّه شابه الحروفَ لإبهامه ووقوعه على كل شيء ، فمُنْسِع الإعراب كما مُنْبِعته الحروف . وقبل : إنما بني لأنه ناقص مجتاج إلى صلة ، فهو

<sup>(</sup>١) فِي ( ظ ) : ﴿ فَلَا يَخْطُ لِهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أي : اهدنا .

كبعض اسم ، وبعض الاسم / مبني أبداً ؛ لأن الإعراب إنما يكون في أواخر على الأسهاء والأفعال . وقد قبل : إن « الذين » اسم للجمع ، وليس مجمع .

وواحد النّذين ﴿ لذ ي ، كعم ، فلما دخلتُه الألف واللام ولزمتا ، عادت الله كما تعود في ﴿ قاض ي فقلت : الذّي ، وأصله أن يكتب بلامتين ، إلا أنهم حذفوا إحدى اللامين لكثرة الاستعال تخفيفا ، وجرى الجمع على الواحد ؛ إذ هو مبني مثله ، وإذ هو أقرب إليه في الإعراب ، وكتبت التثنية بلامتين على الأصل . وصلة ﴿ الذين ، قوله : ( أَنْعَمَّتَ عَلَيْهُم ) ، والها ، والميم تعود عليم .

# ١١ - قوله تعالى : ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ ﴾ -٧-

وغير »: اسم مبهم ، إلا أنه أعرب للزومه الإضافة . وخفضه على البدل من « الذين » أو على النعت لهمم ؟ إذ لا يقصد بهمم قصد أشخاص بأعيانهم ، فجرى بحرى النكرة ، فجاز أن تكون «غير » نعتا لهمم ، ومن أصل «غير » أنها نكرة ، وإن أضيفت إلى معرفة ؟ لأنها لا تدل على شي المعين . وإن شنت خفضت « غيراً » على البدل من الهاء والمم في «عليم» .

وقد رُوي نصبُ وغير ، عن ابن كثير ١٠ وغيره ؛ ونصبها على الحال من الهاء والميم في و عليهم ، أو من والذين ، إذ لفظهم لفظ المعرفة . وإن شئت نصبته على الاستثناء المنقطع عند البصريين ، ومنعه الكوفيون الأجل دخول و لا ، ، وإن شئت نصبت على إضار وأعني ، .

و « عليهم » الثاني في موضع رفع ، مفعول لم يُسَمَّ (٢) فاعله لـ « المغضوب » لأنه بعنى : الذين أغضب عليهم ، ولا ضمير فيه ؛ إذ لا يتعدى إلا مجرف جر ٍ ؛

<sup>(</sup>١) الحجة ١٠٥/١ وفيه:واختلف عن ابن كثير فروي عنه النصب والجر ، وفي القراءات الشاذة ص٣٣: قرأ بنصب « غير » ابن محيصن .

<sup>(</sup>٢) أي : نائب فاعل لاسم المفعول « المغضوب » .

بمنزلة : "مر" بز َيْد ٍ ، ولذلك لم يُجمع .

# ١٢ – قوله تعالى : ﴿ وَلَاالضَّالِّينَ ﴾ -٧-

«لا» زائدة التأكيد عند البصريين ، وبمعنى «غير» عند الكوفيين. ومين العرب من يُبدل من الحرف الساكن الذي قبل المشدد همزة ، فيقول : « ولا الضّأَاليّين » وذلك إذا كان ألفاً ، وبه قرأ (١) أيوب السّيختياني " ؛ حر "ك الألف لالتقاء الساكنين ؛ فلم يمكن تحركها ، فأبدل منها حرفاً مؤاخياً لها، قريب الحرج منها وأقوى ، وهو الهمزة (٣) .

<sup>(</sup>١) انظر المحتسب لابن جني ٢٦/١ ، والبحر المحيط ٢٠/١

<sup>(</sup>٢) في هامش ح عبارة « بلغ ... » .

<sup>(</sup>٣) في هامش (ظ) ٤/أ : وأما (آمين ) فاسم للفعل ، ومعناها : اللهم استجب . وهـــو مبني لو قوعه ، وقع المبني . وحرك بالفتح لأجل الياء قبل آخره ، كما فتحت ( أين ) . والفتـــح فيها أقوى ؛ لأن قبل الياء كسرة . فلو كسرت النون على الأصل لوقعت الياء بين كسرتين .

وقيل : ( آمين ) الم من أساء الله تعالى ، وتقديره : يا آمين ؛ وهذا خطأ لوجهين :

أحدها : أن أساء الله تعالى لا تعرف إلا تلقياً ، ولم يرد بذلك سع .

والثاني : أنه لو كان كذلك ليني على الضم ، لأنه منادى معرفة أو مقصود .

وفيه لفتان : القصر ، وهو الأصل . والمد ، وليس من أبنية العربية ، بل أعجمية ، كهابيــل وقابيــل .

والوجه فيه أن يكون أشبع فتحة الهمزة فنشأت الألف ، فعلى هذا لا نخرج عن الأبنيسة العربية . « تبيان » وانظره فيه ، أي في إملاء مامن به الرحمن للعكبري ١/٥

# مُشْكِلُ إعراب سُورة « البقرة »

# ١٣ - قوله تبارك وتعالى : ﴿ الَّـم ﴾ -١-

أحرف مقطّعة محكيّة لا تُعرب إلا أن تُخبِر عنها أو تعطيف بعضها على بعضها على بعض ، فتقول : هـذا أانف وألفك حسنة ؛ وفي الكتاب ألف ولام [ وميم ] (١) وعين .

وموضع « الم ، نصب على معنى : اقوأ الم ، ويجوز أن يكون موضع ا رفعاً على معنى : هذا الم أو ذلك أو هو ، ويجوز أن يكون موضعها خفضاً على قول متن جعله قستماً (٢) .

والفراء (٣) يجعل ( الم ) ابتداءً ، و ( ذلك ) الحبر ، تقديره عنده : حروف المعجم يا محمّد دلك الكتاب ؛ وأنكره الزجنّاج .

و ( ذليك َ ) ـ ٣ ـ في موضع رفع على إضار مبتدأ ، أو عـلى الابتدا، ، وتُضمر الخبر ، و « ذا » اسم مبهم مبني " .

والاسم عند البصريين : الذال ، والألف ويدت لبيان الحركة والتقوية .

<sup>(</sup>١) ساقطة في ( ح ) وأكملت من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٢) يرى أبو عبيدة في مجاز القرآن ٧٨/١ : أنها حروف هجاء لا إعراب لها .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن ٩/١ ، ١٠،

و دذا ، بكماله هو الاسم عند الكوفيين (١) . وجمعه اولاء . واللام لام التأكيد ، دخلت ليدل على أن دذا ، ليس دخلت ليدل على أن دذا ، ليس بضاف إلى الكاف .

و كُسرت اللام للفرق بينها وبين لام المائك ، إذا قلت : ذا لك ، أي في ميائكيك . وقيل : كسرت لسكونها وسكون الألف قبلها .

والكاف الخطاب ، لا موضع لها من الإعراب ؛ لأنها لا تخلو أن تكون في موضع رفع ، أو نصب ، أو خفض .

فلا يجوز أن تكون في موضع رفع لأنه لا رافع قبلها ؛ وليست الكاف من علامات (٢) المضمر المرفوع .

ولا يجوز أن تكون في موضع نصب ؛ إذ لا عامل قبلها ينصبها .

ولا يجوز أن تكون في موضع خفض ٍ ؛ لأنَّ ما قبلها لايضاف وهو المبهم.

فامنًا بطكت الوجوه الثلاثة عُليمَ أنَّهَا للخطاب، لاموضع لها من الإعراب.

و ( التحيتاب ) ٢- : بدل من دذا ، أو عطف بيان ، أو خبر دذلك ، .

﴾ - ٢ - قوله تعالى : ﴿ لاَ رَيْبَ فِيهِ ﴾ - ٢ -

« لا » ؛ تبرئة <sup>د ۱۱</sup> ، فهي و « ريب ً » كاسم واحد ٍ ، ولذلك بُني « ريب » على الفتح ، لأنّه مع « لا » كخمسة عَشَر َ ، وهو في موضع رفع خبر « ذلك ».

<sup>(</sup>١) هذا مخالف لما ذكره غير واحد من أثمة النحو كابن يعيش في شرح المفصل ١٢٦/٣، وابن الأنباري في الإنصاف ٢٠٠/٣، والصبان في حاشيته على الأشوني ١٣٧/١ فقد نصوا على أن الكوفيين يقولون: إن « الذال » وحدها هو الاسم، والألف زائدة للتكثير، وأن البصريين ذهبوا إلى أن « الذال» وحدها ليست الاسم . راجع المصادر المتقدمة إذا أردت التوسع في معرفة خلافهم .

<sup>(</sup>٢) في (ح): « علامة » والمثبت من (ظ).

<sup>(</sup>٣) أي : نافية للجنس.

ه / آ ح

/ ١٥ − قوله تعالى : ﴿ هُدِّي ﴾ -٢ −

في موضع نصب على الحال من «ذا» ، أو من « الكتاب » ، أو من المضمر المرفوع في « فيه » . والعامل فيه ، إذا كان حالاً من « ذا » أو من «الكتاب»، معنى الإشارة ؛ فإن كان حالاً من المضمر في « فيه » ، فالعامل فيه معنى الاستقراد . ويجوز أن تكون « هدى ً » في موضع رفع على الابتداء ، و « فيه » الحبر ؛ فتقف (۱) على هذا القول على « لا ربب ً » . ويجوز أن يكون مرفوعاً على إضمار مبتدأ ، أو على أنه خبر و ذلك » ، أو على أنه خبر و بعد خبر (۲) .

١٦ – قوله تعالى: ﴿ الَّذِينِ 'يُوْمِنُونَ ﴾ -٣ –

« الذين » في موضع خفض ِ نعت ل « المتقين » ، أو بدل منهم ، أو في موضع نصب على إضمار « أعني » ، أو في موضع رفع على إضمار مبتدأ ، أو على الابتداء ، والحبر ( " ) ( أولئك على هدى " ) .

١٧ - قوله تعالى: ﴿ يُومِنُونَ ﴾ ٣٠ -

وأصل « يؤمنون » يُؤ أمنون ، بهمزتين ؛ الأولى مفتوحة ، وهي زائدة ، فحذفت الزائدة لاجتاع همزتين فيه ، ولاجتاع ِ ثلاث ِ همزات ِ (؛) في الإخبار عن النفس ، وأتبعوا سائر الأفعال الملحقة ِ بالرباعية هذا الحذف (•) ، وإن لم تجتمع

<sup>(</sup>١) انظر إيضـاح الوقف والابتداء ٤٨٤/١ ، ٩٠٠ . ولم يرجح ابن كثير هذا الوقف ، في تفسـيره ٧١/١

 <sup>(</sup>٢) ذهب الطبري في تفسيره ١/١ ٢٣ إلى أن الرفع في « هدى » لايكون إلا على الاستثناف ،
 ووافقه في ذلك أبو حيان في البحر ٢٧/١

<sup>(</sup>٣) في (ح): « على إضار المبتدأ ، أو على الابتداء والخبر ، والحبر » وقد أثبت عبارة (ظ)

<sup>(</sup>٤) أي : أَأَ أَ مَن .

<sup>( • )</sup> في ( ح ) : « الحرف » وما أثبته من ( ظ ) .

فيه همزتان نحو : يُكرُوم ويُلهي (١) ، كما قالوا « يَعَدِدُ » ، فحذفوا الواو لوقوعها بين وكسرة ، ثم أنبعوا سائر البساب ذلك ، وإن لم يكن فيه ياء نحو : « تعيد » و « تَزِنْ » » وكما أدخلوا « هو » و « أنت » فاصلة بين النعت والخبو في قولك : إن ويدا هو العاقل ، وكان زيد هو العاقل ، ثم أدخلوها فاصلة فيه ، فيا لا يكن فيه النعت ، نحو : زيد كان هو العاقل ، وكنت أنت العاقل ، وكما أدخلوا المجهول (٢) مع « إن » و « كان » إذا وقع بعدهما ما لا يليها ولا يعملان فيه ، نحو : إنه قام زيد ، وكان يقوم عمرو ، وكان لا أحد في الدار ، ثم اتبعوا ذلك سائر الباب ؛ وإن لم تكن فيه تلك العابَّة ، فقالوا : إنه ويد قائم . وإنا وجب أن يكون أصل « يؤمنون » وشبه بهمزتين ؛ لأن وحق هذه الحروف الزوائد أن يكون أصل « يؤمنون » وقد كان في الماضي ، هزتان ؛ الأولى زائدة ، وذلك قولك : أ أمتن . وعلى هذا قياس ما شابهته ، وعلته كعائته ، فقسه عليه

# ١٨ قوله تعالى: ﴿ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ -٧-

وزنه «المُهُمُّتَ عَلِينَ » (٣) ، وأصله /: المُو ْتَقيينَ ، فأَدَّعَمَّتَ الواو في الناء فصارت تاء مشدَّدةً ، وأُسكنت الياء الأولى استثقالاً للكسرة عليها ، ثم حذفت ولسكونِها وسكون ياء الجمع بعدَها

19 - قُوله تعالى: ﴿ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ﴾ -٣-

<sup>(</sup>١) في ح مطموسة ، وأثبت ما في ظ .

<sup>(</sup>٢) أراد الضمير المجهول الذي لا يعود على مذكور متقدم .

<sup>(</sup>٣) ح « المفتعلين » وأثبت مافي ظ . والمفتعلين وزن الأصل ، أما « المتقين » بعـــد الإدغام فوزنه : المفتعين .

أصله : يُوْ قَدُو مِرُون ، فحذفت الهمزة ، ثم ألقيت (١) حركة الواو على القياف فانكسرت وانقلبت الواو ياءً لسكونها وانكسار ما قبلها . ووزنه « يُفنْعيلون » مثل أيؤ مِنْون .

#### • ٢ − قوله تعالى : ﴿ أُولِئِكَ ﴾ - ٥ −

خبر لـ « الذين ، أو مبتدأ ، إن لم تجعل « الذين » ابتداء ، والخبر « على هدى " » .
و « هدى " » اسم مقصور منصرف ، وزنه « 'فعل » وأصله هدري " ، فلما تحوكت الباء وانفتح ما قبلها 'قلبت ألفاً ، والألف مساكنة " ، والتنوين أساكن " ، فحذفت (٢) الألف لالتقاء الساكنين ، وصار التنوين تابعاً لفتحة الدال ، فلا تتغير في كل الوجوه ، وكذلك العلة في جميع ماكان مثله .

و ﴿ أُولَئُكُ ﴾ اسم مبهم للجَاعة ، وهو مبني على الكسر لا يتغيَّر ، وبُني لمشابهته الحروف ، والكاف للخطاب ، لا موضع لها من الإعراب .

وواحد ( أولئك ، ذلك ، وإذا كان للمؤنث فواحد ( : ذي ، [ أو ذ ِه ِ (")] ، أوتى (\*) .

<sup>(</sup>١) في (ظ) « أصله ينقبومون ، ثم ألغيت »

<sup>(</sup>٢) أي حذفت نطقاً.

<sup>(</sup>٣) زيادة من أمالي ابن الشجري نقلًا عن مكي .

<sup>(\*)</sup> أمالي ابن الشجري ٢/١٤؛ ٢ - ٢٤؛ : « إن أساء الإشارة منها ماوضع للقريب ، ومنها ما وضع للقريب ، ومنها ما وضع للتراخي البعيد ، ومنها ما وضع للمتوسط ؛ فالموضوع للقريب المذكر : ذا ، والمؤنث : في ، وذه ، وتا ، وللاثنين : ذان ، وللاثنتين : تان ، وللجهاعة الذكور والإناث : أولاء ممدود ، وأولى مقصور . وقالوا المتوسط : ذاك ، فزادوا الكاف ، وتيك ، وذانك ، وتانيك ، وأولاك ، وأولاك ، وقالوا للمتباعد الغائب : ذلك ، فزادوا اللام ، وتلك وتالك ، قال القطامي :

فإن لِتَالِكَ الغُهُمَمِ انقشاءا

وقالوا : أولالك ، وعلى هذا أنشدوا :

أُلا َ لِكُ قُو مِي لم يكونوا أَشَابة وهل يعظ الضليل إلا ۖ أَلا َ لِكَا ، .

#### ٢١ - قوله تعالى: ﴿ الصَّلاةُ ﴾ -٣-

أصلها ﴿ صَلُّو ۚ ۚ ﴾ دلُّ على ذلك قولهم : صلوات ۗ ، فوزنها : تَعَلُّهُ .

ابتداء ، وما بعده من ذركر الإنذار خبره ، والجلة خبر ، إن ، و «الذين» اسم و إن ، وصلته و كفروا ، وألف و أأنذرتهم ، ألف تسوية ؛ لأنتها أوجبت أن الإنذار له لمن سبق له في علم الله الشقاء و تر كنه سواء عليهم ، لا يؤمنون أبدا ؛ ولفظتها لفظ الاستفهام ، ولذلك أتت بعدها «أم » ويجوز أن تكون وسواء ، خبر و إن ، وما بعده في موضع رفع بفعله وهو وسواء » ويجوز أن يكون خبر إن و لا يؤمنون » .

#### ٣ – قوله تعالى: ﴿ وَ عَلَى سَمْعِهِمْ ﴾ – ٧–

إنما و'حيّد ولم 'بجمع ، كما 'جميعت القلوب والأبصار ، لأنته مصّدر (١) . وقيل : تقديره : وعلى مواضع ِ سمّعهم .

رفع بالابتداء ، والحبر ، وعلى أ بصارِهِ ، . والوقف على هذا على ، سمميمهم ، حسن .
وقد قرأ عاصم بالنصب (٢) على إضمار / فعل ، كأنّه قال : وجعل على أبصارهم خشاو َ ق ، فالوقف على ، على ، يجوز في ه . ذه القراءة ، وليس كحسنه في

<sup>(</sup>١) والمصدر يطلق على القليل والكثير ، فلا يحتاج إلى التثنية والجمع .

<sup>(</sup>٢) قراءة النصب رواها المفضل عن عاصم كما في زاد المسير ٢٨/١، وقد رد قراءة النصب الطبري في تفسيره ٢٦٣/١

قراءة كمن وكفيع (١) .

٧٥ – قوله تعالى:﴿ وَمِنَ النَّاسِ ﴾ − ٨−

فتحت نون ﴿ من ﴾ للقائها الساكن َ ، وهو لام التعريف ؛ وكان الفتح أو ۖ لَىٰ بها من الكسر ؛ لانكسار الميم مع كثرة الاستعال .

(١) في هامش (ظ) ه / أ :

« ( غشاوة ) يقرأ بالرفع على أنه مبتدأ ، و ( على أبصارهم) خبره ، وفي الجار على هذا ضير. وعلى قول الأخفش : ( غشاوة ) مرفوع بالجار ، كارتفاع الفاعل بالفعل ، ولا ضير في الجار على هذا ، لارتفاع لظاهر به . والوقف على هذه القراءة على سعهم . ويقرأ بالنصب بفعل مضمر تقديره : وجعل على أبصارهم غشاوة . ولا يجوز أن ينصب بـ ( ختم ) لأنه لايتعدى بنفسه . ويجوز كسر ـ الغين وفتحها ، وفيها ثلاث لغات أخر : غشوة ، بغير ألف ، بفتح الغين وضها وكسرها». تبيان ، وانظره فيه ۹/۱

وفيه أيضاً:

« ذكر العالي في كتاب المرشد في الوقف والابتداء : وقد روى المفضل عن عاصم (غشاوة) بالنصب ... ونصبه على وجهن :

أحدهما : أن ينتصب بفعل مضمر كأنه قال : ختم الله على قلوبهم وعلى طعهم ، وجعلعلىأبصارهم غشاوة ، كما قال في سورة الجاثبة ـ الآية ٧٣ ـ : ( وجعل على بصره غشاوة). وإنما جاز هذا الإضمار لدلالة أول الكلام على آخره ، ومثل هذا الإضمار يجوز إذا كان الفعل المضمر معناه موافقاً لمعنى الفعل الأول ، كما قال الشاعر :

> ورأبت زوجك في الوغى منقسلدًا سيفاً ورمحسا تربد : وحاملًا رَحَاً . وقال الدراء : أنشدني بعض بني أسد ، يصف فرسه :

> علفته تبنيآ ومياء باردأ حتى شتت همالة عينهاها يعني : وسترير لأماردأ . وقال آخر :

> إذا ما الغانيات برزن يوماً ورُجِجن الحواجب والعبونا والعيون لا تزجج ، إنما تكتحل ، أراد : وكحلن العيون . ي . وفي الهامش ذاته أيضاً :

« زححت المرأة حاحباً : دققته و طولته » .

وأصل وأصل والناس، عند سيبويه (١) والأناس، ثم حذفت الهمزة كحذفها في الاه ، ودخلت لام التعريف، وقيل: بل أصله: وناس القول العرب في التصغير: ونو يش ، قال الكسائي: هما لغتان.

#### ٣٦ - قوله تعالى : ﴿ مَنْ يَقُولُ ﴾ - ٨ -

رمن، في مرضع رفع بالابتداء ، وما قبله خبر ُه . و ﴿ يقول ، وزنه : يَـَفَعُلُ ، وأصله : يَـتَو ُلُ ُ ، ثُم أُلقيت حركة الواو على القاف ؛ لأنها قد اعتليَّت في ﴿ قال ﴾ .

وإنما أذكر لك مثالاً من كل صنف لتقيس عليه ما يأتي من ميثليه ؛ إذ لا يمكن ذكر كُل شيء أتى منه ، كراهة التكوار والإطالة . ولو جاء في الكلام : ومن النتاس من يقولون ، لجاذ ؛ تحميله على المعنى ؛ كما قال جل ذكره : (ومينهم من يستميمون إليك) (٢) .

والمَدَّة في « آمن » أصلها همزة ساكنة ، وأصله : أَأَمْمَنَ ، ثم أبدلت من الهمزة الساكنة ألفاً لانفتاح ما قبلها .

والمدة في والآخر، ألف(٣) زائدة لبناء ِ فاعل ِ ؛ وليس أصلها ممزة .

# ٧٧ - قوله تعالى : ﴿ وَمَا ثُمُّ مِبُوُّمِنِينَ ﴾ - ٨ -

وهم، اسم هما، و هبؤمنين، الحبر، والباء زائدة، دخلت عنـ د البصريين لتأكيد النفي، وهي عند الكوفيين دخلت جواباً لمن قال: إنَّ زيداً لمنطلق . ف هما، بإزاء وإنَّ، والباء بإزاء اللام، إذ اللام لتأكيد الايجاب، فالباء لتأكيد النفى.

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٢١٠ ـ ٣٠٩/١

<sup>(</sup>۲) سورة يونس ۲٤

 <sup>(</sup>٣) في ح: « ألفاً » وصححت من ظ

# 🔨 – وقوله تعالى : ﴿ يُخَادِعُونَ اللهَ ﴾ - ٩ -

يجوز أن يكون حالاً من ﴿ مَن ﴾ ، فلا يوقف دونه ، ويجوز أن يكون لاموضع له من الإعراب فيوقف دونه .

٢٩ – دوله تعالى : ﴿ فِي تُعلوبِيهِمْ مَرَضُ ﴾ – ١٠ –

ابتداء وخبر ، و كذلك : ( و لَهُمْ عَندَ اب ( ۱۱ ألم ) نعت للعذاب ، وهو فعيل ، بعنى مُفعيل ، أي مؤلم (٢) .

• 🏲 – قوله تعالى : ﴿ ِمَا كَانُنُوا ﴾ – ١٠ –

الباء متعلقة بالاستقرار ، أي وعذاب مؤلم مستقر لهم ، بكونهم يكذبون با أتى به نبيتُم . و دما ، والفعل / مصد ، و ديكذبون ، خبر دكان ، .

٣١ – قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ﴾ − ١١ −

« إذا ، ظرف ، فمن النحويين 'من' أجاز أن' يكون العامل فيه « قيل آ » ، ومنهم من منعه وقد ر فعلاً مضمراً يدل عليه الكلام ، يعمل في « إذا » . وكذلك قياس ماهو مثله . ويجوز أن يكون العامل « قالوا » ، وهو جواب « إذا » . و « قيل آ » أصله : « قيُو ل آ » على وزن فعيل آ » ثم نقلت حركة الواو إلى القاف فانقلبت الواو ياء "ليسكونها وانكسار ما قبلها .

وفيها لغات ؛ من إشمام (٣) القاف الضم ، ومنهم من يتضُم على أصلها ، فتبقى الواو على حالها ، وكذلك قياس ماشابه .

<sup>(</sup>١) في هامش ح عبارة : « بلغ ... » .

<sup>(</sup>٣) تقول : ضرب وجيع بمعنى موجع ، والله بديع السموات والأرض ، بمعنى مبدع .

<sup>(</sup>٣) الإثمام : تحريك الشفتين بالحركة دون صوت ، ولا يكون إلا فيا حركته الضم . والروم : اختلاس للحركة وتضعيف ، فكأن المتلفظ بها يرومها،ويكون في الرفع والجر جميعاً .

وأجاز الأخفش : قُيل ، بالياء وضمِّ القاف ، وهذا شاذ لاقياس له .

وكان ابن كيسان يشم الإشمام إشارة ، وهو لايُسمَع ، وكان يشم الرَّوَم إشماماً وهو يُسمع بصوت خفي .

« ولهم » في موضع رفم ٍ ، مفعول ٌ لم يُستَّم فاعله ً لـ « قيل » .

٣٢ -- قوله تطالى: ﴿ أَلَّا إِنَّهُمْ ﴾ - ١٢ –

ڪُسرت ﴿ إِنَّ ﴾ لأنهَّا مبتدأ ۗ بها ، ويجوز فتحها إذا جملت ﴿ أَلَا ﴾ بعني حَتَقا(١) .

٣٣ - قوله تعالى : ﴿ نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ - ١١ -

ابتداء وخبر . و دما في د إغثا ، كافة له د إن ، عن العمل و د نحن ، اسم مضم مبني ، يقع للاثنين أو للجاعة الخبرين عن أنفسهم ، وللواحد الجليل القد و و في القيمة و و القيمة و و في القيمة و و في القيمة و و في القيم و في

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب ٢/٢/١ لسيبويه .

وفي هامش ظ ه/ب نقلًا عن العكبري :

<sup>«</sup> ألا : هي حرف يفتتح به الكلام لتنبيه المخاطب . وقيل : معناها : حقاً . وجوز هذا القائل أن تفتح « أن » بعدها ، كما تفتح بعد « حقاً » ، وهذا في غاية البعد » . ( تبيان ) . وانظره فيه ١٨/٨

<sup>(</sup>۲) في ح : « علامة » و أثبت ماجاء في ظ .

<sup>(</sup>٣) في ح مطموسة ، وصححت من ظ .

<sup>(</sup>٤) في ح « بالضم » ، وأثبت مافي ظ .

الحَوكات . وقيل : هي من علامات(١) المرفوع ، فحرِ كت بما يُشبه الرفع وهـو الضم . وقيل : إن أصلها « نَحْن ، بضم ِ الحاء ، فنقلت حركة الحاء إلى النون .

۴ – قوله تعالى : ﴿ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ﴾ – ١٢ –

ابتداء وخبر في موضع خبر وإن ، ويجوز أن تكون و هم ، فاصلة ، لاموضع لها من الإعراب ، أو تكون توكيداً للهاء والميم في و إلتَّهم ، و والفسدون، الحبر.

٣٥ − قوله تعالى: ﴿ كَمَا آَمِنَ ﴾ - ١٣ −

الكاف في موضع نصب نعت لمصدر عِمَدُوف تقديره: قالوا: أنؤمن إيماناً مثلَ ما آمنَ السفهاء . وكذلك الـكماف الأولى(٢).

٣٦ - قولة تعالى : ﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ - ١٥ - حال من المضمر المنصوب في « يَمُدُ هُمُ ، .

٣٧ - قوله تعالى : ﴿ ا ْشَتَرَو ا الضَّلاَلةَ ﴾ - ١٦ - أصله : د اشْتَرَبوا ، ، فقلبت الياء ألفاً .

وقيل: أسكنت استخفافاً، والأول أحسن ، وأجري على الأصُول، ثم حذفت في الوجهين لسكونها وسكون واو الجمع (٣) بعدها ، وحُر ُكَت ، الواو ، في

<sup>(</sup>١) في ح : علامة ، وأثبت ما في ظ .

<sup>(</sup>٢) جاء في البحر المحيط ٦٦/١ ــ ٦٧ تفصيل لذلك ، وقد نقل أبو حيان عن الزمخشري وأبي البقاء أنها قالا : إن « ما » كافة للكاف عن العمل مثلها في : ربما قام زيد ؛ ويرد أبو حيات ذلك ويقول : « ينبغى ألا تجعل كافة إلا في المكان الذي لا تتقدر فيه مصدرية ... » .

 <sup>(</sup>٣) في ح : « الجميع » و كثيراً ما يتردد ذلك في هذه النسخة .

«اشتروا » لالتقاء الساكنين . والختير َ لها الضمُ للفرق بين واو ِ الجمع (١) والواو الأصليَّة ، نحو : ( نتو ِ اسْتَقَامُوا )(٢) .

وقال الفرُّاء: حُركت بمثل حركة الياء المحذوفة ِ قبلها .

وقال ابن كَيْسانَ : الضمة في الواو أخف من الكسرة ، فلذلك اختيرت ؛ إد هي من جنسها .

وقال الزُّجاج: اختير لها الضمُّ ، إذ هي واو جمع ، فضُمَّت كما ضُمَّت النُّون في و نحن ، ، إذ هي جمع أيضاً ، وقد قُرىء بالكسر (٣) على الأصل. وأجاز الكسائيُ همزها لانضامها ، وفيه بُعد (٤). وقد فُرْنَت بفتح الواو استخفافاً .

#### ٣٨ − قوله تعالى: ﴿ أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ﴾ - ١٧ -

« ما » في موضع نصب بـ « أضاءت ° » ، والنار فاعلة ، وهي مضمرة و في مضمرة و أضاءت » . [ وجواب و فاكماً ، محذوف تقديره : فاكماً أضاءت ما حوله طفيئت ] (٥) .

٣٩ – قـوله تعالى : ﴿ لاَ يُبْصِرُونَ ﴾ – ١٧ –
 في موضع الحال من الهاء والميم في و تركمهُم ، .

<sup>(</sup>١) في ح: « الجميع » .

 <sup>(</sup>۲) سورة الجن ۱٦ ، وقد سقطت « لو » في ح .

 <sup>(</sup>٣) الكسر قراءة يحيى بن يعمر ، وابنأي إسحاق ، وأبي السال ، والفتح قراءة أبي الحسن،
 كما في المحتسب ١/١ه

<sup>(</sup>٤) وذلك لأن الواو إنجا تقلب همزة إذا انضمت ضمّاً لازماً ، وهذه ضمّة عارضة لالتقـــاء الساكنين ، فلا تقلب لأجلها همزة . البيان لابن الأنباري ٩/١ه

<sup>(</sup>ه) ما بين قوسين زيادة من ظ.

# وله تعالى : ﴿ مُ مَنْ ﴾ - ١٨ - مراسم المناس الماس ا

مرفوع على إضمار مبتدأ ، وكذلك ما بعده . ويجوز نصب ذلك كايّه على الحال من المضمر في « تَـرَ كَهُم ، ، وهي قراءة ابن مسعود وحفصة . ويجوز نصب ذلك على إضمار « أعنى » (١) .

إ كل حقوله تعالى: فَهُم لَا يَوْجِعُونَ - ١٨ ابتداء وخبر ، في موضع الحال من المضمر في و تَـر كَهُم ٣(٢) .

٢٤ - قوله تعالى : أو كُصيّب مِنَ السَّماء -- ١٩ -

أصله : صَيْوب ، على وزن ، فَيَعْلِ ، ثم أَدَغْت الواو في الياء ؛ ويجوز التخفيف في الياء ، وقال الكوفيون : هو ، فعيل ، أصله : صَويب(٣) ، ثم أَدَغُ . ويلزمهم الإدغام في ، طويل ، و ، عويل ، ؛ وذلك لايجوز(٤) .

**٢٤** − قـوله تعالى :﴿ فيهِ ظُلُمَاتُ ﴾ - ١٩ −

ابتداء وخبر مقد من ، والجملة في موضع النعت للصيّب . والكاف في وكصيّب ، في موضع رفع عطف على الكاف في قوله : (كَمَثَلَ ِ النَّذِي ) ؛ إذ هي في موضع

<sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن ١ / ١٦ ، وتفسير الطبري ١ / ٣٣٩، والبحر المحبط ٨٣/١، والجيــد ٤٤/ أ

<sup>(</sup>٢) في المجيد ؛ ٤/ب جعل الجملة معطوفة أو مستأنفة ، ورد النصب على الحال « لأن ما بعد الفاء لا يكون حالاً ، إذ الفاء للترتيب ، والحال مقارنة لاترتيب فيها ... »

<sup>(</sup>٣) في (ح) « هو فيعل أصله : صيوب » وأثبت ما في (ظ) والإنصاف : المسألة ه ١١٥

<sup>(</sup>٤) نسب هذا الاعتراض للنحاس كما في تفسير القرطبي ٢١٦/١، وذكر الطبري أمثلة مشابهة مثل : سيد وجيد ، وقال : « وكذلك تفعل العرب بالواو إذا كانت متحركة وقبلها ياء ساكنة ، تصيرهما جميعاً ياء مشددة » . وانظر الإنصاف : المسألة ١١٥

رفع خبر القوله « مثابم » تقديره : متنائم م منتل مثل الذي استوقد ناراً ، أو منكل من الذي استوقد ناراً ، أو منكل منكل منتب . وإن شئت أضموت مبتدأ تكون الكاف خبره ، تقديره : أو منكال منكل صيب .

### ٤٤ – قىولە تعالى: ﴿ يَجْعَلُون﴾ – ١٩ –

في موضع الحال من المضو في « تَو كَهُم ، أي تَو كهم في ظلمات غير مبصرين ، غير عاقلين (١) ، جاعلين أصابعهم . وإن شئت جعلت هذه الأحوال منقطعة عن الأول مستأنفة ، فلا يكون لها موضع نمن الإعراب . وقد قبل : إن " « يجعلون ، حال (٢) من المضو في « فيه ، ، وهو يعود على «الصيّب ، كأنه قال : جاعلين أصابعهم في آذانهم من صواعقه ، يعني الصيّب.

20 - قـوله تعالى : ﴿ حَذَرَ المو تَتِ ﴾ - ١٩ مفدول من أجله ٠

٢٦ - قـوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ نُحِيطُ ﴾ - ١٩ -

ابتداء وخبر . وأصل ومحيط ، مُحْبِيط (٣) ، ثم القيت حركة الباء على الحياء (١) .

<sup>(</sup>١) في (ح) « غير غافلين » وأثبت ما في (ظ) .

<sup>(</sup>۲) فيح « حالاً ».

<sup>(</sup>٣) في (ظ) « مُحدُّوط ، وفي أمالي ابن الشجري ٢/٣ ؛ ؛ « . . والصحيح أن اصل محبط: مُحوُّوط ، لأنك تقول : حوطت المكان، محبط: مُحوُّوط ، لأنك تقول : حوطت المكان، إذا جعلت عليه حائطاً، فألقيت كسرة الواو على الحاء فصارت الواو باء؛ لسكونها وانكسارها قبلها، كما صارت واو الوزن والوقت والوعد ياء في : ميزان ، وميقات ، وميعاد » .

<sup>(</sup>٤) في (ظ) « فنقلت كسرة الواو إلى الحاء » .

#### ٧٤ - قـوله تعالى :﴿ يَكَادُ النَّرْقُ ﴾ - ٢٠ -

« يكاد » فعل المقاربة ، إذا لم يكن معه نفي قارب َ الوقوع َ ولم يقع ، نحو هذا ، وإذا صحبه نفي فهو واقع بعد إبطاء ، نحو قوله : ( فَلَدَ بَحُو هَا وَ مَـَـا كَادُوا يَـَفْعَـاون َ )(١) أي فعلوا الذَّبُحَ بعد إبطاء .

« وكاد ، الذي المقادبة أصله : «كتود َ » ، ويتكاد : « يَكُنُو َ د ، فقُلْبَت الواو أَلْفًا لَتَحْرَكُما وانفتاح ما قبلها ، كخاف مخاف .

### ٨٤ – قـوله تعالى :﴿ كُلَّمَا ﴾ - ٢٠ –

نصب على الظرف بـ (مُشَوَّا) وإذا كانت دكايًا، ظرفًا، فالعامل فيها الفعل الذي هو جواب لها وهو «مَشَوَّا، بالأن فيها معنى الشرط، فهي تحتاج إلى جواب، ولا يعمل فيها «أضاء، الأنتها في صلة «ما». ومثله: (كُلتُها ورُز قوا) - ٢٥ \_ الجواب: «قالوا، وهو العامل في «كُلُّ »، و «ما» اسم ناقص (٢) صلته الفعل الذي يليه "\* ، وفي «كلا، معنى الشوط.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٧١

<sup>(</sup>٣) أي اسم موصول .

<sup>(\*)</sup> ابن الشجري ٢ / ٤٢؛ : « وأقول : إنه لا يجوز أن تكون ( ما ) في ( كاما ) هذه ونظائرها اسماً ناقصاً ، لأن التقدير فيها ، إذا جعلتها ناقصة : كل الذي أضاء لهم البرق مشوا في البرق ، لأن الهاء التي في ( فيه ) تعود على البرق ، ولا ضمير إذاً في الصلة يعود على الموصول ، ظاهراً ولا مقدراً .

والصحيح أن (ما) ها هنا نكرة موصوفة بالجملة ، فلا بد أن يعود عليها من صفتها عائد ، كما لا بد أن يعود على الموصول عائد من صلته . فالجواب أن الجملة إذا وقعت صفة بحلافها إذا وقعت صلة ؛ لأن الصله مع الموصول بمنزلة الم مفرد ، فلا معنى للموصول إلا بصلته ، وليس كذلك الصغة مع الموصوف . وإذا عرفت هذا فالعائد من الجملة الوصفية إلى الموصوف محذوف ، التقدير : كل وقت أضاء لهم البرق مشوا فيه ، فحذفت (فيه ) هاهنا كما حذفت من الجملة الموصوف بها في قوله تعالى : (واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً) التقدير : لا تجزي فيه ، كما قال : (واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً) التقدير : لا تجزي فيه ، كما قال : (واتقوا يوم لا تحزي نفس عن نفس شيئاً) التقدير : لا تجزي فيه ، كما قال .

#### ٩٤ – قوله تعالى : ﴿ زَهَبَ ﴾-٢٠-

و ﴿ أَذَهُبُ ﴾ بمعنى ، لكنَّ الباء تحذف (١) إذا أدخلت الهمزة .

# • 0 - قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّ النَّاسُ ﴾-٢١-

« أي منادى مفود مضموم ، و « الناس » نعت له . ولا يجوز نصب « الناس » عند أكثر النحويين ؛ لأنَّه نعت لا يجوز حذفه ، فهو المنادى في المعنى ، كأنَّه قال : « يا ناس » . وأجاز المازني نصبه على الموضع ، كما يجوز : يا زيد الظريف ، على الموضع .

# 01 - قوله تعالى : ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُم ﴾ -٢٢-

الذي ، في موضع نصب نعت لـ « ربّسكم » ، أو للذي ، / أو مفعول لله و تتثّقنُون َ » ، أو على إضمار « أعني » (٢) ، أو في موضع رفع على إضمار مبتدأ ، أو على الابتداء وينضمر الخبر .

# 07 - قوله تعالى : ﴿ تَتَّقُونَ ﴾-٢١-

أصله ( يَوْتَقَيُونَ ) ، فأدغمت الواو في الناء ، بعـد أن قلبت ناءً ، وألقيت (٣) حركة الياء على القاف ، وحذفت لسكونها وسكون واو الجمع بعدها وهو : تَفْتَعَلِونَ . وكذلك نظيره حيث وقع (٤) .

<sup>(</sup>١) أي تحذف من « بسمعهم » .

<sup>(</sup>٣) في البحر المحيط ١ / ٩٧ : « أجاز أبو محمد مكي نصبه بإضار أعني ، وما قبله ليس بلتبس فيحتاج إلى مفسر له بإضمار أعني ، وأجاز أيضاً نصبه بتنفون ؛ وهو إعراب غث بنزه القرآن عن مثله » . وقد تابع السفاقسي أبا حيان في كتابه المجيد ١٥ /ب .

<sup>(</sup>٣) في ( ح ) « وقلبت » وأثبت ما في (ظ) .

<sup>(</sup>٤) في هامش (ح) عبارة « بلغ » .

07 - قوله تعالى : ﴿ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾-٢٣-ابتداء وخبر في موضع الحال من المضمو في ﴿ تَجْعَلُوا ﴾ .

30 - قوله تعالى : ﴿ مُتَشَابِها ﴾-٢٥- نصب على الحال من المضمر في ﴿ به › .

00 – و ﴿ الْهَاءَ ﴾ في قوله : ﴿ مِنْ مِثْلِهِ ﴾ -٢٣-

تعود على القرآن ، وقيل : على محمد صبَّلى الله عليه [ وسَّلم ] (١) .

٥٦ − قوله تعالى : ﴿ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾-٢٤-

في موضع نصب على الحال من «النثار » . و « الوقود » بالفتح : الحطب ، وبالضم : المصدر ، وبالضم : المصدر ، وبالضم : المصدر ، وهو المتوضىء .

٥٧ – قوله تعالى : ﴿ أَنْ يَضْرِبَ ﴾-٢٦-

« أن » في موضع نصب تقديره : من أن يضر ِبَ ، فلما حذفت « من » ، تعدَّى الفعل وهو « رَيسْتحيي ، فنصب « أن ؓ » .

0٨ – قوله تعالى : ﴿ مَا بَعُوضَةً ﴾-٢٦-

« ما » ذائدة ، و « بعوضة » بدل من « مَثَل » . ويجوز أن تكون

<sup>(</sup>١) زيادة في (ظ) .

<sup>(</sup>٢) تقول:وقدت النار فهي تقد وقوداً ، أي النهبت ، وفي البحر المحيط ١٠٢/١ : «الوقود اسم لما يوقد به وقد سع مصدراً ، وهو أحد المصادر التي جاءت على فعول ، وهي قليلة لم يحفظ منها فيا ذكر الأستاذ أبو الحسن بن عصفور سوى هذا والوضوء والطهور والولوع والقبول » .

« مار» في موضع نصب نكرة ، بدل من « مثل » ، و « بعوضة » نعت لـ « ما » (۱) .

#### 09 - قوله تعالى : ﴿ فَمَا فَوْ قَهَا ﴾-٢٦-

«ما» عطوفعلى «ما » الأولى »، أو على «بعوضة» إن جعلت «ما » زائدة . ويجوز رفع (۲) « بعوضة » على أن تجعل « ما » بنزلة الذي - ، فتضمر « هو » ، وتكون « بعوضة » خبراً له .

# • ٦٠ - قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا الَّذَ بِنَ آمَنُوا ﴾-٢٦-

ه أمنًا ، حرف فيه معنى الشرط ، ويقع بعده الابتداء والخبر ، ولذلك دخلت الفاء بعده ، ف « الذين ، رفع بالابتداء و «فيعلمون ، وما بعده الحبر. و كذلك « أمّا ، الثانية .

### ١٦ - قوله تعالى : ﴿ مَاذَا أَرِادَ ﴾-٢٦-

« ما » و « ذا » اسم واحد للاستفهام ، في موضع نصب به « أراد » ، تقديره : أي شيء أراد الله بهذا المثل وإن شئت جعلت « ذا » بمعنى الذي ، فتكون « ما » في موضع رفع بالابتداء ، وما بعدها خبرها ؛ ولا يعمل فيها «أراد»

<sup>(</sup>١) ذكر الفراء في معاني القرآن ١ / ٢١ – ٢٣ ثلاثة أوجه لنصب « بعوضة » ورجمح واحداً منها وهو : أن تجعل المعنى على : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلًا ما بين بعوضة إلى ما فوقها . والعرب إذا ألقت « بين » من كلام تصلح « إلى » في آخره ، نصبوا الحرفين المخفوضين اللذين خفض أحدهما في « بين » والآخر في « إلى » ، فيقولون : ... هي أحسن الناس ما قرناً فقدماً ؟ يراد به : ما بين قرنها إلى قدمها .

 <sup>(</sup>٢) الرفع لغة تم ؛ قرأ بها الضحاك وإبراهيم بن أبي عبلة ورؤبة بن العجاج . البحر المحبط
 ١٢٣/١ ، وتفسير القرطي ٢٤٣/١

لأنَّه في صلة ِ « الذي » ؛ ولا تعمل الصلة ُ فيا قبل الموصول ِ ، ولا في الموصول . فد ذا » وصلته في موضع / رفع خبر « ما » ؛ ومع « أراد َ » ها محذوفة تعود على « الذي » ، تقديره : أيَّ شي ، [ الذي ] (١) أراد َ ه الله بهذا المثل .

و « مَتْلًا » نصب على التفسير (٢) . وقيل : هو حال من « ذَا » في « بهذا » ، والعامل فيه الإشارة والتنبيه .

### ٦٢ - قوله تعالى : ﴿ أَنْ نُوصَلَ ﴾-٢٧-

« أَن » في موضع نصب ٍ ، بدل من « ما » . وقيل : تصب و أن » على معنى : لئلا أيوصل أو كواهة أن يوصل . وإن شئت في موضع خفض بدل من الهاء في « به » ، وهو أحسنها .

٦٣ – قوله تعالى : ﴿ ميثَاقِهِ ﴾ - ٢٧ – هو السمر في موضع المصدر ، إلانَّه عنى إشاقه .

٢٨ - قوله تعالى : ﴿ كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِاللَّهُ ﴾ -٢٨-

ه کیف ه فی موضع نصب به کفرون.

والها، في قوله : ( "ثُمُّ إِنَّ "تُوَّجَعُنُونَ ) تعود على الله جلُّ دَكَرِه وقيل : بل تعود على الإحياء .

> 70 - قوله تعانی : ﴿ جَمِيعَا ﴾ - ٣٠ -نصب على الحال ٣٠ من « ٠ ، ٥ ، و حس ٥ ، « خست ، » .

<sup>(</sup>١) لفظ « آلذي » سقط من ح ، واستدار يا من رعز يا .

<sup>(</sup>٢) أي نصب على النمويز ، ومنه - اصب على البيان ، كما سيأتي .

<sup>(</sup>٣) قولة: ﴿ لَصَبُّ عَلَى اللَّهِ مَلَى عَمَّ .

# 77 - قوله تعالى : ﴿ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَواتٍ ﴾ - ٢٩-

و سبع ، بدل من الهاء والنون . وقيل : هو مفعول له و سوسى ، تقديره : فسوسى منه أن سبع منه الهاء والنون ، كما قال : فسوسى منه أن سبع من سبعين وجلا ) (١) ، أي من قومه ، ثم حذف الحرف واختار موسى قومه ، ثم حذف الحرف فانتصب ما بعده . وإنما عاد الضمير بلفظ الجمع على السباء - ولفظها واحد - لأنها عمع و سماء ، كتمرة وتمر . فهو جمع ، بينه وبين واحده الهاء فاما حذف الهاء في الجمع انقلبت الواو ممزة ، كما قلبوها في و الدعاء ، و و الكساء ، وأصل الهمزة الواو ، لأنه من دعا يدعو ، وكسا يكسو .

# ٧٧- قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَا ئِكَةِ ﴾ -٣٠-

و إذ ، في موضع نصب إباضمار فعل تقديره : واذكر يا محمَّد إذ قال . ولا يعمل فيها « قال ، لأن « إذ » مضافة وللى الجملة التي بعدها ؛ والمضاف إليه لا يعمل في المضاف .

#### 🔨 – قوله تعالى : ﴿ أَتَجْعَلُ فَيهَا ﴾ -٣٠-

و الألف ، ألف استرشاد وسؤال عن فائدة ؛ وليس هو إن ارا، إذ لفظه الفظه الاستفهام (٢) . وقيل : هو تعجب تعجب الملائكة من قدرة الله .

79 - قوله تعالى : ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ ﴾ -٣٠-

مجسنُن أن يكون ﴿ أُعلَمُ ﴾ فعلًا للمخبير عن نفسيه ِ ؛ لأن قبلَه إخباراً عن

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف هه ١

<sup>(</sup>٢) عبارة « الألف ألف . . . الاستفهام » مكررة في ح .

<u>ا/م</u> ح

النفس وهو « إني » . ويجوز أن يكون اسمأ بمعنى فاعل (١) / ، إذ جاز أن يكون فعلاً ، فقد ما » به أيضاً ] (٢) .

• ٧ - قوله تعالى : ﴿ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ ﴾ -٣٣-

بجوز أن يكون ( أعلم (٣) ، فعلًا ، كما كان ما قبله ؛ ف ( ما ) في موضع خفض نصب به ، وبجوز أن يكون اسماً بمعنى عالم ، فتكون ( ما ) في موضع خفض بإضافة ( أعلم » إليها ، كما يضاف اسم الفاعل ، ويجوز أن 'تقدّر التنوين في اسم الفاعل ؛ لكنته لا ينصرف ( أعلم » ؛ فتكون ( ما » في موضع نصب ، كا تقول : هؤلاء حواج بيت الله » 'تقدّر 'التنوين في (حواج» .

الله قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ﴾ -٣٤ مثل « وإذ قال » .

٧٢ – قوله تعالى : ﴿ نُسبْحَانَكَ ﴾ -٣٣-

منصوب على المصدر . والتسبيح : التبرئة لله [ تعالى ] (٤) من السُّوه ، فهو 'يؤدَّى عن : 'نسبَّحك تسبيحاً ، أي ننزَّهُكَ عن السُّومِ تنزيهاً ، ونبرئك منه(٥) .

<sup>(</sup>١) رد أبو حيان في البحر / ١٤.٤ على مكي جواز كون « أعلم » اسمآ بمعنى عـــالم ، و نغى ذلك ، وإن سمع القليل منه فالقياس ينفيه ، وكذلك رأي النحويين القدماء ، عدا أبي عبيدة ، وقد قالوا : إن « أفعل » لا يخلو من التفضيل ، ولا يحفظ : هذا رجل أضرب عمراً ، بمعنى ضارب ، ولا : مررت برجل أكسى زيداً جبة ، بمعنى كاس زيداً جبة .

وقد تابع أبا حيان فيا ذهب إليه السفاقسي في كتابه المجيد ٦٩ / ب و ٧٠ / أ .

<sup>(</sup>٢) ما بين قوسين غامض في ح وأثبت ما في ظ .

<sup>(</sup>٣) « أعلم » ساقط في ح ومثبت في ظ .

<sup>(</sup>٤) زيادة في ظ .

<sup>(</sup>ه) في هامش ظ ٧ / ب :

<sup>«</sup> وقال بعضهم : هذه لفظة جمعت بين كلمتي تعجب ؛ لأن العرب إذا تعجبت من شيء قالت : حان " ، والعجم إذا تعجبت من شيء قالت : ( سُب " ) فجمع بينها فصار : سبحان . تفسير : أبو الليث في سورة البقرة » .

### ٧٣ - قوله تعالى : ﴿ لِلْمُلائِكَةِ ﴾ -٣٤-

جمع « مَلَكُ » وأصل مَلَكُ « مَا لَكُ » ثم قلبت الهمزة قلباً مِكانياً (١) ، فردت في موضع اللام فصار « مَا لاك » ، فأصل وزنه « مَفعَل » مقلوب إلى « مَعْفَل » ، ثم ألقيت حركة الهمزة على اللام فصار « مَلكُ » ، فلما جمع رد و الى أصله بعد القلب ؛ فلذلك وقعت الهمزة بعد اللام في « ملائكة » ؛ ولو جمع على أصله قبل القلب لقلت : « مآ لكة » ، على « مفاعلة » ، فملائكة وزنه ؛ والمافيل ، وأصله « مفاعلة » ، فالهمزة فاء الفعل في أصله ، واللام عين الفعل ، والكاف لام " ؛ لأنه مشتق من مألكث ، من : « الألوكة » وهي الرسالة (٢) .

وقال ابن كيسان : هو مشتق من : « ملكئت ُ ، ، فالهمزة زائدة عنده كزيادتها في « تشمثاًل ٍ ، ، فيكون وزن « ملك » فعل ، ووزن « ملائكـة » فعائلة ، لأن الميم أصلية ، والهمزة زائدة (٣) .

وقال أبو 'عبيد : هو مشتقُّ من « لَا لَكَ ، إذا أَرْسل ، فالهمـزة عين ، ولا قلب َ فيه ، على قول أبي 'عبيد .

فوزن الفظ « ملاتكة » على قول (١) الجماعة « مَعافيلة » لأنه مقلوب والهمزة ُ

<sup>(</sup>١) قوله « قلباً مكانياً » مثبت في هامش ح وقد سقط في ظ .

<sup>(</sup>٢) وهذا كقول لبيد :

وغلام أرسلتُه أمُّــه بألوك فبذلنا ما سأل انظر الإملاء للعكبري ، / ١٦ - ١٧ ، وتفسير الفرطبي ، / ٢٦٧

<sup>(</sup>٣) من تعلیقات ظ فی الهامش v / ب :

<sup>(</sup>٤) أي على قول من جعله مشتقاً من ﴿ أَلِكُ ۗ ﴾ .

فاء الفعل . وعلى قول ابن كيسان ﴿ فعائلة ﴾ ، لأن الميم أصليّة ، والهمزة زائدة/عنده. ﴿ ﴿ بِ وعلى قول أبي عبيد (١) ﴿ مفاعِلة ﴾ لأن الهمزة عنده عين الفعل .

# ₹٧ \_ قوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ ﴾ -٣٢-

إن شتت جعلت (أنت ) في موضع نصب تأكيداً للكاف ، وإن شئت جعلتها مرفوعة مبتدأة ، و (العلم ، خبرها ، وهي وخبرها خبر (إن ، وإن شئت جعلتها فاصلة لا موضع لها من الإعراب ، و (الحكم ، نعت لـ (العلم ، وإن شئت جعلتها خبراً بعد خبر (٢٠).

# ٧٥ - قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ إِبْلَيْسَ ﴾ -٣٤-

نصب على الاستثناء ِ المنقطع (٣) ، ولم ينصرف ؛ لأنه أعجمي معرفة .

وقال أبو عبيدة : هو عربي مشتق من « أَ بُلَسَ » إذا يئس من الحير، لكنه لا نظير ً له في الأسماء ، وهو معرفة ، فلم ينصرف لذلك (\*).

<sup>(</sup>۱) في ح « أبي عبيدة » والتصحييح من ظ .

<sup>(</sup>۲) في هامش ح « بلغ » .

<sup>(</sup>٣) ونصبه الجمهور على الاستثناء المنصل ، لأنه كان من الملائكة ، كما في البحر المحيط ١٩٥١، وقد رجحه أيضاً الطبري والقرطبي . والاستثناء المنقع هو على رأي من قال بأن إبليس ليس من الملائكة .

<sup>(\*)</sup> الشجري ٢ / ٤٤٤ : « قلت : إن كان يريد - أي مكي - بقوله : لا نظير له في الأساء ، عدم نظير له في وزنه ، فليس هذا بصحيح ، لأن مثال إفعيل كثير في العربية ، كقولهم للطلع : إغريص ، و المصفر : إحريض ، والسنام الطويل : إطريح . ولا خلاف في أنك لو سميت بإغريض و نحوه لصرست .

وإن كان يريد أنه لا نظير له في هذا التركيب على هذا المثال ، فكذلك إغريض : منفر د بهـذا التركيب على هذا المثال ، ولو انضم التعريف إلى ذلك لم يمتنع من الصرف . وأبو عبيدة إنمـــا كان صاحب لغة » .

والهاء ُ في (خَلَيفة ) ــــ ( وملائيكة ) ــــ للمبالغة ، وقيل : لتأنيث الصيغة . وخليفة و فعيلة ، بمعنى فاعلة ، أي كينلف بعضهم بعضاً .

و (آدَم) -٣١- أَقَعَل ، مشتقُ من الأُندُمَة ِ ، وهو اللون ؛ فلم ينصرف لأنه معرفة ، وأصله الصفة ، وهو على وزن الفعل . وقيل : هو مشتق من أديم الارض ، وهو وجهها ، وهذا بعيد ؛ لأنَّه لا يحتمل أن يكون وزنه « فاعلاً » ، كطابق ، فيجب صرفه ؛ إذ ليس فيه من معنى الصفة شيء و « أفعل أصله الصفة .

#### ٧٦ \_ قوله تعالى : ﴿ رَغَداً ﴾ -٣٠-

نعت لِمِدر محنوف تقديره : أكُنْلًا رَعْداً ، وهو في موضع الحال عند ابن كيسان ، أعني المصدر المحذوف .

# ٧٧ - قوله تعالى : ﴿ بَعْضُكُم لِبَعْضٍ عَدُو ۗ ﴾ -٣٦-

ابتداء وخبر ، منقطع من الأول (١) ، وإن شئت في موضع الحال من المضمر في ( اهمبيطوا ) وفي الكلام حذف [ واو ] (٢) واستغني عنها للضمير العائد على المضمرين في و اهمبطوا ، تقديره : وقلنا اهمبطوا وبعضكم لبعض عدو ، أي اهمبطوا وهذه حالكم ، وإثبانها في الكلام حسن ، ولو لم يكن في الكلام عائد الهمبطوا وهذه حالكم ، وإثبانها في الكلام حسن ، ولو لم يكن في الكلام عائد الهمبطوا وهذه حالكم ،

<sup>(</sup>١) أي استثناف ، وقد رده أبو خيان في البحر المحيط ١ / ١٦٣ ، وقال : « هذه الحــال من الأحوال اللازمة » .

وفي المجيد ٧٨ / أ تابع السفاقسي أبا حيان ، ولكنه اعتذر لمكي بأنه قد أجاز الأمرين .

لفظ « واو » سقط من ج واستدرك من ظ .

٧٨ – قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ مُهُوَ الدَّوَّابُ الرَّحيمُ ﴾ -٣٧-

«هو» في وجوهها بمنزلة « أنت » في : « إنتَّكَ أنْنَتَ العَلَمِ الحَكَمِمُ ) ٣٧-. ( َجَمِعاً ) ٣٨- حال من المضمر في « اهْبطوا »

٧٩ – قوله تعالى : ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّمِّنِي هُدَى ﴾ ٣٨-

« إمنًا » حرف للشرط يجزم الأفعال َ. وهي « إن ُ » التي للشرط زيدت معها « ما » للتأكيد ، ودخلت النون المشدّدة للتأكيد أيضًا ، لكن َ الفعل مع النون مبني غير معدرب .

♦ — قوله تعالى : ﴿ هُدَى ً ﴾ -٣٨ في موضع رفع بفعله ، وقد تقدَّم(٣) ذكر أصله .

٨١ – قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ تَبِيعَ هُدايَ ﴾ -٣٨-

« مَنْ » اسم تام للشرط ، موفوع بالابتداء ، يَجْنُرُم مابعده من الأفعال المستقبلة وجوابِها ، ويكون الماضي بعدها في موضع جزم ، ولا تغييره « مَنْ » ولا غيرُها من حرُوف الشرط ؛ بل تُنفيرُ نَ معناه ، فيصيرُ معناه الاستقبال ،

<sup>(</sup>١) في ظ ، اكبأ ، .

<sup>(</sup>٣) انظر فقرة ( ٢٠ ) من هذه السورة .

ولا يتثير لنظرا).

# ٨٢ -- توله تعالى :﴿ هُمْ فيها خَالِدُونَ ﴾ - ٣٩-

إِنْ النَّارِ وَهُو بِالسَّ فَهَا ، فقولك : وهو جالس فيها ، حال من المضمر ويد سُلْتَ النَّدر وهو بالس فيها ، فقولك : وهو جالس فيها ، حال من المضمر في ملك . أن سَكَمَ اللَّهُ في سلّل بال جلوسه فيها ، وإن شنت جعلته حالاً من والدار ، وفي ملك والآخر يعود على الدار ، فحسن الحال من بيسه في سود على زيد ، والآخر يعود على الدار ، فحسن الحال من بيسه في أسل النسيريين . ولو فلت : زيد مملك الدار وهو جالس ، لم يكن إلى من فلس النسيريين . ولو فلت : زيد مملك الدار وهو جالس ، لم يكن إلى من فلس الدار . ولو مالت ، لا غير ؛ إذ لا ضمير في الجملة يعود على الدار . ولو من الدار . ولو من الدار . ولو من ماله ، الحال من من يود على المضمر في و مملك ؟ فإن زدت و من ماله ، ونحوه ، بيان أن بيكون حالاً من المضمر ومن الدار (۱) . / فكذلك الآية ، اثا كان والم في قول المناس عنه مناسون ) ـ ٢٩ ـ ضميران ، جاز أن يكون حالاً منها على قول مناس مناس مناس المناس المناس عنها مناس المناس ال

وقد منع بسنل النسويين وقوع الحال من المضاف إليه ؛ لو قلت : رأيت علام هند ِ قائدًا ، بين سند ؛ إذ لا عامل يعمل في الحال، وأجازه بعضهم ؛ لأن الام الملئك

 <sup>(</sup>١) في ساسش شلم / أ : « المشهور إثبات الألف في ( هداي ) قبل الياء على لفظ المفرد قبل الإضاف ، ويترأ ( ساي ) بياء مشددة » . انظره في إملاء ما من به الرحمن ١ / ١٩

<sup>(</sup>٢) في ظ « ملك » .

 <sup>(\*)</sup> لنظ « الجمنة » سقط من ح واستدرك من ظ .

<sup>(</sup>٤) في هامش ح سارة « بلغ » .

<sup>(</sup>ه) في ح « تتوهم » وما أثبتناه من ظ .

مقد رَّة مع المضاف إليه ، فمعنى إلمائك هو العامل في الحال ، أو معنى الملازمة ، أو معنى المصاحبة . فعلى قول من منع الحال من المنهاف إليه لا يكون : ( هم فيها خاليدون ) حالاً من « النتَّار » ، ومثه في القياس ( أولينكَ أصَّحابُ الجنتَة ِ هُمُ فيها خاليدُون َ )(١) .

# ٨٢ – [ قوله تعالى : ﴿ يَا بَنِي ] (٢) إِسْرَا نِيلَ ﴾ -٥٠-

اسم معرفة أعجمي ، ولذلك لم ينصرف ؛ والعلل التي تمنع الأسماء من الصرف عشرة ، و مَدُنَّن : التعريف ، ووزن الفعل ، والصفة ، والعنجمة ، وألف التأنيث الممدودة والمقصورة ، والتأنيث الذي لا مذكر له من الفظه ، والعندل ، والألف والنون الزائدتان ، والاسمان يُجعلان اسماً واحداً ، وما كان من الأبنية لا نظير له في الواحد. فإذا اجتمع في الاسم علتان من هذه العلل لم ينصرف ، وإذا انفردت واحدة انصرف، فاجعل هذا أصلاً تقيس عليان عليه كل الكلام . وقد زاد قوم في العال : لزوم العلقة الواحدة الما العدد الواحدة ا

## ﴾ ﴿ وَأُوفْرَا ﴾ -٠٠-

أصله مأوفيوا ، على وزن ﴿ أفعيلوا ، ٬ فود ت حركة ُ الياء على الفاء وحذفت الياء لسكونها ، وسكون الواو بعدهـا .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ٨٢ ، الأعراف : ٤٢ ، يونس : ٢٦ ، هود : ٣٣

<sup>(</sup>٧) ما بين قوسين سقط من ح واستدرك من ط.

<sup>(\*)</sup> من تعليقات نسخة ظ في الهامس ٨ / أ :

<sup>«</sup> إسرائيل لا ينصرف لأنه علم أعجمي . و ( بني ) جمع ( ابن ) ، جمع جمع السلامة ، وايس بسالم في الحقيقة ، لأنه لم يسلم لفظ واحده في جمعه ، وأصل الواحد: (بنو) على (فعل) ، بتحريك العين ، لقولهم في الجمع : أبناء ، كجبل وأجبال ، ولامه واو . وقال قوم : لامه باه ، ولا حجة في النوة ، لأنهم قالوا : الفتوة ، وهي من الياء . ( أبو البقاء ) » وانظره في العكبري ٢٠/١

وفيه أيضاً : « قوله : ( أنعمت عليكم ) - ٠ ، - الأصل : أنعمت بها ، ليعود الضمير على الموصول ، فحذف حرف الجر فصار : أنعمتها ، ثم حذف الضمير ، كما حذف في قوله : ( أهمذا الذي بعث الله ) [ الغرقان ٢ ، ] . ( أبو البقاء ) » وانظره في العكبري ١ / ٢٠٠

(أوف ِ بِعَهْدُكُمْ ) مجزمَ لأنَّه جواب الأمو .

# ٨٥ − قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّايَ فَارْ هَبُون ﴾--٥٠-

« إيّاي » منصوب بإضار فعل ، وهو الاختيار '؛ لأنَّه أمر . ويجوز وأنا فار هبون ِ ؛ على الابتداء والحبر ، وهذا بمنزلة قولك : زيد فاضربه ؛ لأن الياء المحذوفة (۱) من « فار هبتون » كالها • في « اضربه » ، لكن يقد ر الفعل الناصب له «إيّا » وبعد « ، تقدير « : وإيّا ي ار هبوا فار هبون ِ . ولو قد ر ته قبله لا تسَّصل به ، فكنت تقول : وارهبوني فارهبون (۱)

#### ٨٦ - قوله تعالى : ﴿ مُصَدِّقاً ﴾ -٤١-

حال من الهاء المحذوفة من (أنز َلْتُ )، تقديره: أنزلتُه، لأن «ما ، بمعنى الذي ، وإن شئت جعلته حالاً من «ما ، في « لما ».

## ٨٧ - قوله تعالى : ﴿ أُوَّالَ كَافِرٍ ﴾ - ١٩-

<sup>(</sup>١) أي محذوفة لأنها فاصلة .

<sup>(</sup>٢) في ظ « تقول فارهبوني » .

<sup>(</sup>٣) أي لم يجمع على « أواول » لاستثقالهم اجتماع الواوين بينها ألف الجمع .

كما قالوا في تخفيف ضو م : ضو م ، ولا تجب ١٠ علة الواو ؛ لأن الحركة عارضة م . وقيل : إن « أو ل » : أف ه ل ، من « آل يتؤو ل ، » ، فأصله : أأو ل ، ثم قلب فردت الفاء في موضع العين ، فصار « أوأل » فصنع به من التخفيف والبدل والإدغام ما صنع في القول الاو ل ، فوزن بعد القلب « أعفل » .

والكلام على ﴿ أُو لَى ﴾ كالكلام على ﴿ أُو الله ﴾ ، في الوجهين جميعاً ؛ إذ هى مؤننت ﴿ أُو الله ﴾ . وانتصب ﴿ أُو الله ﴾ على خبر ﴿ كان ﴾ .

و (كتافر ) نعت لمحذوف تقـديره : أو"ل فريق كافر ، ولذلك أتى بلفظ التوحيد ، والحطاب بلماعة . وقيل : تقديره : أو"ل مَن كُفور به .

## ٨٨ – قوله تعالى : ﴿ وَ تَكُنُّهُوا الْحَقُّ ﴾ -٤٢-

و تكتموا ، منصوب لأنه جواب النهي ، وحذف النـــون عَلَمُ النصب والجزم فيه وفيا كان مثله . ويجوز أن إكون مجزوماً عطفاً على ( تَلْـبِــُوا ) .

# 🗚 – قوله تعـالى : ﴿ وَأَنْتُم تَعْلَمُونَ ﴾ -٢٢-

ابتداء وخبر في موضع الحال من المضمر . [ وكذلك ( وأنتُ تَتَلُمُونَ ) . البتداء وخبر ، في موضع الحال من المضمر ] (٢) في ( تَنْسَتُونُ ) .

وأصل ( تنستو ن ) تنسيُّون ، فقلبت الياء ألفا لِتحر كها وانفتاح ما قبلها ، ثم حذفت لسكونها وسكون الواو بعدما ، وبقيت السين مفتوحة لتدل على الألف المحذوفة . وكذلك قياس ما كان مثله بما يأتي المستقبل منه على ويفعّل ، بفتح العين ، ولامه ياء أو واو ، نحو « يَخْشَون ، و « يَوْ ضَوْن » وشبه.

<sup>(</sup>۱) ظ « ولا نجوز » .

<sup>(</sup>٢) ما بين قوسين ساقط من ح و هو في ظ .

### ٩ - قوله تعالى:﴿ وَ أَقْيِمُوا ﴾ -٤٣-

وزنه ﴿ أَفْعِالُوا ﴾ ، وأصلُه ُ : / ﴿ أَقُومُوا ﴾ ، فقلبت (١) حركة الواو على القاف ، فانكسرت ، وسكنت الواو فانقلبت ياءً ؛ لانكسار ما قبلها . والمصدر منه ﴿ إِقَامَة ﴾ ، [ وعليَّتُه كعلة استعانة ] (٢) .

١ = قوله تعالى : ﴿ وَاسْتَعِينُوا ﴾ -٥٥-

قياسه في علته مثل و نستعين ، ٣٠٠.

والهاء' في قوله : ( وَ إِنتُهَا لَكَبَيرَ وَ ) تعود على ﴿ الكَعبة ﴾ . وقيل : بل تعود على ﴿ الكَعبة ﴾ . وقيل : بل تعود على ﴿ الصلاة ﴾ ، وهذا أبين الأقوال على الكمبة ذكر ﴿ للصَّلاة . وقيل : بل تعود على ﴿ الصلاة ﴾ ، وهذا أبين الأقوال القربها منها .

والها. في قوله : ( إِلَيْهُ ِ رَاجِيعُونَ ) ـ ٦ ٤ ـ تعود على الله ، جلَّ ذكره . وقيل : بل تعود على اللّـقاء ِ لقوله : ( مُلاقُنُوا رَبّيمٍ ْ ) .

و يوماً ، مفعول به و اتتُقوا ، . و و لا تجزي ، وما بعدها من الجُمل التي في أو لها و لا ، كلتُها صفات له و يوم ، ومع كل جملة ضمير محذوف يعدود على و يوم ، ولولا ذلك لم تجز الصفة ، تقديره : لا تجزى نفس فيه ، ولاتُـقبـَـل على و يوم ، ولولا ذلك لم تجز الصفة ، تقديره : لا تجزى نفس فيه ، ولاتُـقبـَـل الم

<sup>(</sup>١) في ظ « ألقيت » . وعلق على ذلك صاحب الجيد ٨٥ / أ فقال : « يريد \_ أي مكي \_ بعد تقدير سكونها ، لأن المتجرك لا يقبل حركة أخرى » .

<sup>(</sup>٢) ما بين قوسين سقط من ح واستدرك من ظ .

<sup>(</sup>٣) ذكرت استعانة ونستعين في فقرة ٧ من سورة الحمد .

منها [ شفاعة فيه ] (١) ، ولا أيؤخذ منها عدال فيه ، ولا هم يأنصر ون فيه . وقيل : التقدير : لا تجزيه نفس ؛ تجعل الظرف مفعولاً على السَّمة ، ثم تخذف الهاء من (٢) الصفة ؛ وحذف الهاء أحسن من حذف و فيه ، ولولا تقدير هذه الضائر لأضفت و يوماً ، إلى و لا تجزي ، ، كما قال : ( يَوْمُ لا يَتَنْطَيْمُونَ ) (٣) وهو كثير .

فإذا أضفته فلا يكون ما بعدَه صِفة "له ، ولا مجتاج إلى تقدير ضمير محذوف . وقد أجمع القراء على تنوينه . وقد ذكرنا أصل ﴿ اتَّقُوا ، وعَلِمته فِي ﴿ لَعَلَاكُمُم تَدَّـَقُونَ ﴾ (٥٠) .

٩٣ - قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ نَجَيْنَا كُم مِّن آل فِرْعَوْن ﴾ \_٤٩\_ ﴿ وَإِذْ قَال موسى ﴾ \_٤٩\_ ﴿ وَإِذْ قَال موسى ﴾ \_٥٤\_ ﴿ وَإِذْ قَال موسى ﴾ \_٥٤\_ ﴿ وَإِذْ قَال موسى ﴾ \_٥٤\_ ﴿ وَإِذْ قَال موسى ﴾ \_٥٠\_

« إذ » في موضع نصب في ذلك كليّه ، عطف على ( نِعْمَتْنِي ) ؛ [أي] (٢): واذكروا إذ نَجُنَيْناكُم من آلِ فرعون ، واذكروا إذ كوا إذ نَجَنَيْناكُم من آلِ فرعون ، واذكروا إذ نَوْ فَا ، فعد دَ سبحانه عليهم نِعْمَهُ المتقد مُهُ على آبائهم .

﴾ 9 − قوله تعالى : ﴿ آل ِ فِرْعَوْن ﴾ -٤٩-

« فرعون » معرفة وأعجمي ، فلذلك لا ينصرف . و « آل ، أصله «أهمال،

<sup>(</sup>١) ما بين قوسين ساقط في ح واستدرك من ظ.

<sup>(</sup>٢) في ح « عن » و أثبت ما في ظ

<sup>(</sup>٣) سورة المرسلات ٢٥

<sup>(</sup>٤) سورة الانفطار ١٩

<sup>(</sup>ه) انظر فقرة ( ۲ ه ) من هذه السورة الآية ۲ ٦

<sup>(</sup>٦) لفظ « أي » سقط في ح واستدرك من ظ .

ثم أبدل من الهاء همزة فصارت ﴿ أَأْلُ ۚ ﴾ ، ثم أبدل من الهمزة ألفاً ﴾ لانفتــاج ما قبلها وسُكونها . فإذا / صغرَّرته (١) رددته إلى أصله فقلت : ﴿ أَنْهَــيْلُ ۗ ﴾ .

وحكى الكساني و أو َيـُل، وإذا جمعته قلت : « آلون ، . فأمَّا «الآل، الذي هو السراب فجمعه « أأْوال ، على « أفَّمال ، .

90 - قوله تعالى :﴿ يَسُومُو نَكُم ﴾ -٤٩-

في موضع الحال من « آل ٍ » و ( يذبحُون ) حال من « آل ٍ » أيضاً ، و أيضاً ، و كذلك ( و يَسْتَحْيُونَ نِساءَ كُمْ ° )(٢).

٣ ٩ - قوله تعالى: ﴿ [ وإِذْ ] (٣) وَاعَدُنا مُوسَى ﴾ - ٥١-

« موسى » مُفْعَل من أو سيت (٤) » ، وقيل (٥) : هو « 'فعلى » ، من أماس كيكس . وتفتح السين في الجمع المسلم في الوجهين عند البصريين ، لتدل على الألف المحذوفة .

وقال الكوفيون : إن جعلتَه « فُعلى » ضممت السين في الرفع في الجميع ، وكسرتها في النصب والحفض ؛ كقاض ٍ .

٧٧ - قوله تعالى : ﴿ أَرْبَعِنَ لَيْلَةً ﴾ - ١٥-

<sup>(</sup>١) في ظ « أَصَرِفته » .

<sup>(</sup>٢) في هامش ح عبارة « بلغ... رضي الله عنه ».

<sup>(</sup>٣) زيادة في ظ .

<sup>(</sup>٤) أوسى رأسه : حلقه . انظر القاموس ومختار الصحاح ( وسي ) وكـــذا في هامش نسخة ظ ٩ / ب .

<sup>(</sup>ه) في هامش ح عبارة « بلغ ... » .

تقديره : تمام أربعين [ ليلة ] (١) ، فهو مفعول به ثان (٢) ٠

٩٨ - قوله تُعالى: ﴿ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ العِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ - ٥٠ -

المفعول الثاني لـ ﴿ اتَّخذَ ﴾ محذوف (٣) ؛ وكذاك قوله : ( باتَّخاذكُمُ العِجْلُ ) - ٤٥ – تقديره : ثم اتَّخذتمُ العجل من بعده إلاها .

99 - قوله تعالى: ﴿ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴾ - ٥١-

ابتدا؛ وخبر في موضع الحال من المضمر في ( اتَّخذتم ) .

وكذا : ( وأَتَمَ تَنْظُرُونَ ) - ٥٥ - في موضع الحال من المضر في د أُخذتكم ، .

• • • • = قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ هُوَ النَّوَّابُ الرَّحيمُ ﴾ - ٥٠ -

القول في ﴿ إِنْهُ (٤) هُو ﴾ ، كالقول في : ﴿ إِ ۖ نَكَ أَنتَ العَلَمُ ۗ الحَكَمُ ۗ ) (٥) ﴿ هُو ﴾ كَ ﴿ أَنتَ ﴾ .

١٠١ - قوله تعالى : ﴿ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ - ٥١-

الها؛ تعود على « مُوسَى ، . وقال مقاتل ؛ تعود على انطلاق موسى ، مَرْاقَةِ .

<sup>(</sup>١) لفظ « ليلة » ساقط في ( ح ) واستدرك من ( ظ ).

<sup>(</sup>٧) أي مفعول لواعدنا . وفي هامش نسخة (ظ) ٩/ب : واعدنا موسى : ( وعد ) يتعدى إلى مفعولين ؛ تقول : وعدت زيداً مكان كذا ويوم كذا ، فالمفعول الأول ( موسى ) و ( أربعين ) المفعول الثاني ، وفي الكلام حذف تقديره : تمام أربعين . وليس ( أربعين ) ظرفاً ؛ إذ ليس المعنى: وعده في أربعين . ( أبو البقاء ) » وانظره في إملاه ما من به الرحمن ٢١/١٧

<sup>(</sup>٣) في ( ح ) « محذوفاً » والتصحيح من ( ظ ) ,

<sup>(</sup>٤) « إنه » ساقط في ( ح ) ومثبت في ( ظ ) .

<sup>(</sup>ه) راجع فقرة ( ٧٤ ) من هذه السورة الآية ٢٤

٢٠ ﴿ - قوله تعالى : ﴿ جَهْرَةً . ﴾ -٥٥ مصدر ، في موضع الحال من المضمر في « قائم » .

٢٠٠ - قوله تعالى : ﴿ رَغَداً ﴾ -٥٨ مثل الأول .

♦ • • - قوله تعالى: ﴿ سُجَّداً .﴾ - ٥٨ حال من المضمر في « ادْخُاوا » .

٠٠٥ – قوله تعالى : ﴿ حِطَّةُ ﴾ − ٥٨ –

خبر ابتداء محذوف ، تقديره : سُؤالنُهٰا (۱) حيطة ، أو رَ ْغَبَّنَا حيطة ، ولو ونحوه (۲) ] . وقيل : هو حكاية ' أُميروا بقولها مرفوعة ، فحكوها ، ولو أعملت القول لنصبت .

١٠٦ - /قوله تعالى(٣): ﴿ خَطَالَاكُمْ ﴾ - ٥٨ -

جُعِ ﴿ خَطَيْةً ﴾ ، وأصل ﴿ خطايا ﴾ عند الخليل ﴿ خَطَا ئِي ۗ ﴾ ، الهمزة الأولى بدل من الياء الزائدة في خطيئة : فعيلة ، والهمزة الثانية هي لام الفعل ، ووزنه ﴿ فَعَائِلَ ، فَاسَتُنْقِلَ الجُمْعِ بِينَ هُمَزِيْنِ فِي كَلَمَةً [ واحدة ] (٤) ، والكلمة جمع ، وهو ثقيل ، فقلبت الياء الزائدة إلى موضع اللهم من الفعل ، فصارت ﴿ خطائِي ، بهمزة بعدها ياء من أبدل من الياء ألفاً ، بدلاً لازماً مسموعاً من العرب

<sup>(</sup>١) في هامش ظ ٩/ب: « مسألتنا ( بيضاوي ) . »

<sup>(</sup>٢) زيادة في (ظ) .

<sup>(</sup>٣) ينتهي هنا ما سقط من نسخة الأصل ، واستدرك ما سبق من النسخة الأحمدية (ح) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ظ).

في هذا المثال من الجمع ، وانفتحت الهمزة [قباها من أجلها ، لأ ه لا يكون ما قبل الألف إلا مفتوحاً ] (١) ، فصار وخطاءا ، ، فاجتمع (٢) ألفان بينها همزة ، فأبدل من الهمزة ياء ، فصار : « خطايتا ، على وزن « فعاكل ، ، محتَّولة من « فعائل ، (٣) .

وسيبويه يرى أأنه لا قلب فيه ، ولكناته أبدل من الهمزة الثانية التي هي لام الفعل ياءً ، ثم أب ل منها ألفاً (٤) . فوزنه عند سيبويه « فعايل » ، محوالة من « فعائل » .

وقال الفرَّاءُ : « خطاياً » جمع « خَتَطيَّةً ٍ » بغير همز ، مثل هديَّة وهدايا (٥٠).

١٠٧ - قوله تعالى ٠: ﴿ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْسِتُ الأَرْضُ ﴾ - ٦١ - المفعول محذوف ، تقديره : 'مخرج النا [ بما تُنْسِتُ الأَرْضُ ] (١) مأكولاً.
 وقيل : المفعول هو « ما » (٧) ، و « مين » زائدة ، [ وتقديره : يخرج

لنا ما 'تنبت ] (^).

<sup>(</sup>١) زيادة في الأصل ليست في باقي النسخ . (٣) في الأصل « فصارت » .

<sup>(</sup>٣) حكى الكسائي أنهم قالوا: اللهم اغفر لي خطائيًا ، مثلخطاععيه الإنصاف٢٨/٢؛ وما بعده ، كما حكى أبو زيد (خطائه ) على فعائل . وفي اللسان: روى ثعلب أن ابن الأعرابي أشده:

لكلِّ امرى الله ما قدّمت نفسه له خطاءتها إن أخطأت وصوابها (٤) الكتاب لسيبويه ٣٧٨/٢

<sup>(</sup>ه) انظر الإنصاف المسألة ١٦٦ ، ٢٨/٧ ـ ٣٣٤ ، والبيان ٨٤/١ ، وإملاء ما من به

الرحمن ٢/١ ، وتفسير القرطبي ١/١١

<sup>(</sup>٦) زيادة في الأصل ليست في غيره .

<sup>(</sup>v) في الأصل (v) ما نما (v) وصحح من (v)

<sup>(</sup>٨) زيادة في الأصل ليست في غيره .

مشكل م (٤)

#### ٨٠٨ - قوله تالى : ﴿ مِنْ بَقْلِهَا ﴾ - ٦١ -

بدل من « ما » ، بإعادة الخافض . ف « مين » الأولى للتبعيض ، والثانية للتخصيص ، على قول ابن كيسان .

## ٩ - ١ - قوله تعالى : ﴿ الَّذِي هُو َ أَدْنَىٰ ﴾ - ٦١ -

الألف في « أدنى ) ، قيل : إنها بدل من همزة ، لأنه من « الدناءة » ، فالألف على هذا في « أدنى » بدل من همزة . وقيل : هو من « الدنون » ، وأصله « أدون » (١) ، ثم قلب . وقيل : هو من « الدنو » ، أي أقرب ، فيكون من : دنا يدنو .

وصرفت ( مِصراً ) – ٦١ – لأنتَها نكوة ، وقيل : لأنتَها اسم للبلاد ، والبلاد مذكتُو . وقال الكسائي (٢ . صرفت لحقيّتها (٣ .

وقبل: اسم لكل كورة يقسم فيها الفيء والصدقات، وتقام فيها الحدود ؛ ويغزى منها الثغور. ( مغيث ). »

<sup>(</sup>١) في الأصل « دون » برفع الدال وكسر الواو ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) معاني القر آن للفراء ٢/٢

<sup>(</sup>٣) في هامش (ظ) ١٠/أ و ١٠/ب « قوله تعالى : ( اهبطوا مصراً ) : إذا لم يود مصراً بعينه كان نكرة وجاز نصبه وتنوينه، وإذا [ أريد ] به المصر المعروف كان نصباً بلا تنوين ، وقد قرى بها . وقيل : سبت ( مصر ) باسم بعض أولاد نوح عليه [ السلام ] ؛ كان ملكها . وقيل : لأنه حد بين البر والبحر ، والمصر : الحد ، والجمع مصور ، والمصر : اسم لكل بلد مجموع الأقطار والحدود، وهو في الأصل اسم للمصور أي المضموم ، مثل النقض والنكس ( بكسر النون ) في المنقوض والمنكوس .

« ما » في موضع نصب بـ « إن ° ، و « لكم ، الحبر <sup>(۱)</sup> .

١١١ – قوله تعالى : ﴿ مَنْ آمَنَ ﴾ ٦٢ –

« متن " ، رفع بالابتداء ، وهي شرط ، و « فلهم » جواب الشرط ، وهو خبر الابتداء ، و/الجلة خبر « إن " ، . ويجوز أن تجعل « متن " ، بدلاً من «التّذين » فيبطل الشرط ، لأن " الشرط لا يعمل فيه ما قبله ، وتكون الفاء في « فلهم » دخلت لجواب الإبهام ، كما تدخل مع « التّذي » ؛ تقول ، إن " الذي يأتيك فله در "هم " ، وقال جل " ذكره : ( فيل " إن " المتون التّذي نتفره ون مرنه فإنه منهم ، ولا بد " من محذوف يعود على « التّذين » من خبرهم إذا جمّعلت « من " ، مبتدأة " ، تقديره : من آمن منهم ،

## ١١٢ - قوله تعالى . ﴿ مَا آ تَيْنَاكُمْ ﴾ - ٣٣ -

العائد على « ما » محذوف تقديره : ما آنيناكموه ؛ و « ما » منصوبة بقوله جلُّ ذكره ( خُذُوا ما آتيناكم ) وهي (٣) بمعنى النَّذي .

### الله على الل

و فضل مرفوع بالابتداء ، والحبر محذوف تقديره : فلولا فضل الله عليكم ورحمتُه تدارككُم ، ولا يجوز إظهاره عند سيبويه ، استُغني عن إظهاره لدلالة الكلام عليه ، وجواب و فلولا ، : ( لكُنْنَهُم من الخاسرين ) .

<sup>(</sup>١) في هامش(ظ)١٠/ أ «( بغضب ) : في موضع الحال ، أي رجعوا مغضوباً عليهم . ( من الله ) في موضع جر صفة لغضب » .

<sup>(</sup>٢) سورة الجمعة ٨

<sup>(+)</sup> في ( ح ، ظ ) « وما » .

<sup>(</sup>٤) في هامش (ح) عبارة « بلغ ... » .

#### ٤ ١ ١ − قوله تعالى : ﴿ خَاسِتُبنَ ﴾ - ٦٠ −

خبر ثان لـ « كان » ، وإن شئت جعلته نعتاً اـ « قبِردة » ، وإن شئت حالاً من المضمر في « كُونُوا » .

تعود على القردة ، وقيل : بل تعود على المُسخَة ِ التي دل عليها الخطاب . وقيل : [ بل ] تعرد على العقوبة التي دل عليها الكلام . وكذلك الاختلاف في الهاء في و يَدينها ، و « ما خَـَلـُفـَهـَـا » .

# ١١٦ - قوله تعالى : ﴿ ادْعُ كَنَا رَبَّكَ ﴾ - ٢٨ -

لغة بني عامر : « ادْع ِلنا ربيَّك » بكسر العين ، لسكونيها وسكون الدال قبانها ؛ كأنتُهم يُقدِّرُونَ أنَّ العين لام الفعل ، فيجزمونها (١) . وهو فعل مبني عند أهل البصرة ، ومجزوم بمعنى لام ٍ ساقطة ٍ عند الكوفيين (٢) .

## 🚺 🕻 - قوله تعالى : ﴿ يُبِيِّنْ لَنَا مَا لُو ْنُهَا ﴾ - ٦٩ -

« ما » استفهام ، مرفوعة بالابتدا، ، و « لونها » الحبر ، ولم يعمل في « ما » « يبيتن » ؛ إذ " الاستفهام لا يعمل [ فيه ] ما قبله ، [ لأن ً له صدر الكلام ] (٤٠) ولو جعلت « ما » زائدة صبت « لونها » ؛ كما قال تعالى: ( أيما الأجلين قصيت « لونها » ؛ كما قال تعالى: ( أيما الأجلين قصيت " ) (٥) ، فخفضت « الأجلين » بإضافة « أي » إليها ، و « ما » زائدة .

<sup>(</sup>١) أي يجرون المعتل مجرى الصحيح ، ولا يراعون المحذوف .

<sup>(</sup>٢) في ح « وهو فعل مجزوم غند الكوفيين ومبني عند البصريين » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « إذا » . (٤) زيادة من الناسخ على الأصل .

<sup>(</sup>٥) سوره القصص ٢٨

ونصبت ( أياً » به ( قضيت ' » ) [ كما نصبت ( لونهــا » به ( ببين » ) إذا ألغيت ( ما » ] (١) .

🖊 🕻 - قوله تعالى : ﴿ لَا فَارِضَ ﴾ - ٦٨ -

يجوز رفعه على إضمار مبتدأ ، أي : / لا هي فارض . ويجوز أن يكون نعتاً لـ « بقرة ، ؛ ومثله « لا ذلول ، .

🚺 🗀 قوله تعالى : ﴿ يَمُوَانُ ﴾ - ٦٨ –

رفع على إضمار مبتدأ ، أي هي(٢) عَـوان ، وبجوز أن تكون أيضاً نعتاً للبقرة ، وعلى إضمار مبتدأ ٍ أحسن (٣) ؛ [ لبعد المنعوت ] (٤) .

• ١٢ - قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّا إِنْ تَشَاءَ اللَّهُ لَمُ مُتَدُّونَ ﴾ - ٧٠ -

« إن » شرط ، وجوابُها « إن » وما عمِلَت فيه . وقال المبرِّد : الجواب محذوف .

١٢١ -- قوله تعالى : ﴿ تُشِيرُ الأَرْضَ ﴾ ٧١ --

و تثير ، في موضع الحال من المضمر في و ذائول ، .

<sup>(</sup>١) زيادة في الأصل « هو » .

<sup>(</sup>٣) في هامش ندخة (ظ) ١٠٠/ب: « قوله : ( فاقع لونها ) إن شئت جعلت ( فاقع )صفة، و ( لونها ) مرة مر و إن شئت كان خبراً مقدماً والجملة صفة ، ( تسر ) صفة أيضاً . وقيل : ( فاقع ) صغة البقرة ، و ( لونها ) مبتدأ، و ( تسر ) خبره . وأنث اللون لوجهين : أحدهما أن اللون صفرة هاهنا ، فحمل على المعنى . والثاني أن اللون مضاف إلى المؤنث . ( أبو البقاء )... وانظره في إملاء ما من به الرحمن ١/٥٠

<sup>(</sup>٤) زيادة في الأصل

( ولا تَسقِي الحرثُ ) في موضيع نعت للبقرة ، وإن شنت جعلته خبر ابتداء محذوف ، أي : ولا هي تشقي الحرث .

۱۲۲ \_ قوله تعالى : ﴿ مُسَلَّمَةُ ﴾ - ٧١ \_ أي هي مُسَالَمَةُ ﴾

١٢٣ - قوله تعالى : ﴿ لاشِيَةَ فيهَا ﴾ - ٧١ -

خبر ثان ٍ ل ﴿ هِي ﴾ المضمرة ، وإن شئت جعلت ﴿ لا شية فيها » في موضع النعت لبقرة ِ (١) ، وكذلك ﴿ مُسَلَّمَة ﴿ » .

وأصل « شَيِة » و ْشَيَة ، ثم حُـُدفت الواو ، [ وهي فـاء الفعل ] ( " كما حذفت في « يُشِي » ( " ) ، ونقلت كسرة الواو إلى الشين في « شية » .

﴾ ﴿ الآنَ جِئْتَ بِالحَقِّ ﴾ -٧١-

و الآن ، ظرف زمان للذي أنت فيه ، وهو مبني لمخالفته سائر ما فيه الألف واللام ، ؛ إذ دخلتا فيه لغير عهد ولا لجنس (، وقيل إن أصل «آن ، و أوان، ، ثم أبدلوا من الواو ألفأ ، وحذف إحدى الألفين لالتقاء الساكنين .

٧٣٠ - قـوله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ نُحْيِي اللهُ الموْ تَبَي ﴾ -٧٣-

<sup>(</sup>١) في الأصل « لا شية فيها : نعتاً للبقرة » وأثبت ما جاء في (-) .

<sup>(</sup>٢) زيادة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في هامش ح « أصله يوشي » .

<sup>(</sup>٤) في ح : « ولا جنس » . تقول : أنت إلى الآن هنا ، أي إلى هذا الوقت ، فبنيت « الآن » كما بني اسم الإشارة . انظر البيان ١/١ ، والإنصاف ٢/٠٧٧ – ٢٧٣ ، والعكبري ٢/١٧ ، وتفسير القرطبي ١/٥٥١

الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف ، [تقديره : اضربوه ببعضها تحبى إحياءً مثل إحياء الله الموتى إ(١) .

١٢٦ - قوله تعالى : ﴿ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ﴾ و ﴿ لَمَا يَشَقَّقُ ﴾
 و ﴿ لَمَا يَهْبِطِ ﴾ -٧٤-

« ما » في ذلك كلته في موضع نصب بـ «إن ً» ، واللامات لامات تأكيد ٍ ، والمجرور خبر ُ « إن ً » .

۲۷ - قوله تعالى: ﴿ أَفْتَطَمَعُونَ أَنْ يُوْمِنُوا لَكُمْ ﴾ - ٧٥ « أَن » في موضع نصب تقديره: في أَن يؤمِنُوا ، فلما 'حذف الحافض' تمد"ى الفعل فنصب ﴿ أَن » .

وقال الكوفيون: وأن ، في موضع خفض بإضار الخافض المقدَّر فيه . وكذلك الاختلاف في وأن ، حيث وقعت إذا 'حذف معها (٢) حرف الجر .

١٢٨ – قوله تعالى : ﴿ يَسْمَـعُونَ كَلامَ اللهِ ﴾ - ٧٠-

د يسمعون ، خبر دكان ، و «منهم ، نعت لفريق . ويجوز أن تكون «منهم » الحبر و «يسمعون ، نعت لفريق .

٢٩ \ - قوله تعالى : ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٣) ﴾ -٧٠- ابتدا؛ وخبر في موضع الحال من المضمر الذي في (يُنحرُّ فونَ ) .

<sup>(</sup>١) زياد  $\frac{1}{2}$  , رحل ، وفي هامش (ظ) ١٠/ب: « تقديره : يحيى الله الموتى إحياء مثل ذلك ، وفي الكلام حدّف تقديره : فضربوها فحييت ... » وهو تعليق منقول من إملاء ما من به الرحمن ٢٦/١ . وانظر البيان لابن الأنباري ٢٦/١

 $<sup>( \</sup>Upsilon )$  في الأصل  $( \Lambda )$  منها  $( \Lambda )$  وأثبت ما في  $( \Lambda )$  .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « وم لا يعامون » وهو تحريف .

# • ١٧٠ - قـوله تعالى : ﴿ لِيُحاجِنُوكُمْ ﴾ - ٧٦-

واللام، لام كي ، ناصبة للفعل / بإضمار ه أن م وهي لام الجو التي (١) تدخل . في الأسماء ، وتكون و أن ، المضمرة والفعل مصدراً ، فهي داخلة في اللفظ على الفعل، وفي المعنى على الاسم .

وبننُو العنبو (٢) يفتحون لام «كي ». وبعض النحويين يقولون: أصلها (٣) الفتح؛ ولذلك 'فتحت مع المضمر في قولك: هذا لَــَكَ ، وله تم ، والــَــم . وأكثرهم يقولون: أصله الكسر على ما قد منا من العلقة في الباء من « بسم (٤) ». وإنسًا فتحت مع المضمر استثقالاً للكسرة بعدها الضم ، وبعده واو . وأيضاً فإن الكلام ايس فيه فعل فقتحت مع المضمر لذلك .

١٣١ - قوله تعالى : ﴿ وَمِنهُمْ أُمِّيُّونَ ﴾ - ٧٨ ابتداء وخبر . و ( لا يتعلمون ) نعت الأمنيين .

١٣٢ قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ أَمَا نِيَّ ﴾ -٧٧- استثناء ليس من الأوال (°).

١٣٣ – وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ نُهُمْ إِلَّا يَـظُنُّونَ ﴾ - ٧٨ -

ه إن ، بعنى « ما ، ، وما بعدها ابتداء وخبر ، و « إلا ً ، تحقيق المنفي ، وحيثًا

<sup>(</sup>١) في الأصل « الذي » .

<sup>(</sup>٢) في حاشية (ح) « طائفة من العرب » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « أصله الفتح » .

<sup>(</sup>٤) انظر فقرة (١)، والبيان ٩٨/١، والعكبري ٧٧/١، وتفسير القرطبي ٢/١

<sup>(</sup>ه) أي استثناء منقطع .

رأيتَ ﴿ إِنْ ﴾ مكسورة محففة ، وبعدها ﴿ إِلا ﴾ فـ ﴿ إِن ﴾ بعنى ﴿ ما ﴾ [نحو: ( إِن السَافِرونَ ۚ إِلا ۗ في غُرُور ِ (١ ) ، وشبه حيث وقع ](٢) .

١٣٤ - قوله تعالى : ﴿ فَـُو يُولُ لِلَّذِينَ ﴾ - ٧٩-

ابتداء(٣) وخبر . ويجوز نصب و ويل ، بفعل مضمر تقديره(٤): ألزمهم الله ويلا.

و دويل ، مصدر ، لم يُستعمل منه فعل ؛ لان فاءَه وعينه من حروف العلة ، وهو ممّا يدل على أن الأفعال مشتقة من المصادر ، ولو كان المصدر مشتقاً من الفعل على ماقال الكوفيون، لو جد لهذا المصدر فعل مشتق منه ، ومثله : ويشع ، وويس (د).

١٣٥ - قوله بعالى : ﴿ بَلِي مَنْ كَسَبَ سَيِّشَةً ﴾ - ٨١ -

« بلى » بمنزلة « نعم » ، إلا ان « بلى » لا تكون إلا جواباً لنفي تقدُّم َ، و « نعم » لاتكون إلا ً جواباً لإيجاب تقدّم .

والهاء في (أحاطت يه ) تعود على « مَن » ، وقيل : تعود على « الكتيب » .

و « مَن ° ، رفع م بالابتداء ، وهي شرط ، و « أولئك ، ابتــداء ثان ٍ ، و ( أصُحاب النّار ِ ) خبره ، والجلة خبر عن « مَن ° ، .

<sup>(</sup>١) سورة الملك ٢٠

<sup>(</sup>٢) زيادة في الأصل ليست في غيره .

<sup>(</sup>٣) جاز الابتداء بالنكرة لأن فيه معنى الدعاء ، كما تقول : سلام عليكم .

<sup>(</sup>٤) في (ح) : « نصب ويل على معنى » .

<sup>(</sup>ه) « ويس » كلمة تستعمل في موضع رأفة واستمـلاح الصبي ، وقيل : الويس الفقر ، وما يريده الإنسان ضد ، وقد لقي ويساً، أي لغي ما يريد . وذكر الخليل منه أيضاً: ويه ،وويك، وويب ، وكله يتقارب في المعنى . انظر تفسير القرطبي ٨/٢ ، والبيان ٨٩/١ ، والعكبري ٧/١

و ( 'همْ فيهـا خَالِدُونَ ) ابتداء وخبرُ في موضع الحال من و أصحاب، أو من و النار، [على اختلاف في ذلك قد تقدم شرحه ] (١) .

ومثله في التفسير : ( والتَّذينَ آمَنَنُوا ) - ٨٢ -- إلى قوله تعالى : (خالدون).

١٣٦ - قوله تعالى : ﴿ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ ﴾ - ٨٣ -

تقديره عند الأخقش : أن لا تعبدوا/ إلا" الله ، فلمسا حُذفت و أن ، ارتفع الفعل .

وقيل : هو قسم معناه : والله ِ لا تعبدون .

وقيل : « لا تعبدون » في موضع الحال من « بني إسرائيل » أي أخذنا ميثاقهم موحدين ، ومثله في جميع وجوهه « لا تسفكون » (٢) .

۱۳۷ - قوله تعالى : ﴿ إِحْسَانًا ﴾ - ٨٣ -

مصدر، أي أحسنوا إحساناً. وقيل: هو مفعول بمعنى استوصُّوا بالوالدين إحساناً.

١٣٨ -- قوله تعالى : ﴿ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ يُحسِّنا ﴾ - ٨٣ -

تقديره : قولاً ذا حُسْن ، فهو مصدد . ومن (٣) فتح الحاء والسين جعله نعتاً لمصدر محدوف تقـــديره : قولاً حَسَناً . وقيل : إنَّ القراءتين على لغتين ؛

 <sup>(</sup>١) في الأصل « على ما تقدّم شرحه » وأثبت ما في ( ظ ) . وقد تقدم في فقرة ( ٨٢ )
 من هذه السورة .

 <sup>(</sup>٧) عبارة ﴿ وقيل لا تعبدون . . لا تسفكون ﴾ وردت في الأصول بعد الفقرة ١٣٧ ،
 وقد قدمتها عليها حيث مكانها من الإعراب . وانظر الكشف ١٣/٣ ، ومعاني القرآن ١٣/٥ ،
 والبيان ١/٠٠٠ ، والعكبري ٢٧/١ ، وتفسير القرطبي ١٣/٢

<sup>(</sup>٣) الفتـ عقراءة الكوفيين غير عاصم . انظر البحر المحيط ١/ ٢٨٤ - ٢٨٥ ، ونفسير القرطى ١٦/٢

يُقال : الحَسَنُ والحُسُنُ ، يمعنى [واحد، ، مثل : العُندُ م والعدَّم ] (١) ، فيها جمعاً نعتان لمصدر محذوف (٢) .

١٣٩ - قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَنْتُمْ هُوْلَاءٍ ﴾ - ٨٥ -

« أنتم » مبتدأ ، وخبره : ( َتَقَدُّلُونَ أَ ْنَفُسَكُمْ هُ ) و « هؤلاء » في موضع نصب ٍ بإضمار « أعني » .

وقیل : « هؤلاء ، بمعنی الذین ، فیکون خبراً لـ « أنتم ، ، وما بمده صلته. وقیل : هو منادی ، أي یا هؤلاء ؛ ولا یجیزه سیبویه (۳).

وقيل : هو خبر « أنتم » و « تقتلون » حال من « أولاء » لأنَّه لايستغنى عنه ، كا أنَّ نعت المبهم لا يستغنى عنه ، فكذاك حاله .

وقال ابن كيسان : ﴿ أَنْتُم ﴾ مبتدأ ، و ﴿ تَقَتَلُونَ ﴾ الخبر ؛ ودخلت ﴿ هُوُلاً ﴿ ﴾ لَتَخْصُ \* بِهِ الْخَاطِبِينَ ﴿ ﴾ ؛ إذ نُبَيِّهُوا على الحال التي هم عليها مقيمون ( • ) .

• ﴾ ا ... قوله تعالى : ﴿ تَظاَهَرُونَ ﴾ - ٨٥ -

<sup>(</sup>١) زيادة في الأصل لبست في باقي النسخ .

<sup>(</sup>٢) انظر البيان ٢٠٢/١ ، والعكبري ٨/١

<sup>(</sup>٣) أي لا تقول : هذا أُقبلُ . تفسير القرطبي ٢٠/٢ ، وفي البيان ١٠٣/١ : «... ولا يجيزه سيبويه ؛ لأن حرف النداء إنما يحذف مما لا يحسن أن يكون وصفاً لأي ، نحو : زيد وعمر ، و « هؤلاء » يحسن أن يكون وصفاً لأي ، نحو : يا أيها هؤلاء ، فلا يجوز حذف حرف النداء منه » .

<sup>(؛)</sup> في (ظ) « ليخص بها المخاطبون » .

<sup>(</sup>ه) لم بأخذ أبو حيان بقول ابن كيسان ؛ لأن « التخصيص لا يكون بالنكرات ولا بأساء الإشارة » البحر المحيط ٢٩٠/١

مَن (١) خَفَقْف حذف إحدى التاءيْن ؛ وهي التاء الثانية عند سيبويه ؛ وهي الأولى عند الكوفيين (٢) .

وأجاز أبو إسحاق (٣) د أسارى ، بفتح الهمزة مثل د سَـَكادى ، ، ومنعه أبو حاتم .

وأجاز المبرد ( أسراء ) مثل ظُرُواه . وهي (٤) في موضع نصب على الحال من المضمر المرفوع في ( يأنوكم » .

١٤١ – قوله تعالى : ﴿ وَهُو نُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ﴾ - ٥٥ -

و هو ، كناية عن الخبر (\*) والحديث ، مبتدأ ، و « الإخراج ، مبتدأ ثان ٍ ، و « 'محرَّم ، خبره ، والجملة خبر « هو ، ، و « 'محرَّم ، ضمير' المفعول الذي لم يُسمُ فاعله ، يعود على الإخراج .

<sup>(</sup>١) قرأ بالتخفيف الكوفيون ، وبالتشديد أمل المدينة وأمل مكة . انظر تفسير القرطبي ٢٠/٧

<sup>(</sup>٢) في (ح، ظ، د) « والمحذوفة هي الأولى عند سيبويه وهي الثانية عند الكوفيين » وهو تحريف لما جاء في الأصل، والكشف ١٠/٣ ، وقد جاء في الأخير: «.. والمحذوف هي الناء الثانية عند سيبويه ؛ لأن بها يقع التكرير والاستثقال؛ لأن الناء الأولى تدل على الاستثقال، ولو حذفت لذهبت الدلالة. والناء الأولى هي المحذوفة عند الكوفيين لزيادتها » وانظر البيان ١٠٤/٠) والعكبري ٢٨/١

<sup>(</sup>٣) هو أبو إسحاق الزجاج وقد قال : يقال أسارى كما يقال سكارى، وفعالى ـ بفتح الفاه ـ هو الأصل ، وفعالى ـ بضمالفاه ـ داخلة عليها . تفسير القرطبي ٢١/٢ ، وفيه : « قراءة الجماعة أسارى ـ بضم الهمزة ـ ماعدا حمزة فإنه قرأ أسرى على فعلى ». أما أسارى ـ بفتح الهمزة ـ فهي قراءة ليست بالعالية .

<sup>(</sup>٤) في ح « وهو » .

<sup>(</sup>ه) في ح « أو الحديث » .

وإن شئت رفعت «محرّماً » بالابتداء ولا ضمير فيه ، و « إخراجهم » مفعول ما لم يُستَم فاعله ، سد مستد خبر « محرّم » ، والجلة خبر « هو » .

وَإِن شُنْتَ جَعَلَتَ ﴿ هُو ﴾ يعود على ﴿ وَالْإِخْرَاجِ ﴾ لِتَقَدَّمْ ذَكُو ﴿ يَخْرَجُونَ ﴾ ﴿ وَ الْإِخْرَاجِ ﴾ و الإخراج ﴾ و ﴿ مُحرّم ﴾ خبره ﴾ و ﴿ مُحرّم ﴾ خبره ﴾ و ﴿ مُحرّم ﴾ خبره ﴾ و أخراج ﴾ من ﴿ هُو ﴾ . ولا يجوز أن تكون ﴿ هُو ﴾ فاصلة ً ﴾ إذ لم يتقدم قبلها شيء .

وهذا مثل قوله تعالى : ( قل هو الله أحـد ) (١) أي الأمر الحـق هو : الله أحــــد .

١٤٢ -- قرله تعالى : ﴿ فَمَا جَزَاءٌ ﴾ -- ٥٠ -

« ما » استفهام ، رفع بالابتـداء ، و « جزاء » خبره . وإن شئت جعلت و ما » نفياً .

◄ وَ لَوْمَ القِيامَةِ ﴾ - ٥٥ - قوله تعالى : ﴿ وَ يَوْمَ القِيامَةِ ﴾ - ٥٥ - ظرف منصوب ؛ العامل فه ﴿ ثُورَدُ وَن ﴾ (٧) .

﴾ ٤ ٤ -- قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا جَاءُهُمْ كُتَابٌ ﴾ - ٨٩ -

جواب د اتًا ، محذوف تقدیره : نبدوه أو كفروا به ، وقیل : د كفروا به ، المتلوث ، جواب د اتًا ، الأولى والثانية (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل « أحداً » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) في ح: « منصوب بيردون » . وفي هامش ( ظ ) ١١/ب : « ( أفكلها ) : دخلت الفاء هاهنا لتربط ما بعدها بما قبلها ، والهمزة للاستفهام الذي بمعنى التوبيخ » وانظر الإملاء ٢٩/١ هاهنا لتربط ما بعدها بما قبلها ، والهمزة للاستفهام الذي بمعنى التوبيخ » وانظر الإملاء ٢٩/١ في موضع (٣) في هامش (ظ) ١١ / ب : « ( من عند الله ) يجوز أن يكون ( من عند الله ) في موضع نصب لابتداء غاية الحجيء . ويجوز أن يكون في موضع رفع صفة لكتاب . ( مصدق ) بالرفع : صفة لكتاب . وقرىء شاذاً بالنصب على الحال ، وفي صاحب الحال وجهان ؛ أحدهما : الكتاب ، والثاني : أن يكون حالاً من الضمير في الظرف ، ويكون العامل الظرف ، أو ما يتعلق به الظرف، ومثله : (رسول من عند الله مصدق ) . أبو البقاء » . وانظره في إملاء ما من به الرحمن ١٠/٠ »

### 1 ٤٥ – قوله تعالى : ﴿ بِئُسَمَا أَشْتَرَوْا ﴾ - ٩٠ –

« ما » في موضع رفع به « بئس » ، و ( أن ْ يَكَدُّفُرُوا ) بدل من « ما » فه و أن ْ ، في موضع رفع . وقيل : « أن ْ » بدل من الهاء في « به » ؛ فهي في موضع خفض . وقيل : هي في موضع رفع على إضمار مبتدأ .

وقال الكوفيون : د بئس ، و د ما ، اسم واحد في موضع رفع .

وقال الأخفش : ﴿ مَا ﴾ نكرة ، موضعها نصب على التفسير .

وقيل : « ما » نكرة ، و « ا شتروا به أنفسهم » نعت و له ما » ، و « أن ، في موضع رفع بالابتداء ، أو على إضمار مبتدأ ، كما تقول : بئس رجلًا ظريفاً زيد .

وقال الكسائي": الهساء في و به ، تعود على و ما ، المضمرة ؛ و و ما ، الظاهرة موضعتها نصب ، وهي نكرة ، تقديره : بئس شيئاً ما اشتتر و ا(١٠).

## 7 } ﴿ - قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ بَغْيَا أَنْ يُنَزِّلَ اللهُ ﴾ - ٩٠ -

« بغیاً » مفعول من أجله ، وهو مصدر . و « أن » في موضع نصب بحذف
 حرف الجو منه ، تقدیره : ﴿ لأن ْ يَنز الله ْ .

#### ٧٤ / - قوله تعالى:﴿ مُصَدِّقًا ﴾ - ٩١ -

حال من ﴿ الحق ﴾ مُؤكِّيدَة ، ولولا أنَّها مؤكِّيدة ، ما جاز الكلام ؛ كما لا يجوز : هو زيد قائماً ؛ لأنَّ زيداً قد يخلو من القيام ، وهو زيد مجاله قام أم قعد ، وكذلك ﴿ الحقُّ ، لا يخلو أن يكون مُصدّقاً لكتب الله ِ ﴾ [ فإنَّها الحال

<sup>(</sup>١) في (ظ) « ما اشتروا به » وانظر هذه الأوجه في معاني القرآن ٢/١ ه – ٨ ه ، وتفسير الطبري ٣٨/٢ – ٣٠٠ / أ ، والمجبوب ٣٠٨/٢ ، والبحر المحميط ٢/٤٠١ – ٥٠٠ ، والمجبد ٣٣٨/٢ ، ١٣٨ / أ ، والمحكبري ٢٠٨/١ ، والبيان ١٠٨/١

هاهنا للتوكيد ] (۱).

خبر ( کان » ، وإن شنت نصبتها على الحال من ( الدار » ، وجعلت ( عند الله » خبر ( کان » .

٩٤ - قوله تعالى: ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صادقينَ ﴾ - ٩٤ -

شرط ، وما قبله جوابه .

د هو ، كناية عن أحدم ، / مبتدأ ، و « أن يعمّر ، في موضع رفع لأنه تَ الله عن المعرّد ، ويجوز أن يكون « هو » . ويجوز أن يكون « هو » . كناية عن التعمير مبتدأ ، و « أن يُعمّر ، بدلاً من « هو » ، و « بزحزحه » خبر الابتداء .

وأجاز الكوفيون أن يكون «هو » مجهولاً مبثداً ، بمعنى الحديث والأمو ، وما بعده ابتداء وخبر في موضع خبر «هو » ؛ ودخول الباء في « بمزحزحه » يمنع من هذا التأويل ؛ لأن المجهول لا يُفسَّر (٢) إلا بالجل السالمة من حروف الحفض.

﴿ أَوَ كُلَّمَا ﴾ - 100 - قوله تعالى:﴿ أَوَ كُلَّمَا ﴾ - 100 -

الواو عند سيبويه واو عطف ، دخلت عليها ألف الاستفهام (٣). وقال

<sup>(</sup>١) زيادة في الأصل ليست في غيره .

<sup>(</sup>٣) في (ح) « لا <sup>ن</sup>يغير » ، والحجهول هو ما يسمى ضمير الشأن . انظر العكبري ١ / ٣١ ، والبيان ١١١/١ ، وتفسير القرطبي ٣٤/٣

<sup>(</sup>٣) الكتاب لسيبويه ١/١٩

الأخفش : الواو زائدة . وقال الكسائي" : هي ﴿ أَو ﴾ ، حُوْكَتَ الواو منها ؟ ولا قياس لهذا القول (١) .

ونصبت ﴿ كَامَا ﴾ على الظرف ، والعامل فيـه فعل دلَّ عليه ﴿ تَنَدَهُ ﴾ ، ولأنَّ ﴿ كَامَا ﴾ إذا كانت ظرفاً ، فيها معنى الشرط ، والعامل فيها الجواب].

# ١٥٢ - قوله تعالى: ﴿ كَأَنَّهُمْ ﴾ - ١٠١ -

الكاف للتشبيه لاموضع لها من الإعراب ؛ وموضع الجملة موضع رفع نعت لد و فريق ، (\*).

# 107 - قوله نعالى: ﴿ يُعَـلِّمُونَ النَّاسَ ﴾ - ١٠٢ -

هو في موضع الحال من « الشياطين » أو من المضمر في « كفروا » ؛ وهو أولى وأحسن ، أي كفروا في حال تعليمهم السيحر ً للناس .

وإن شئت جعلته خبراً ثانياً لـ ( لكن ً ، في قراءة من شداً د (٢)نون ( لكن ً ، .

وإن شنت جعلت « يعلنَّمون » بدلاً من « كفروا » ؛ لأن تعلـيم السحر كُنْفُرُ في المعنى .

# ﴾ [ الله على: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ ﴾ - ١٠٢ -

معطوف على « يُعليّبان » . وقيل تقديره : فيأتون فيتعلمون . ولا يجوز

<sup>(</sup>١) انظر البيان ١/٣١١ ، والعكبري ٢/١٣ ، وتفسير القرطبي ٢/٣٣

<sup>(\*)</sup> المجيد في إعراب القرآن ١٤٦ / ب : « وقال مكي : موضعها رفع ، نعت لفريق . قلت : ويلزمه الفصل بين النعت والمنعوت ، فتأمله » .

<sup>(</sup>٧) التشديد قراءة غير ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف ، فأما هؤلاء فقرؤوا بتخفيف النون . التيسير ص ٧٥ ، والإتحاف ص ١٤٤

أن يكون جواباً لقوله « فلا تَكَثْفُرُ ° » . وقيل : هو معطوف على « يعليّمون » ، ومنع هذا أبو إسحاق (١) .

وهذه مسألة فيها نظر وبحث على المعاني التي بهـا يتم الإعراب . وأحسنه أن يكون « فيتعاتّمون » مستأنّفاً .

100 - قوله تعالى: ﴿ لَمَن ِ اشْتَراهُ ﴾ - ١٠٢ -

« مَن ° ، في موضع رفع بالابتداء ، وخبره : ( مَا لَهُ في الآخرة مِن خَلاق ) ؛ ف « من خلاق » مبتدأ ، و « مِن » زيدت لتأكيد النفي ، و «له بخبر الابتداء ، والجلة خبر « من » ، و « اللام » لام الابتداء ؛ وهي لام التأكيد تقطع ما بعدها ما قبلها ، ولا يعمل ما قبلها فيا بعدها ، كحرف الاستفهام وكالأسماء التي نيجزم بها في الشرط ؛ إنما يعمل في ذلك ما بعده (٢).

ومثله قوله /: و ( سَيَعَلَّمُ التَّذَينَ طَلَّمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلَيبُونَ ) (٣) مَنْ فـ « أَيُّ » نصب بـ « ينقلبون » ولا يعمل فيه « سيعلم » .

107 قوله تعالى:﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا ﴾ -١٠٣-

« أن » في موضع رفع بفعل مضمر تقديره : ولو وقع َ « إيمانُهُم ؛ لأن َّ

<sup>(</sup>١ هو أبو إسحاق الزجاج ، وقد منعه بسبب لفظ الجمع في « يعلمون » ، بينا اختار الوجه الثاني ، على تقدير : يأتون فيتعلمون ، وهذا الوجه منسوب إلى الفراء . وجاء في البحر المحيط أن سيبويه قد جعله معطوفاً على « كفروا » ، بينا اختار الطبري الاستثناف . انظر معاني القرآن ١/٤٠ وتفسيرالطبري ٢/ه ٤٤، والبحر المحيط ١/١٣ والمجيد ٤٩ ١/أ، وإملاء مامن بهالرحمن ١/٣٣ (٢) انظر البيان ١/ ه ١١، والعكبري ١/ ٣٣ وقد جعل اللام موطئة القسم ، وتفسير القرطى ٢/٠ ه

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء الآية ٢٢٧

و لو » حقّها أن يليها الفعل ؛ إمّا مضمراً أو مظهراً ؛ الأنّ (١) فيها معنى الشرط ،
 والشرط بالفعل أولى .

وكذلك قوله : (وإن أحد مين المشركين استجادك ) (٢) « أحد ه مرفوع بفعل مضمر تقديره : وإن استجادك أحد من المشركين استجادك ؛ وكذلك عند البصريين : (إذا السَّمَاء المنشقيّة ) (٣) و (إذا الشَّمَس كُنُورِرَت ) (٤) و (إذا السَّاء النفطرَت و ) (٠) ، وشبه ذلك كله مرفوع بفعل مضمر ؛ لأن «إذا السَّاء النفطرَت معنى الجازاة ، فهي بالفعل أولى ، والفعل مضمر بعدها يليها ، وهو الرافع للاسم ، وهو كثير في القرآن ، نحو قوله تعالى : (إن امرؤ هلك) (٧) تقديره : إن هلك امرؤ هلك ، فاعرف وقس .

ولا بُدُ لـ « لو » من جواب مضمر أو مظهر . وإنما لم تجزم « لو » على ما فيها من معنى الشرط ؛ لأنها خالفت حووف الشرط ؛ وذلك لاختلاف المعاني ، ألا ترى أنتها لا ترد " الماضي من الأفعال بمنى الاستقبال ، كما ترد ه حروف الشرط ؛ لأن الشرط لا يكون إلا " بالمستقبل ، و « لو » يقع الماضي بعدها ؛ لأنها تدل على ما مضى ، فامتنعت « لو » من العمل والجواب لذلك .

٧٥٧ - قوله تعالى: ﴿ لَمَثُوبَةٌ ﴾ -١٠٣-

مبتدأ ، وخبره ﴿ خَيرٍ » . واللام في ﴿ لمثوبة » جواب ﴿ لُو ﴾ .

<sup>(</sup>١) في الأصل « لأنها » .

<sup>(</sup>٣) سورة الانشقاق الآية ١

<sup>(</sup>ه) سورة الانفطار الآية ١

<sup>(</sup>٧) سور النساء الآية ١٧٦

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٦

<sup>(</sup>٤) سورة التكوير الآية ١

<sup>(</sup>٦) في الأصل « فهي » وهو تحريف

#### ♦ ١٠٤ – قرله تعالى:﴿ رَاعِنَا ﴾ - ١٠٤ –

[ في موضع ] نصب بالقول . و َمن ْ نو َنه جعله •صدراً ، أي لا تقولوا قولاً ذا ر ْعُنُونة ِ (١) .

١٠٥٠ - قوله تعالى: ﴿ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ - ١٠٥ -

« خير » في موضع رفع مفعول لم يُسم فاعله له « يُنتَزَّل »، و « من » زائدة لتأكيد النفي .

و . مين وبكم ، : « من » لابتدا. الغاية (٢) ، متعلقة بـ « ينز ّل » .

• 🕇 ﴿ - قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ ﴾ - ١٠٦ -

« ما » شرط ، وهي في موضع نصب بـ « ننسخ » و « من » زائدة للتأكيد . وموضع « آية » نصب بننسخ . ( أو نُلْنَسيها ) (٣) عطف على « ننسخ » .

<sup>(</sup>١) في ( ح ، ظ ) « لا تقولوا رعونة » والتنوين قراءة الحسن . تفسير القرطبي ٢٠/٢ ، والمجيد ١٥١ / ب .

وفي هامش (ظ) ٢٢/أ: « قوله : ( لا تقولوا راعناً ) منون ، عن الحسن وأبي حيوة وابن عير ، يعني : لا تقولوا حمقاً وباطلاً وهجراً ، وهو من الرعونة ، يقال : رجل أرعن ، وامرأة رعنا ، و و من الرعونة ، يقال : رجل أرعن ، وامرأة رعنا ، و ( راعونا ) :ابن مسعود وزر والأعمش . قال أبو معاذ :قرأت في بعض الحروف ( ولا تقولوا للناس راعنا ) وهو بدل عن ( أر عنا ) تقول العرب : أرعني سعك، أي اسع مني ، وكان الكبي يقول : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له : راعنا ، أي أفهره منا وافهم عنا ، فنهام الله تعالى عن ذلك .

<sup>(</sup> وقولوا أَنظرُ نا ) بالقطع عن الأعمش بعني : أمهلنا . غرايب القرآن » .

<sup>(</sup>۲) في هامش(ح) عبارة « بلغ مقابلة و تصحیحاً ... »

<sup>(</sup>٣) في (ح ، ظ) « أو كنساًها » بإسكان الهمزة ـ وهي قراءة أنه عمرو وابن كثير ، وقرأ به أيضاً : عمر وابن عباس وعطاء ومجاءد وأني بن كعب وعبيد بن عمير والنخعي وعطاء ابن أبي رباح وابن محبيصن . وقرأ الباقون بضم النون الأولى وكسر السين من غير همـز . انظر الكشف ٢٠/أ ، وتفسير القرطبي/ ٢٧٢

( َنَاْتَ ِ بَخِيرٍ مَنْهَا ) جُوابِ الجُزَاءِ .

١٠٨ - قوله تعالى : ﴿ كَمَا نُسِيلَ ﴾ - ١٠٨ -

الكاف ، في موضع نصب نعت لمصدر محذوف تقديره : سُنُوالاً مثل َسؤال ِ موسى (١) .

🗡 🕻 – قوله تعالى : ﴿ كُفَّارِ ٱ ﴾ – ١٠٩ –

مفعول ثان ِ لـ ﴿ يُرَدُّونَكُم ﴾ . (\*) وإن ْ شُنْتُ حالاً من الـكاف والميم في ﴿ يُرِدُونَكُم ﴾ . ﴿

٣٢ ( - قوله تعالى: ﴿ حَسَداً ﴾ - ١٠٩ -

مصدر .

3 - ١٠٩ - قوله تعالى: ﴿ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمِ ﴾ - ١٠٩ -

« مين ° ، متعلقة بـ « حسد » ، فيجوز الوقف على « كفاراً » ، ولا يوقف على « حسداً » ( و َدَّ كثير ° ) ، على « حسداً » ( ٢) . وقيل : « من » متعلقة بقوله تعالى : ( و َدَّ كثير ° ) ، فلا يوقف على « كفاراً » ، ولا [ على ] « حسداً » (\*\*).

<sup>(</sup>١) في ( ح ، ظ ) « سؤالًا كما » .

<sup>(\*)</sup> أبن الشجري ٢ / ٤٤٤ – ٥٤٥ : « لا يجوز أن يكون قوله (كفـــارأ) مفعولاً ثانياً ليردونكم ، لأن (رد) ليس نما يقتضي تمفعولين ، كما يقتضي باب : أعطيت . . . » وقد رد هذا الاعتراض السفاقسي في كتابه المجيد ٥٥ /ب بجعله (رد") بمعنى صير .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « و لا تقف على حسد » .

<sup>(\*\*)</sup> ابن الشجري ٢/٥٤٤ - ٢٤٤ : «قلت : إن قول النحويين : هذا الجار متعلق بهذا الفعل ؛ يريدون أن العرب وصلته به ، واستمر حاع ذلك مهم فقالوا : رغبت في زيد ، ورضيت عن جعفر ، وعجبت من بشر، وغضبت على بكر ، ومررت بخالا ، وانطلقت إلى محمد . وكذلك قالوا : حسدت زيداً على علمه وعلى ابنه ، ولم يقولوا : حسدته من ابنه . وكذلك (وددت) لم يعلقرا به ( من ) فثبت بهذا أن قوله : ( من عند أنفسهم ) لا يتعلق به ( حسداً ) ، ولا به ( ود) ، ولكنه يتعلق حذوف يكون وصفاً له ( حسداً ) أو وصفاً لمصدر ( ود ) و كأنه قبل : حسداً كائناً من عند أنفسهم » .

#### 0 🕇 🕻 -- قوله تعالى : ﴿ هوداً ﴾ - ١١١ -

جمع « هائد » وهو التائب . وقيل : « هود » واحد ، و حيّد على لفظ « مَن ° » .

وقال الفراء (١٠): « هود ، أصله: يهودي ، [ ثم حذف ] ؛ ولاقياس يعضد هذا القول َ.

🔭 🕻 – قوله تعالى: ﴿ مساجدَ الله أَنْ يُذْكَرَ فَيْهَا اشْمُهُ ﴾ - ٤ ١ –

« أن » في موضع نصب بدل من « مساجد » ؛ وهو بدل الاشتال . وقيل : هو مفعول من أجله .

( إلا َّ خَانِفِينَ ) حال من المضمر المرفوع في و يدخلوها ، .

٧٦٧ - أوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ ﴾ - ١١٨ -

في الموضعين (٣) ؟ الكاف « فيها » في موضع نصب نعت لمصدر محذوف ، أي : قولاً مثل ذلك قال الذين . ويجوز أن يتكونا في موضع رفع على الابتداء ؟ وما بعد ذلك الخبر (\*) .

﴿ مِثْلَ ۚ تَولِّهِم ﴾ نصب بقال ، وإن شئت جعلته نعتاً لمصد محذوف .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ٧٣/١

<sup>(</sup>٢) أي هنا ، وفي الآية ٣١٣ من هذه السورة .

<sup>(\*)</sup> ابن الشجري ٣/٣ ؛ : « لا يجوز أن يكون موضع الكاف في الموضعين رفعاً كما زعم - أي مكي - لأنك إذا قدرتها مبتدأ اجتاجت إلى عائد من الجملة ، وليس في الجملة عائد ، فإن قلت:أقدر العائد محدوفاً، كتقديره في قراءة من قرأ ( وكل وعد الله الحسنى ) أي وعدالله ...، لم يجز هذا ، لأن ( هن ) قد تعدى إلى ما يقتضيه من منصوبه وذلك قوله: ( مثل قولهم ) فلا يتعدى إلى منصوب آخر » .

ــ وقد رد ُ اعتراض ابن الشجري على مكبي كل من ابن هشام في المغني ١٧٩/١ ، والسفاقسي في المجيد ٩٥ /أ بأن ( مثل ) حينئذ يكون إعرابها نعتاً لمصدر محذوف ، أو مفعولاً به ليعلمون ، والضمير المقدر في ( قاله ) يكون مفعولاً به لقال .

# 🖊 🎝 – قوله تعالى: ﴿ كُنْ فَيكونَ ۗ ﴾ - ١١٧ -

من نصبه جعله جواباً لـ « كُننْ » ؛ وفي معناه بعد (١) . ومن رفعه قطعه على معنى : فهو يكون ، وقد شرحناه في سورة النحل (٢) شرحاً أشبع من هذا (٢) .

📭 🕻 – قوله تعالى: ﴿ بَشِيرًا وَ نَذَيْرِ اَ ﴾ - ١١٩ –

حالان من الكاف في ﴿ رُسِلناكُ ۗ ﴾ .

• ٧٧ - قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَـالُهُمُ الكِتَابَ يَتلُونُهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ﴾ - ١٢١ -

« الذين ، مبتدأ ، وخبره (أولئك يؤمنون به) . و « يتلون ، حال من « الكتاب ، ، أو من المضمر المنصوب في « آتيناهم ، . ولا يجوز أن يكون الخبر « يتلونه ، ، لأنك لو فعلت لوجب لكل من أوتي الكتاب يتلوه حق تلاوته، وليس هم كذلك كلهم .

و ﴿ حَقٌّ ﴾ مصلا أو نعت لمصدر محذوف ، وهو أحسن .

الله على : ﴿ وَاتَّقُوا يُومَا لَا تَجْزِي نَفْسُ ﴾ - ١٣٣ مثل الأول في حذف المضمر من النعت متصلًا أو منفصلاً ، وقد تقدم (٤) أصل

<sup>(</sup>١) في (ح) « وفيه بعد في المعنى » .

<sup>(</sup>٢) في الآية (٤٠) من سورة النحل . والنصب قراءة ابن عامر ، وقرأ الباقون بالرذع . النشر ٢١٣/٢ ، والتيسير ص ٧٦

<sup>(</sup>٣) في هامش (ظ) ١٢ / ب: « وقرى، ( بديع ِ السموات ِ ) مجروراً على أنه بدل من الضمير في (له ) وقرأ المنصور بالنصب على المدح. ( كشاف ) » . وانظره فيه ٧١/١ (٤) انظر فقرة (٧٥) من هذه السورة .

د اتَّقُول ۽ (١) .

« مَنْ » بدل من « أهله » ؛ بدل بعض من كل .

️ 🕻 – قوله تعالى: ﴿ قال وَمَنْ كَفَرَ ﴾ - ١٢٦ –

« من » في موضع نصب ، أي : وار ْزَاق ْ مَن ْ كَفَر فَامَتْ عِنُه [ قَلَيْلًا ] .

ويجوز أن تكرن « من » للشرط ، وتنصبها بفعل مضمر بعدها ، أي : ومن كفر أرْزْقُ و « فأمتيَّهُ ( ) ، جواب الشرط ارتفع لدخول الفاء .

ويجوز أن تكون دمتن ، رفع بالابتداء ؛ و د فأمناه ، خبره ، والكلام شرط أيضاً وجواب.

﴾ - - قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾ - ١٣٠ -

أي سفه في نفسه ، فنصب النفس لما حذف حرف الجر ، أي في نفسه . وقيل : معنى «سفه»: جهل وضيّع ، فتعدّى فنصب «نفسه» .

<sup>(</sup>١) في هامش (ظ) ١٧٧ب: «(أن طهرا) - ١٧٥ - يجوز أن تكون (أن) هنا بمنى أي المفسرة ؛ لأن (عهدنا) بمعنى قلنا ، والمفسرة ترد بعد القول وما كان في معناه ، ولا موضع لها على هذا . ويجوز تنكون مصدرية وصلتها الأمر . و (السجود) جمع ساجد، وقيل : هو مصدر ، وفيه حدم مضاف ؛ أي الركع ذوي السجود . (اجعل هذا بلداً آمناً) : اجعل بمعنى صبر ؛ و (هذا) المفعول الأول ، و (بلداً) المفعول الثاني . و (أمنا) صفة للمفعول الثاني . وأما التي في إبراهم فيذكر هناك » . وانظر إملاه ما من به الرحمن للعكبري ٢٦١٨

<sup>(</sup>٣) في (ح) ﴿ وَمَنْ كَفَرُ فَأَمْتُمُهُ ﴾ .

وقال الفرّواء (۱) : نصب « نفسه » على التفسير (۲) ، [ كما تقول : حسن الرجـل وجهاً ، بمعنى : حسن وجه الرجل ] (۴) .

140 - قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ كَلِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ - ١٣٠ -

« في » متعلقة بمضمر تقديره : وإنَّه صالح في الآخرة لمين الصالحين ؛ ولا يجسن تعاشق « في » بالصالحين ، لأن فيه تقديم صلة على موصول . وقيل : قوله « في الآخرة » بيان متقدم على ذلك . وقيل : الألف واللام في « الصالحين » ليستا بمعنى الذي ؛ إنما هما للتعريف ، فحسن تقديم حرف الجو عليه ، وهو متعلق به ، وإن كان مقد ما عليه .

بلفظ الواحد ، فيحتمل أن يكون واحداً ، و « إبراهيم ، بدل منه، و « إسماعيل وإسحتن ، عطف [ عليه ] (٦) .

ويحتمل أن يكون « أبيك » هو جمع مُستلَّم ، فيبدل مابعـده من الأسماء منه ، أو ينصب « إبراهيم » على إضمار « أعني » ويعطف عليه ما بعده . وهي أسماء لاتنصرف للعجمة والتعريف .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ٧٩/١ ، وأراد بالتفسير : التمبيز ، وقد ضعف لكونه معرفة ، والتمبيز لا يكون إلا نكرة . انظر البيان ٧٣/١ ، والعكبري ٣٧/١

<sup>(</sup>٣) بعد كلمة التفسير عبارة مطموسة في الأصل ، لعلها : والفعل لها .

<sup>(</sup>٣) زيادة في نسخة الأصل ليست في غيرها . (٤) في الأصل « قراءة » .

<sup>(</sup>ه) قراءة الجمهور المثبتة في المصحف( وإله آبائك ) . انظر البحر المحيط ٤٠٣/١ ، وتفسير القرطي ١٠٨/٢

<sup>(</sup>١) أي عطف على ( أبيك ) تقديره : وإله إسماعيل وإسحاق . انظر العكبري ١ / ٣٨، وتفسير الفرطي ٢٨/٢،

وجمع إبراهيم: بتراهيم'، وإسماعيل: تسمَاعيل. وقيل: بتراهيمة وتسمَاعِلة وَ، والهاء بدل من ياء . وقال المبرد جمعها: أبارِه وأساميع ، وأباريه وأساميع . فأما « إسرائيل ، فجمعه أساريل . وقال الكوفيون: أسارلة وأساريل .

✓ ✓ ← قوله تعالى : ﴿ إِلْهَا وَاحِداً ﴾ - ١٣٣ بدل من ﴿ إِلَيْكَ ۚ ﴾ وإن شئت جعلته حالاً منه .

٨٧٨ – قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ / أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ﴾ - ١٣٤ –

ابتداء وخبر ، و «قد خلت » نعت لـ «أمّة » ، وكذلك : (لهمّا ماكسَبَتْ) نعت لـ «أمّة » [أيضاً] ، وبجوز أن يكون منقطعاً لاموضع له من الإعراب.

١٧٩ – قوله تعالى: ﴿ بَلْ مِلَّةَ إِبْرِ اهيمَ ﴾ - ١٣٥ – انتصب , مائة ، على إضمار فعل تقديره : بل نتَّبع ملة .

و «حتنيفاً » حال من « إبراهيم » (\*) ؛ لأن معنى « بل نتبع مايَّة إبراهيم » : بل نتبع إبراهيم ، وقيل : انتصبت على إضمار « أعني » ؛ إذ لاتقع الحال من المضاف إليه .

• ١٨ - قوله تعالى: ﴿ صِبْغَةَ اللهِ ﴾ - ١٣٨ -

بدل من «ملة إبراهيم». وقيل : هو منصوب على الإغراء ، أي : التَّبعوا صبغة َ الله ، أي دينَ الله. وقيل : «صبغة عن النه على التمييز.

١٨١ - قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً ﴾ - ١٤٣ -

<sup>(\*)</sup> أمالي ابن الشجري ١٨/١ : « قيل : إن ( حنيفاً ) حال من ( إبراهيم ) ، وأوجه من ذلك عندي أن تجعله حالاً من ( إلملة ) ؛ لأن الملة عبارة عن الدين » .
(١) هي الثانية في قوله تعالى : ( ومن أحسن من الله صبغة ً ) .

[ كبيرة ] خبر (كان؛ واسم (كان، مضمر فيها [ بمعنى : التَو ْلية ] (١) ، أي وإن ْ كانت التولية ُ نحو المسجد الحرام لكبيرة ". و ( إن ، بمعنى (ما، ، واللام معنى ( إلا ، (٢)

#### ١٨٢ - قوله تعالى : ﴿ الحُقُّ مِنْ رَبُّكَ ﴾ - ١٤٧ -

أي هو الحق ، أو هذا الحق ، فهو خبر ابتداء محذوف ، وإن شئت رفعته بالابتداء وأضمرت الحبر ، تقديره : الحق من ربيك يُتلى عليك أو يوحى الله ، [ ونحوه ] . رروي عن علي "(") — رضي الله عنه — أنه قرأ : « الحق" ، بالنصب ؛ نصبه بـ « يعلمون » .

۱۸۳ – قوله تعالى: ﴿ وَ لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ﴾ - ١٤٨ - دوجهه ، أي ولكل أمة قيبة .

( هو مُولَّبِهِا ) ، ابتداء وخبر ، أي الله موليِّيها إِيَّاهُ ؛ فالمفعول الثاني لمو ّلي عذوف ، فهو ضمير «كل»، أي هـو مُولِّيها نفسته .

فأمثًا قراءة ابن عامو<sup>(ع)</sup> : و هو مثو لا عام فلا يقدار في الكلام حذف ؟ لأن الفعل قد تعداى إلى مفعولين في اللفظ : أحدهما مضم ، قام مقام الفاعل ؟

<sup>(</sup>١) زيادة في الأصل .

 <sup>(</sup>٧) هذا على مذهب الكوفيين ، وأما البصريون فيقولون : إن « إن » مخففة من الثقيلة ،
 دخلت على الجملة الناسخة ، واللام للفرق بن « إن » النافية والمخففة .

وفي هامش (ظ) ۱۲/أ: « وقرىء (لكبيرة) بالرفع ، فتكون (كان) زائدة ــ بيضاويــ» وانظره في تفسيره ۱۹۹/

<sup>(+)</sup> انظر إملاء ما من به الرحمن ١٠/١

<sup>(</sup>٤) قرأ ابن عامر بالألف، وقرأ الباقون باليام . التيسير ص ٧٧، والإتحاف ص ٥٥٠، والكشف ٨٦/ ب .

مفعول لله يُسم فاعله . والثاني : هو الهاء والألف، وهما يترجعان على الوجهة . . وقيل : الهاء للمصدر ، أي مولاً ها مولى التولية .

واللام في ولكل" » تتعلَّق بـ ومو"لى » ؛ وهي زائدة كزيادتها في (رَدُ فَ لَكُمْ ) (١) أي : رَدُ فَكُمْ ، وهو ضمير و فريق » ، أو وقبيل » ونحوه ؛ كأنه قال : الفريق منُو"لى كلّ وجهة ، هذا النقدير على قول من جعل الهاء للمصدر ، [ وهو التولية ] (٢) .

#### ١٨٤ - قوله تعالى: ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا ﴾ - ١٥١ -

الكاف في موضع نصب نعت مصدر محذوف تقديره : اهتداء مثل ما أرسلنا به ت أو إِمَّاماً مثل ما أرسلنا ؛ لأن قبلها ( تهتدون ) وقبلها ( ولأ يُم ) ، فتحملها على المصدر من أبيها شئت (٣) .

وإن شتت جعلتها لمصدر ﴿ اذْ كُرُونِي ﴾ نعتاً ؛ وفيه "بعد ؛ لتقدمه .

وإن شئت جعلت المكاف في موضع نصب على الحال من الكاف والم في و عليكم ، (٤) .

1٨٥ - قوله تعالى: ﴿ أُمُوَاتُ بَلُ أُحْيَالُا ﴾ - ١٥٤ -

ارتفعا على إضمار مبتدأ اكل واحد ، أي ٠ هم أموات بل هم أحياء.

<sup>(</sup>١) سورة النمل الآية : ٧٧

<sup>(</sup>٢) زيادة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في (ح) « على مصدر أيها شئت » .

<sup>(</sup>٤) انظر البيان ١/ ٩ ٧، ، والعكبري ١/٠٤ ، وتفسير القرطبي ٢ / ١٧٠ والبحر المحيط (٤) انظر البيان ١٨٠. والمجد ١٨٠.

١٨٦ - وقرأ ابن عباس رضي الله عنه (١) : ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّافَ بِهِ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّافَ بِهَا (٢) ﴾ - ١٥٨ -

وأصله : « يَطْتَبَوِفُ ، (٣) على وزن « يفتَعيل ، ، ثم أبدل من تاء الافتعال طاء ، وأدغم الطاء فيها ، وقلب الواو ألفاً ، لتحركها وانفتاح ما قبلها .

١٨٧ - قوله تعالى: ﴿ وَكَمَنْ تَطُّوعَ ﴾ - ١٥٨ -

مجتمل أن تكون « من » الشرط ؛ فموضع « تطوع » جزم ، ومعناه (٤) الاستقبال ، وجواب الشرط : ( فهو خير له ) . ومجتمل أن تكون « من » بعنى « الذي » ؛ فتكون « تطوع » فعلاً ماضياً على بابه ، ودخلت الفاء في « فهو » لما في « الذي » من معنى الإبهام (٥) ؛ هذا على قراءة من خفيَّف الطاء .

فأمّـا من شددها (٦) وقرأ بالياء ، فر « مَن » الشرط لا غير ، والفعـل مجـــزوم به .

١٨٨ - قوله تعالى: ﴿ أُولَئُكَ عَلَيهِ مِ لَعْنَاةُ اللهِ ﴾ - ١٦١ د لعنة مستدأة ، و « عليم ، الحبر ، والجلة خبر « أولئك » .

<sup>(</sup>١) في الأصل « رحمة الله عليه » . ·

<sup>(</sup>٣) وقراءة الجمهور ( أن يطو"ف بهما ) ، وفي مصحف أني" وعبد الله ( ألا" يطو"ف ).انظر المحتسب ١/٥ ، ، والعكبري ١/٨

<sup>(</sup>٣) في (ح) « يتطوَّف » وفي ( ظ) « يطوف على وزن يتفعل ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل « لأن معناه » .

<sup>(</sup>ه) في هامش (ح) « أي لتضمنها معنى الشرط » .

<sup>(</sup>٦) التشديد قراءة حمزة والكسائي وخلف ، وقرأ الباقون بالناء وتخفيف الطاء وفتح العين. التيسير ص ٧٧ ، والإتحاف ص ١٥٠ ، والكشف ٦٦/ب .

وقرأ الحسن (۱) : ( عليهم لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعون ) عطف دفع الملائكة ، و « الناس ، على [ موضع ] اسم الله تعالى ؛ لأنّه في موضع دفع تقديره : أولئك يلعنهم الله ، كما تقول : كرهت فيام زيد وعمرو وخالد ، فترفع عمراً وخالداً ، لأن زيداً في موضع رفع ، [ بمعنى : كرهت أن يقوم زيد وعمرو وخالد ] (۲) .

## ١٨٩ - قوله تعالى: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ - ١٦٢ -

حال من المضمر في ﴿ عليهم ﴾ ، وكذلك : ( لا 'يختفَّف' عنهم العذاب ) هو حال من المضمر في ﴿ خالدين ﴾ ، وكذلك : ( ولا 'هم ْ يُنْظرون ) ابتداء وخبر في موضع الحال من المضمر في ﴿ خالدين ﴾ ، أو من المضمر في ﴿ عنهم ﴾ .

وإن شئت جعلت د لا يخفف ، وما بعده منقطعاً من الأوال ، لا موضع له من الإعراب .

• 19 - قوله تعالى: ﴿ وَإِلٰهُمْ إِلٰهُ وَاحِدٌ ﴾ - ١٦٣ -

ابتداء وخبر ، أي : معبودكم معبود واحد ، كما تقول : عمرو شخص واحد ٣٠٠.

١٩١ - /قوله تعالى: ﴿ يُحِبُّو نَهُمْ ﴾ - ١٦٥ -

في موضع نصب حال من المضمر في ﴿ يَتَّخِيدُ ۚ ﴾ ، والمضمر عائد على ﴿ مَنْ ۗ ﴾ ؛

۱۳

<sup>(</sup>١)وقراءة الجمهور(أولئك عليهملعنة اللهِ والملائكة والناسِ أجمعين).انظر المحتسب ١١٦/١، والقراءات الشاذة ص ٣١ ، والبحر المحيط ٢/،١٦ ، وتفسير القرطبي ٢ / ١٩٠، والعكبري ٢/١٤

<sup>(</sup>٧) زيادة في نسخة الأصل ليست في غيرها .

<sup>(</sup>٣) في هامش (ظ) ٣ /ب: « قوله : ( إلا هو ): المستثنى في موضع رفع بدلاً من موضع (لا إله ) ؛ لأن موضع (لا) وما عملت قيه رفع بالابتداء ، ولو كان موضع المستثنى نصباً لكان: إلا إياه . و ( الرحمن ) بدل من ( هو ) أو خبر مبتداً ، ولا يجوز أن يكون صفة لـ ( هو ) ؛ لأن المضمر لا يوصف ، ولا خبراً لـ ( هو ) ؛ لأن المستثنى هنا ليس بجملة . أبو البقاء » . وانظر إملاء ما من به الرحمن ٢/١٤ ؛

فو ُحيِّد على لفظ ( متن م ) و ُجع المضو في ( مجبون ) رد على معنى (مَن م ) . وإن شئت جعلته في موضع رفع نعتاً لـ ( من ) ، على أن تجعل ( من ) نكرة .

وإنما حسن هذا كله من أجل أن فيه ضميرين ؛ أحدهما يعود على و الأنداد ،، و الآخر على و متن ، ؛ و « متن ، » هو الضمير في « يَتَّبَخَذَ » .

١٩٢ – قوله تعالى: ﴿ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾ - ١٩٥ -

الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف ، أي : حُبُنًا مثلَ حبيَّكُم لله .

١٩٣ - قوله تعالى: ﴿ أَنَّ القُوَّةَ لِللهِ ﴾ - ١٦٥ -

د أن من قوأ بالياء ، و ديرى ، على قواءة من قوأ بالياء ، و ديرى ، في موضع يعلم (١) ، وسد ت د أن ، مسد المفعولين . وإن شتت جعات ديرى ، من رؤية العين ، فكون د أن ، مفعوكها ، وجواب د لو ، محذوف تقديره : لندموا أو لحسيروا ، أو نحوه .

فأما من قرأ [ ترى ] بالتاء (٢) فهو من رؤية البصر ، ولا يجوز أن يكون بعنى علمت ؛ لأنه يجب أن تكون « أنَّ ، مفعولاً ثانياً ؛ والثاني في هذا الباب هو الأول ؛ وليس الأمر على ذلك ، والخطاب للنبي عليه السلام .

و ( الذين ظلتمنوا ) مفعول « ترى » ، و « أن ً » مفعول من أجله . وقيل : إن « أن ً » في موضع نصب على إضمار « فعل » ، دل ً عليه « لو » ؛ وقيل : إن « أن ً » في موضع نصب على إضمار « فعل » ، دل عليه « لو » ياعمد الذين لأنها تطلب الجواب ، فجوابها هو الناصب ؛ لأن تقديرها : ولو ترى ياعمد الذين

<sup>(</sup>١) في (ح) د ويرى بمعنى يعلم يه .

<sup>(</sup>۲) قرأً بالتاء نافع وابن عامر ويعقوب ، وقرأ الباقي بالياء . التيسير ص ۷۸ ، والنشر ۲۱٦/۲ ، والإقحاف ص ۱۰۱

ظلموا حين يرون العذاب لعلمت أن القوة لله ، أو لعلموا أن القوة [ لله ] ، والعامل في ﴿ إِذَ ﴾ ترى .

وإنما جاءت وإذ عنا وهي لما مضى ، ومعنى الكلام لما يستقبل ؛ لأن أخبار الآخرة من الله \_ جل ذكره \_ كالكائنة الماضية لصحة وقوعها ، وثبات كونها على ما أخبر به الصادق لا إله إلا هو ، فجاز الإخبار عنها بالمضي ؛ إذ هي في صحة كونها كالشيء الذي قد كان ومضى . وهو كثير في القرآن .

والعـامل في ﴿ إِذْ ﴾ الثّانية ﴿ شديد العـذاب ﴾ ، أي : الله شديد العذاب حين تبرًّا ، ويجوز أن يكون العامل فعلًا مضمراً ، أي : اذكو يا محمد إذ تبرًّا ، ومو مثل الأول في وقوع ﴿ إِذْ ﴾ لما يستقبل ، ومعناها الذي وصفت له الماضي (١).

#### ٤ ١٩ - قوله تعالى : ﴿ كَمَا تَبَرَّوُّ ا مِنَّا ﴾ - ١٦٧ -

يجوز أن تكون الكاف في موضع نصب نعت مصد محذوف تقديره:

تبر أ مثل ما تبر و المنا ، ويجوز أن تكون في موضع نصب العلى الحدال من ت المضموين في د ننبر أ ، تقديره : فنتبرأ منهم مشهين تبر أهم منا .

## 190 - قوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ يُرِيهِم اللهُ ﴾ - ١٦٧ -

الكاف في موضع رفع على خبر ابتداء محذوف ، تقديره : الأمر كذلك ، فيحسن الوقوف عليها ، والابتداء بها على هذا . وقيل : الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف تقديره : رؤية "مثل ذلك يربهم ، فلا تقف عليها وتبتدى مها .

و « حسَرات ِ ، نصب على الحال ؛ لأن « يريهم » من رؤية البصر ؛ وهو

<sup>(</sup>١) انظر الكشف ٧٠ / أوما بعده ، والبيان ١ / ١٣٣ ، والعكبري ١ / ٢٤ ، وتفسير القرطبي ٢ / ٢٤ ، وتفسير

حال من الهاء والميم في « يريهم» . ولو كان من رؤية القلب (١) -لكان «حسرات» مفعرلاً ثالثاً (٢) .

197 - قوله تعالى: ﴿ حَلالاً طَيِّباً ﴾ - ١٦٨ -

هو نعت للمعول محذوف ، أي كلوا شيئًا حلالًا طيبًا من المأكول الذي في الأرض (""). و [ قيل ] : تقديره : كلوا مها في الأرض أكلاحلالًا طيبًا .

١٩٧ - قوله تعالى: ﴿ أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ ﴾ - ١٧٠ -

الواو واو عطف ، والألف للتوبيخ ، ولفظها لفظ الاستفهام ، وجواب د لو ، محذوف تقديره : أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون يتبعونهم على خطئهم (٤) وضلالهم .

١٩٨ – قوله تعالى:﴿ إِلَّا دُعَاءَ وِنِداءَ ﴾ - ١٧١ -

نصب به ( کیسمع ) .

« 'صم' » رفع على إضمار مبتدأ ، أي : ه صم' .

١٩٩ - قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المُّيْتَةَ ﴾ - ١٧٣ -

« ما » كافئة لـ « إن » عن العمل ، ونصب « الميتة َ » وما بعدها بـ « حراً » » . ولو جعلت « ما » بمعنى الذي الأضمرت هاء " مسع (٥) « حرام َ » » ولرفعت « الميتة » وما بعدها على خبر « إن » .

<sup>(</sup>١) في ( ح ) « من العلم » .

<sup>(</sup>٣) في هامش (ظ) ٤ / أ : « وقيل : ( پريهم ) أي يعلمهم ، فيكون ( حسرات ) مفعولاً 
ثالثاً ، و ( عليهم ) صفة لحسرات ، أي كائنة عليهم . تبيان » انظره في العكبري ١ / ٢٤

(٣) في البحر المحيط ١ / ٢٧٤ : « وقال مكي بن أبي طالب : « حاللاً » نعت 
لمفعول محذوف تقديره : شيئاً حلالاً . قال ابن عطية : وهذا بعيد ، ولم يبين وجه 
بعده ؟ وبعده : أنه نما حذف الموصوف وصفته غير خاصة ، لأن الحالال يتصف به 
المأكول وغير المأكول ، وإذا كانت الصفة هكذا لم يجز حذف الموصوف وإقامتها مقامه ... » .

(٤) في ح : « خطايام » . (٥) في الأصل : « لأشرتها مع » .

♦ ♦ ♥ قوله تعالى: ﴿ غَيْرَ باغ ٟ ﴾ -١٧٣-

نصب على الحال من المضمر في « اضطار " » . و « باغ ٍ » و « عاد ٍ » بمنزلة « قاض ٍ » في الاعتلال .

﴿ ﴿ وَلَهُ تَعَالَى : ﴿ فَمَا أَصْبَرَهُمْ ﴾-١٧٥-

« ما » (۱) في موضع رفع بالابتداء ، وما بعدها خبرها . ويحتمل أن تكون استفهاماً ، وأن تكون تعجباً ؛ 'يعبَعِبُ الله' المؤمنين من جُوأة الكفاد على عل يقربهم إلى النار ، وكذلك معنى الاستفهام ۲۰ .

٧ • ٧ - قوله تعالى: ﴿ ليسالبِيرُ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوَهَكُمْ ﴾-١٧٧-

« البر » اسم « ليس » ، و « أن تُولثُوا » الحبر . ومن نصب (۳) « البر»
 جعل « أن 'تو لوا » اسم « ليس » .

٣٠٠ - قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ البِّرَّ مَنْ آَمَنَ ﴾-١٧٧-

فر البر، بمعنى البارّ، أو بمعنى البَوّ، فهو دمنَ ْ » في المعنى . وقيل التقدير : ولكنْ البرّ بير ْ مَنْ آمَنَ [ بالله ]، ثم حذف المضاف ؛ فالبرّ الأول مو الثاني . وقيل القدير : ولكن ذو (٤) البرِ مَنْ آمَن [ بالله ِ ]، ثم حذف المضاف أيضاً .

<sup>(</sup>١) في الأصل « فها » .

<sup>(</sup>٢) في هامش (ح) عبارة « بلغ » .

 <sup>(</sup>٣) قرأ بالنصب حمزة والكسائي، وقرأ باقي السبعة والفراء بالرفع. انظر معاني القرآن
 ١٠٣/١ وزاد المسير ١٧٨/١، والبحر المحيط ٢/٢، والكشف ٧٧/ب.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول. وفي اللسان: ولكن ذا البر من آمن بالله ، وكذا في تفسير القرطبي ٢٠٩/ ، والبحر المحيط ٣/٣، وزاد المسير ١٧٨/١ ، والبيان ١٣٩/١ ، والعكبري ١/ه٤ مشكل م(٦) مشكل م(٦)

وَمَنْ شَدّد (١) النون نصب و البر ، والتقديرات على حالها . وإ تُمَا احتيج إلى هذه التقديرات ليصح أن يكون الابتداء هو الحبر ؛ إذ الجثث لا تكون خبراً عن المصادر ، ولا المصادر خبراً عنها ؛ [ لأن المصادر أفعال ليست بأجسام جثث ] (٢) .

# ﴾ ◄ ٢ – قوله تعالى :﴿ وَالْمُؤْفُونَ ﴾ -١٧٧-

عطف على المضمر في د آمَنَ ، ، أو على د من ، في قوله : ( مَن آمَن ) . وقيل : ارتفعوا على إضمار د وهم ، .

## ◊ • ٧ -- قوله تعالى: ﴿ وَالصَّابِرِينَ ﴾ - ١٧٧ -

نصب على إضمار و أعني ، أو على العطف على ( ذوي القرس ) ، فإذا عطفتهم على و ذوي ، لم يجز أن ترفع و والموفون ، إلا على العطف على المضمو في و آمن ، ، ليكون داخلا في صلة و من ، ولا ترفع على العطف على و من ، ، ولا على و وهم ، ، لأنتك نفر يق بين الصلة والموسول فتعطف و والموفون ، على المضمو في و آمن ، ، فيجوز أن تعطف و والصابرين ، على و ذوي ، فإن نصبت و الصابرين ، على و أعني ، جاز عطف و والموفون ، على و من ، ، وعلى الضمير في و آمن ، ، وأن ترفع على و وه ، .

## ٧٠٦ - قوله تعالى:﴿ عَلَى تُحبِّهِ ﴾ - ١٧٧ -

الهـاء تعود على المؤمن المعطي للمال ، والمفعول محـذوف ، أي على حبّه للمـال .

<sup>(</sup>١) التشديد قراءة العشرة غير نافع وابن عمر، فقد قرأًا بتخفيف النون من « لكن»،ورفعا « البر » . النشر ٢١٣/٢ ، والتيسير ص ٧٩ ، والإتحاف ص ٣٥ ١ (٢) زيادة في الأصل .

وقيل : الهاء تعود على المال ، أي وآتى المال َ على حبِّ المال ِ الرجل ُ ، فأضيف المصدر إلى المفعول ، كما تقول : عجبت من أكل الحبر [ زيد ] (١) .

وقيل: الهاء ترجع على الإيتاء ، أي : وآتى المالَ على حب الإيتاء ؛ فإذا كانت الهاء للمؤمن جاز أن تنصب و ذوي القربى ، بالحب ، أي على حـُب ّ المؤمن ذوي القربى ، بـ و إلى الأوجه الأخر تنصب و ذوي القربى ، بـ و إتى ،

وقيل : الهاء تعود على الله \_ جلَّ ذكره \_ ، أي وآتى المالَ على حُبِّ الله ، وعاد الضمير على ﴿ الله ، لتقدّم ذكره في قوله ﴿ مَنْ آمَنَ بالله ﴾ (٢) .

٧ • ٧ -- قوله تعالى : ﴿ فَمَـنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخيه شَيْءٍ ﴾ - ١٧٨ -

الهاء في «له» تعود على «مَن°» ؛ و «من» اسم القاتل ، وكذاك الهاء في « أخيه » ، و « الأخ » ولي المقتول (٣) ، و «شيء » يراد به الدم .

وقيل : «مَن ْ ، اسم الولي ، والأخ هو القاتل ، و « شيء ، يواد به الدية ُ وَرَكُ ُ القصاص . ونُكَيِّر َ « شيء » لأنه في موضع « عَفُو ٍ » ، و« عفو » نِكرة (٤) .

٨ • ٢ - قوله تعالى: ﴿ الوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ ﴾ - ١٨٠ -

و الوصية ، رفع طلابتداء ، والخبر محذوف ، أي فعليكم / الوصية . ويبعد رفعها ملك به و الوصية ، ويبعد رفعها به و حثيب ، به الأنها تصير عاملة في و إذا ، . فإذا كانت وإذا ، في صلة الوصية ، فقد قدمت الصلة على الموصول ، والمفعول الذي لم يُسم فاعلة لوكتب ، مضمر ، دلت عليه الوصية ، تقديره : كتب عليكم الإيصاء إذا حضر ، فالإيصاء عامل في وإذا ، ، وما قبل

<sup>(</sup>١) زيادة من (ظ) فقط .

<sup>(</sup>٣) انظر البيان ٩/١،١ والعكبري ٩/٥٤، وتفسير القرطبي ٧٤٢/٢

<sup>(</sup>٣) في الأصل « المفعول » .

<sup>(</sup>٤) انظر البيان ١/٠٤١، والعكبري ١/٦٤، وتفسير القرطبي ١/٣٥٢

و إذا ، جواب لها ؛ وإذا وجوابُها جواب الشرط في قوله تعالى : ( إن تَوَكَ خَيْرًا ) .

وقد قال الأخفش: إن الفاء مضوة مدم الوصة وهي جواب الشرط، كأنه قال: فالوصة للوالدين. فإن جعلت «الوصية» اسماً غير مصدر جاز رفعها بر «كتب» عاملًا في «إذا» ؟ لأن الكتاب لم يُكتب على العبد وقت موته ؟ بل هو شيء قد تقدم في اللو ح المحفدوظ. فالإيصاء هو الذي يكون عند حضور الموت، فهو العامل في «إذا».

وأجاز النحاس رفع والوصية ، بـ و كتب ، على أن تقديرها بعد الهظ الموت ، وتجعلها وما بعدها جواباً للشرط ؛ فتنوي بها التقديم ؛ وهذا بعيد ؛ لا يجوز أن يكون الشيء في موضعه ورتبته فينوى بـه غير موضعه ؛ وأيضاً فإنه ايس في الكلام ما يعمل في وإذا ، إذا رفعت والوصية ، بكتب . وفيه نظر ؛ [ لتقديم الكلام ما يعمل في وإذا ، إذا رفعت والوصية ، بكتب . وفيه نظر ؛ [ لتقديم الصلة على الموصول ](١).

٧٠٩ – قوله تعالى : ﴿ كَوَّا ﴾ - ١٨٠ –

مصدر ، ويجوز في الكلام الرفع على معنى : هو حق.

• ٢١ - قوله تعالى: ﴿ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبَلِكُمْ ﴾ - ١٨٣ -

الكاف في موضع نصب نعت المصدر محذوف تقديره : كَتَنْباً كَا كُتْب أَو صُواماً كَا كُتْب .

ويجوز أن يكون في موضع نصب على الحال من «الصيام»، تقديره: كُتب على الدين مِن قبلكم .

<sup>(</sup>١) زيادة في الأصل.

ويجوز أن يكون في موضع رفع نعت الصيّام ؛ إذ هو عام اللفظ ، لم يأت بيائه إلا فيا بعده .

فإذا جعلت الكاف نعتاً للصوم نصبت (أيّاماً معدودات) بالصيام ؟ لأنه كله داخل في صلته ، ولا يجوز نصب «أياماً ١٠ معدودات » بالصيام على الأوجه الأخر التي (٣) في الكاف ؛ لأنك تفريّق بين الصلة والموصول ؛ إذ الكاف وما بعدها لاتكون داخلة في صلة «الصيام » و «أياماً » إذا نصبها بالصيام هي داخلة في صلة الصيام ، فقد فر قت بين الصلة والموصول ، ولكن تنصب / «أياماً » بد كتب » ، تجعلها مفعولاً على السبّعة (٣).

فإن جعلت نصب و الأيام على الظرف ، والعامل فيها و الصيام ، ، جاز جميع ما امتنع إذا جعلت و الأيام ، مفعولاً بها ؛ لأن الظروف يُتسع فيها ، وتعمل فيها المعاني ؛ وليس كذلك المفعولات ؛ وفي جواز ذلك في الظروف اختلاف .

١ ٢ ١ - والهاء في قوله تعالى : ﴿ فَمَـنْ بَدَّلَهُ بَعْدَما سَمِعَهُ ﴾ - ١٨١ -

وما بعدها من الهاءات الثلاث(؛) ، تعود على الإيصاء ؛ إذ الوصة تدل على الإيصاء ، وقيل : بل يتعد ن على الكتاب (٠) ؛ لأن و كُتيب ، يدل على الكتاب (٠) .

<sup>(</sup>١) في الأصل « أيام » . (٣) في الأصل « الذي » .

<sup>(</sup>٣) البيان ٢٤١، والعكبري ١٧٧٠

<sup>(</sup>٤) أي في : « بدله » و « سمعه » و « يبدلونه » .

<sup>(</sup> ه ) في ( ح ، ظ ) « بل تعود على الكتب ، بتسكين الناه .

<sup>(</sup>٦) في (ح، ظ) « الكتب» بتسكين الناه . وفي المحتسب ٢٧٤/٣ : قال أبو حام : كتبه - بتسكين الناه – أجمع من كتابه ، وكل صواب .

٢١٢ – قوله تعالى : ﴿ فَعِدَّةٌ ﴾ - ١٨٤ –

رفع بالابتداء ، والحبر محذوف تقديره : فعليه عيد ، ولو نصب في الكلام جاز ، على تقدير : فليصُم عيد ،

٢١٣ - قوله تعالى : ﴿ فِدْ يَةٌ ﴾ - ١٨٤ -

رفع بالابتداء ، والخبر محذوف تقديره : فعليه فيد يَّة .

ومن(١) نو"ن َ و فدية ، جعل ﴿ طعام ، بدلاً من ﴿ فدية ، .

ومن لم ينون أضاف والفدية ، إلى و طعام ، .

٢١٤ - قوله تعالى : ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ﴾ - ١٨٥ -

رفع بالابتداء ِ ، و ( الذي أُنزِلَ فيه القرآن ُ ) خبره .

وَمَنْ (٢) نصبه فعلى الإغراء ، أي صوموا شهر َ رمضان ، ويكون و الذي ، نعتَهَ (٣) ، ولا يجوز نصبه بـ و تصوموا ، ؛ لأنك تُنفر ُق بين الصلة والموصول بخبر و أن ، وهو د خير لكم ، .

والهاء في قدوله ( أَشْزِلَ فيه ِ القَرْ آنُ ) – ١٨٥ - تعدود على الشهر ، على معنيين :

أحدهما : أن يكون المعنى : الذي أنزل القرآن إلى سماء الدنيا جملة فيه ، فتكون و فعه ، ظرفاً لنزول القرآن .

<sup>(</sup>١) التنوين قرامة الجمهور ، وقرأ نافع وابن ذكوان بإضافة الفدية . انظر الجحيد في إعراب القرآن ٣١٣/أ - وتفسير القرطبي ٣٨٧/٢

 <sup>(</sup>۲) النصب قراءة الحسن ومجاهد وغيرهما . انظر القراءات الشاذة ص ۳۲ ، والبحر المحيط
 ۲۸/۲ ، وزاد المسير ۱۸۰/۱ ، وتفسير القرطبي ۲۹۱/۲

 <sup>(</sup>٣) في الأصل « والذي بعده نعته » وهو تحريف .

والثاني : أن يكون المعنى : الذي أنزل القرآن بغرضه ؛ كما تقول : [قد] أنزل الله قرآناً في عائشة ـ رضي الله عنها ـ فلا تكون و فيه ، ظوفاً لنزول القرآن ؛ إنمثا يكون مُعدَّى الله الفعل بجوف ، كقوله : (واهْبجُر وهُن "١٠" في المتضاجع \_)(٢) أي المتضاجع \_)(٢) أي نمن أجل تخلفهن عن المضاجع ؛ فليس في المضاجع ظرف المضرب ، إنما هو سبب للضرب ") .

٢١٥ - قوله تعالى : ﴿ أهدى لِلنَّاسِ وبيِّناتٍ ﴾ - ١٨٥ حالان من القرآن .

٢١٦ - قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ شَهِيدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ ﴾ - ١٨٥ -

«الشهر ) منصوب على الظرف ، ولا يكون مفعولاً به ؛ لأن الشهادة بمعنى الحضور في الميصر ، والتقدير : فمن حضر منكم الميصر في الشهر فللميصمه .

٢١٧ – قوله تعالى : ﴿ وَ لِتُنْكِلُوا العِدَّةَ ﴾ - ١٨٥ -

أي: ويريد الله لِتكملِوا العدَّة ، وقيل المعنى : / ولتكملوا [ العدة ] فعـَلَ <del>تَ</del> ذلك ، واللام متملقة بفعل مضمر في أو ًل الكلام أو في آخره .

٢١٨ - قوله تعالى : ﴿ أَجِيبُ دَعُورَةَ الدَّاعِ (٤) ﴾ - ١٨٦ خبر ثان لـ د إن ، و د قريب ، خبر أول .

٢١٩ - قوله تعالى : ﴿ لَيْلَةَ الصَّيامِ الرَّفَتُ ﴾ - ١٨٧ -

<sup>(</sup>١) في (خ-<) « واضربوهن » وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء؛ ٣ ، وفيها « ... واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ... »

 <sup>(</sup>٣) في (ط) « طرفاً للهجر ، إنما هو سبب للهجر ، فتعدى إليه الهجر » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل « الداعي » وأثبت ما جاء في المصحف .

« ليلة » ظرف للرفث ، وهو الجماع ، [ والعامل فيه « إحيل ً » ] ، و« الرفث » مفعول لم يُسم ً فاعله(١) .

• ٢٢ - قوله تعالى : ﴿ وَتُدْلُوا بَهَا إِلَى الْحُكَّامِ ﴾ - ١٨٨ -

جزم على العطف على « تأكلوا » . ويجوز أن يكون « تدلوا » منصوباً بجعليه ِ جواباً للنهي بالواو (٢) .

٢٢١ – قوله تعالى : ﴿ وأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ - ١٨٧ –
 ابتداء وخبر في موضع الحال من المضمر المرفوع في « تُباشِر ُوهُن ً .

٢٢٢ – قوله تعالى : ﴿ وأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ - ١٨٨ ابتداء وخبر ، في موضع الحال من المضمر في د لتأكلوا ، .

٣٢٣ -- قوله تعالى : ﴿ وَلَكِنُ الْبِيرُ ۚ مَن ِ اتَّقَىٰ ﴾ - ١٨٩ - مثل الأوال(٣) في جميع وجوهه .

لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم انظر البيان ١/٥٤١، والمكبري ٩٤٠٤، وتفسير القرطبي ٧٤٠/٠٤٣ (٣) الآية ٧٧٧ من هذه السورة ، فقرة ( ٣٠٣ ) .

<sup>(</sup>١) في هامش (ظ) ١٩/ب، نقلًا عن المكبري ١٩/١؛ « (كنتم تختانون أنفسكم ) هنا لفظهالفظ الماضي ومعناها على المضي أيضاً، والمعنى: إن الاختيان كان يقع منهم فتاب عليهم منه. وقيل: إنه أراد الاختيان في المستقبل، وذكر (كان) ليحكي بها الحال، كما تقول: إن فعلت كنت ظالماً. وألف ( تختانون ) مبدلة من واو ؟ لأنه من : خان يخون، وتقول في الجمع : خونة . ( أبو البقاء ) » .

<sup>(</sup>٢) أي منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية ، ومثله :

وَأَمَّا قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَ لَيْنُسَ البَوْ بِأَنْ تَأْتُوا البَيُوتَ ﴾ ـ ١٨٩ ــ فلا يجوز في « البر ، إلا الرفع لدخول الباء في الحبر .

٢٢٤ – قوله تعالى : ﴿ فِمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ﴾ - ١٩٦ -

دما، في موضع رفع ِ بالابتداء، أى : فعليه ما اسْتيسر . ويجوز أن بكون في موضع نصب على تقدير : فليُهد ِ ما استيسر .

٢٢٥ - قوله تعالى : ﴿ الحَجُّ أَشْهُر ۚ مَعْلُو مَاتُ ﴾ - ١٩٧ -

ابتداء وخبر ، وفي الكبلام حذف مضاف ، ليكون الابتداء هو الخبر في المعنى ، تقديره : أشهر الحج أشهر معلومات . ولولا هذا الإضمار لكان القياس نصب وأشهر ، على الظرف ، كما تقول : القتال اليوم ، والحروج السَّاعة .

٢٢٦ – قوله تعالى : ﴿ فَلا رَفَثَ وَلا نُسُوقَ ﴾ – ١٩٧ – من نصب فعلى التبرئة (١٩٠٠) ، مثل : (الارب فيه) (٢) .

ومن(۲) رفع جعل د لا » بمعنى « ايس » ، وخبر ايس محذوف ، أي : ايس رفث و فيه .

٧٢٧ - قوله ثعالى : ﴿ عَرَفَاتٍ ﴾ - ١٩٨ -

أجمع القرَّاء على تنوينه ؛ لأنَّه اسم لبقعة ، وقياسُ النحو أنك لو سميت المرأة بسلمات لتركت التنوين على حاله ولم تحذفه ؛ لأنَّه لم يدخل في هذا الاسم

<sup>(</sup>١) يعني بلا التبرئة : لا النافية للجنس .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية : ٢٥

<sup>(</sup>٣) الرفع قراءة أبي جمغر ، والنصب قراءة الجمهور . البحر المحيط ٩٠ ٨٨/٣ ، والمجيد ٢/٢٦ . وفي الكشف ٤٠/٣ : « قرأها ابن كثير وأبو عمرو بالتنوين والرفع ، وقرأ الباقون بالفتح من غير تنوين » .

فرقاً بين ماينصرف وما لا ينصرف ، فلا يجب حذفه إذا كان اسماً لما لاينصرف ، إنما هو كعرف من الأصل (١) .

وحكى سبويه أنَّ بعض العرب تحذف التنوين من «عرفات» ؛ 1ًا جعلها اسماً معرفة "حذف التنوين وترك التاء مكسورة / في النصب والخفض(٢).

وحكى الأخفش والكوفيون : فتح الناء من غير تنوبن ، في النصب والحفض ، أجروها مُجرى هاء التأنيث في فاطمة وعائشة (٣) .

۲۲۸ - قوله تعالى : ﴿ كَا هَدَاكُمْ ﴾ و ﴿ كَذِكْرُكُمْ ۚ آَبَاءَكُمْ ﴾ و ﴿ كَذِكْرُكُمْ ۚ آَبَاءَكُمْ ﴾ - ۲۲۸ ، ۲۰۰۰ -

الكاف فيها في موضع نصب نعت لصدر محذوف ، أي : ذكراً كما ، وذكراً كما وذكراً كذكركم ، في موضع الحال من المضمر كذكركم ، في موضع الحال من المضمر في (فا ذكر وا) ، أي : فاذكروه مُشبهين ذكركم آبا .

٢٢٩ - قوله تعالى : ﴿ أَو أَشَدُّ ذِكْرًا ﴾ - ٢٠٠ -

و أشد ، في موضع خفض عطف على وكذكركم ، ويجوز أن يكون منصوباً على إضمار فعل تقديره : أو أذكروه ذكراً أشد ذكراً من ذكركم آباءكم (٤) ، فيكون نعتاً لمصد في موضع الحال ، أي أذكروه مبالغين في الذكر له .

تنو رتها من أذرعات وأهائها بيثرب أدني دار ها نظر عال وانظر البيان ١٤٨/١، والعكبري ١/١، وانظر البيان ١٤٨/١، والعكبري ١/١، (٤) في (ح، ظ) « لآبائكم » .

<sup>(</sup>١) أي بمنزلة النون في و مسلمين ي . (٧) انظر الكتاب لسيبويه ١٨/٣

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ٢/٤/٢ ، وذكر أنهم أنشدوا :

#### • ٢٣ – قوله تعالى : ﴿ لِمَن ِ ٱتَّقَىٰ ﴾ - ٢٠٣ -

[ ﴿ اللام ﴾ ] متعلقة بالمغفرة ، أي : المغفرة لمن انقى المحرَّمات ِ . وقيل : لمن انقى الصيْد َ . وقيل : السلامة القى الصيْد َ . وقيل : السلامة لمن انقى . وقيل : الله القرن انقى . وقيل : الذكر ُ لمن انقى .

٢٣١ – قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ أَلَدُ ۗ الحِصَامِ ﴾ - ٢٠٠ -

هو جمع « خُـصُمْ » . وقيل : هو مصدر ﴿ خاصم » .

٢٣٢ – قوله تعالى : ﴿ كَأَنَّةً ﴾ - ٢٠٨ –

نصب على الحال من المضمر في « ادْ خُلُوا » ، ومعناه : لا يُتنع أحدُ منكم من الدخول ، أي يَكفُ بعضكم بعضاً من الامتناع .

٣٣٣ ـ وقوله تعالى: ﴿ كُمْ آ تَيْنَاهُمْ ﴾ - ٢١١ ـ

« كم » في موضع نصب بإضمار فعل بعدها ، تقديره : كم آتينا آتيناهم .

٢٣٤ - قوله تعالى : ﴿ مِنْ آيَةٍ ﴾ - ٢١١ -

في موضع المفعول الثاني له و آتيناهم » . ويجوز أن تجعل « كم » مفعولاً ثانياً له و آتيناهم » . وإن شئت جعلنها في موضع رفع على إضمار عائد تقديره : كم آتيناهموه » وفيه ضَعف لحذف الهاء ، وهو بمنزلة قولك : أينها أعطيتكه (۱) ، فترفع ، والاختيار النصب بإضمار فعل بعد وأي » ، تقديره : أينها أعطيتك أعطيتكه ، ويقبح الرفع مع حذف الهاء ، ولم ينجزه سيبويه إلا في الشعر .

ولا يجوز أن يعمل (سلَ ) في «كم ، ؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله .

<sup>(</sup>١) في (ح، ظ) « أعطيتك » .

فالرفع في ﴿ كُم ﴾ بعيد ؟ لحذف الهاء . ولا يعمل في ﴿ كُم ﴾ ما قبلها وهو ﴿ سل ﴾ ؟ لأن لها صدر الكلام ؟ إذ هي استفهام \* ، ولا يعمل / ماقبل الاستفهام فيه ، وإنما [ دخلت ] ﴿ مِين \* ، مع ﴿ كُم ﴾ \_ وهي استقهام \_ للتفوقة بينها وبين المنصوب .

و دكم ، اسم غير معرب لمشابهته الحروف ؛ إذ يُستفهم به ، كما يستفهم بالألف. ولو حذفت د مين ، لنصت د آية ، على التفسير ، إذا جعلت دكم ، مفعولاً ثانياً لآتيناه .

٢٣٥ - قوله تعالى : ﴿ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ ﴾ - ٢١٣ حالان من «النبيين».

٢٣٦ - قوله تعالى : ﴿ بَغْياً بَيْنَهُمْ ﴾ - ٢١٣ - مفعول من أجله .

٣٣٧ - قوله تعالى : ﴿ أَنْ تَدُخُلُوا الْجِنْةَ ﴾ - ٢١٤ - « أَنْ تَدُخُلُوا الْجِنْةَ ﴾ - ٢١٤ - « أَنْ ، في موضع المفغولين لـ « حسب » .

۲۳۸ – قوله تعالى : ﴿ حتَّى ﴾ - ٢١٤ -

كتبت بالياء لأنها أشبهت وستكرى ، وقد أمالها تُصَيرُ عن الكسائي . ولا تكتب إلا بالياء لأنتها تشبه وإلى ، ولا تكتب أمثًا ، بالياء قياسًا على «حتى»؛ لأنها: وإن ، ضُمَّت إليها وما » .

٣٣٩ – قوله تعالى : ﴿ يَقُولُ الرَّسُولُ ﴾ - ٢١٤ - مَن ° رفَعَ (١) و يقول ، فلأنَّه فعل قد ذهب وانقضى ؛ وإنما يُخبر عن الحال

<sup>(</sup>١) الرفع قراءة نافع، وقرأ الباقون بالنصب . التيسير ص٨٠ ، والنشر ٢١٩/٢،والإتحاف ص ٢١٠ / ١٥٧ . وانظر معاني القرآن للفراء ٢٠٣/١

التي كان عليها الرسول فيا مضى ؛ فالفعل دال على الحال التي كانوا عليها فيا مضى؛ وهو مثل قوله : موض حتى لا يرجونه ، أي : موض فيا مضى ، حتى هو الآن لا ينسرجى ، فتحكي الحال التي كان عليها ، فلا سبيل للنصب في هذا المعنى . ولو نصبت لانقلب المعنى ، وصرت تخبر عن فعلين قد مضا وذهبا، ولست تحكي حالاً كان عليها ، فتقديره : وزلزلوا حتى قال كان عليها ، فتقديره : وزلزلوا حتى قال الرسول ؛ كما نقول : سرت حتى أدخ لها ، أي قد كنت سرت فدخلت مفارت ، فصارت وحتى ، داخلة على جملة ، وهي لا تعمل في الجمل ، فارتفع الفعل بعدها ، ولم تعمل فيه .

فأما وجه قول مَن ْ نصب فإتَّه جعل ﴿ حتى ، غاية ، بمعنى : إلى أن ْ ، فنصب بإضمار ﴿ أَن ْ ، وجعل قول َ الرسول ِ غاية ۖ لحوف أصحابه ؛ لأن َ ﴿ زُلُولُوا ، فنصا ﴿ وَلُولُوا إِلَى أَن قَالَ الرسول ؛ والفعلان قد مضا(٢) .

## • 🕻 🏲 – قوله تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَريبُ ﴾ - ٢١٤ –

«قريب » خبر « إن » ، ويجوز «قريباً » ؛ تجعله نعتاً لظرف محذوف ، أي مكاناً قريب ولا يثنت ، فإن قلت : هو قريب مي ، تريد المحان ، لم تثن ولم تجمع ولم تؤنث ، فإن أردت النسب ثنتينت وجمعت وأثنت .

## ﴿ كَمُ ﴾ - ٢١٥ - /قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ يَسْأَلُو نَكَ مَاذًا يُنْفِقُونَ ﴾ - ٢١٥ -

« ما » استفهام ، ولذلك لم يعمل فيها « يسألونك » ، فهي في موضع رفع بالابتداء » و « ذا » بمعنى الذي ، وهو الحبر . والها؛ محذوفة من « ينفقون ، لطول الاسم (٣)؛ لأنه صلة الذي ، تقديره : يسألونك أي شيء الذي ينفقونه .

<sup>(</sup>١) أي في حال الرفع .

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآنالفراء ١/٣٣/،والكشف لمكي ه ٧/ب وما بعده ، والبيان ١/٠٥٠، والعكبري ٣/٣ه ، ومغني اللبيب ٢/٤/١ (٣) في (ظ) « الكلام » .

وإن شئت جعلت «ما» و «ذا» اسماً واحداً ، فتكون «ما » في موضع نصب بـ « ينفقون » ، ولا تقدّر هاء محذوفة ، كأنك قلت : يسألونك أيّ شيء ينفقون.

«ما» شرط في موضع نصب بـ «أنفقتم » ؛ وكذلك : ( وماتُنتْفيقُوا )(١)، والفاء جواب الشرط فيها .

٣٤٣ – قوله تعالى : ﴿ قِتَالَ فِيهِ ﴾ −٢١٧ –

« قتال ، بدل من « الشهر » ، وهو بدل الاشتال .

وقال الكسائي : هو مخفوض على التكرير ، تقديره عنده : عن الشهر ِ عن قتال ٍ فيه .

وقال الفراء: هو مخفوص بإضمار «عن» (٢).

وقال أبو عُسِدة : هو مخفوض على الجوار(٣).

٢٤٤ – قوله تعالى: ﴿ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ - ٢١٧ -

ابتداء ، (و َ كُنْهُ ر به ) (وإخْراج ) عطف على « صدُّ » و (أكبر عند الله) خبره.

وقال الفراء<sup>(٤)</sup>: «وصد وكفر ، عطف على «كبير» ؛ فيوجب ذلك أن يكون القتال في الشهر الحرام كفراً ؛ وأيضاً فإن بعده (وإخراج أهله منه أكبر عند الله أكبر من عند الله أكبر من الحكفر بالله .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٧٢ (٣) معاني الفرآن ١٤١/١

<sup>(</sup>٣) مجاز القرآن ٧٦/١، وتفسير القرطبي ٣/٤٤، والبحـــر المحيط ٧/ه١، والمجبد ٣) عاز القرآن ١٤١/١، والمجبد ٢٤١/أ، والعكبري ١/٤٥

وقيل: إن والصد مرفوع بالابتداء، و و كفر ، عطف عليه ، والخبر محذوف، تقديره: كبيران عند الله ؛ لدلالة الحبر الأول عليه ؛ ويجب على هذا القول أن يكون إخراج أهل المسجد الحوام منه عند الله أكبر من الكفو ؛ وإخراجهم منه إنما (١) هو بعض خلال الكفو(٢).

## ٧٤٥ – قوله تعالى : ﴿ وَالْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ - ٢١٧ -

عطف على «سبيل الله» ، أي قتال في الشهر الحرام كبير ، وهو صدّ عن سبيل الله وعن المسجد الحرام . وقال الفتراء (٣): « والمسجد ي معطوف على (الشهر الحرام ) وفيه بُعد ، لأن سؤالهم لم يكن عن المسجد الحرام ، إنما سألوا عن الشهر الحرام ، هل يجوز فيه القتال ؟ فقيل لهم : القتال فيه كبير الإثم ؛ ولكن "الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام ، والكفر َ بالله ، وإخراج َ أهل المسجد الحرام منه ، كبر َ عند الله إنما من القتال في الشهر الحرام . ثم قيل / لهم : ( والفيتشنة أكبر َ من تَ الكبر َ عند الله إنما من القتال في الشهر الحرام . ثم قيل / لهم : ( والفيتشنة أكبر َ من تَ القتل ) ، أي والكفر َ بالله \_ عز وجل \_ الذي أنتم عليه \_ أيها السائلون \_ أعظم ُ إنما من القتل في الشهر الحرام الذي سألم عنه وأنكرتموه . فهذا التفسير يُبتين إعراب هذه الآنة .

٢٤٦ – قوله تعالى: ﴿ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفُو َ \* ٢١٩ – ٢١٩ – هو مثل الأول (°) ؛ إلا أنك إذا حعلت « ذا » بعنى الذي ، رفعت « العفو » ؛

<sup>(</sup>١) في الأصل « أيضاً » .

<sup>(</sup>٢) انظر البيان ٢/١ ه ، وتفسير القرطبي ٣/ه ٤ ، والعكبري ١/٤ ه

<sup>(</sup>٣) انظر معانى القرآن ١٤١/١ وفيه: خفض « المسجد الحرام » بقوله : يسألونك عن القتال وعن المسحد .

<sup>(</sup>٤) بالرفع والنصب ، أما الرفع فقراءة أبي عمرو ، وقرأ الباقون بالنصب . النشر ٢١٩/٢، والكشف ٧٦/ب ، وتفسير القرطبي ٣١/٣

<sup>(</sup>ه) انظر فقرة ( ۲:۱ ) من هذه السورة .

لأن « ما » في موضع رفع بالابتداء ، فجوابها مرفوع مثلها ، وأضموت لهاء مع(١) «يُنافقون»؛ تعود على الموصول ، وحذفتهـــا لطول الاسم .

وإذا جعلت «ما» و «ذا» اسماً واحداً في موضع نصب بـ « يُنفقون » نصبت « العفو » ؛ لأنه جواب «ما » ، فوجب أن يكون إعرابه (٢) كإعرابها ، ولم تضمر هاه (٣).

٧٤٧ - قوله تعالى: ﴿ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ ﴿ فِي الدُّّنْيَا والآخِرَةِ ﴾ - ٢٢٠ ، ٢١٩ -

و في متعلقة بـ وتتفكرون ، فها ظرفان للتفكّر ، تقديره : تَتفكرون في أمور الدنيا والآخرة وعواقبها . وقيل : و في ، متعلقة بقوله : و يبيّن ، ، تقديره : كذلك يُئيّن الله لكم الآيات في أمور الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون .

والكاف من (كذلك) في موضع نصب نعت لمصدر محذوف ، أي تبييناً مثل ذلك يُبيّن الله لكم الآيات .

٢٤٨ – قوله تعالى: ﴿ فَإِنْخُو َ أَنْكُمْ ﴾ - ٢٢٠ – خبر ابتداء محذوف تقديره: فهم إخوانكم .

٢٤٩ – قوله تعالى: ﴿ واللهُ يعلَمُ المُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴾ - ٢٢٠ –
 اسمان شائعان، لم تدخل الألف واللام فيها للتعريف، إغا<sup>(٤)</sup> دخلتا للجنس؟

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ فِي ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) أي إعراب الجواب وهو « العفو » كإعراب السؤال وهو « ما » ، كما تقول : ما أنفقت ؟ فتقول : ما أي أنفقت درهما . انظر الكشف ٢٧/ب .

<sup>(</sup>٣) انظر البيان ١/٣٥١ ، والعكبري ١/٥٥ ، وتفسير القرطبي ٦١/٣

<sup>(</sup>٤) في الأصل ﴿ وَإِمَّا ﴾ .

كما نقول : أهلَـكَ الناس الدينار والدرهم ، وكقوله تعالى : (إن الإنسان لَقي خُسْر )(١) ، لم ترد ديناراً بعينه ولا درهما بعينه ، ولا إنساناً بعينه ، إنما أردت هذا الجنس ؛ كذاك معنى قوله : « المفسد من المصلح » ، أي يعلم هذين الصنفين من جميع الناس .

### • 70 - قوله تعالى : ﴿ أَنْ تَبَرُّوا ﴾ - ٢٢٤ -

وأن » في موضع نصب على معنى : في أن تَبَرُّوا ، فلما حُذف حــرف الجر تعدَّى الفعل فنصب . وقيل : لئلا (\*).

وقال الكسائي : موضع « أن » خفض على إضمار الخافض . وبجـوز أن يكون موضعها رفعاً بالابتداء ، والحبر مجذوف تقديره : أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس أو لنى بكم أو أمثل(٢) بكم (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة العصر ٢

<sup>(\*)</sup> ابن الشجري ٢/٢٤؛ – ٧٤؛ : « مَا حَكَاهُ – أَي مَكَيَ – مَنْ أَنْ التَقْدَيْرِ : لِتُلاَ أَنْ ، خَطَأَ فَاحَشُ ، لِتَكْرِيرِ ( أَنْ ) ، و ( تَبَرِثُوا ) مَوْادُ بِعَدُهَا ، والتَقْدَيْرِ : لِتُلا أَنْ تَبْرُوا . و ( أَنْ يَبْرُوا . و ( أَنْ يَبْرُوا . و ( أَنْ يَبْرُوا . و ( أَنْ يُنْ مُنَاهُ : بُرِكُم ، فَالتَقْدَيْرِ : لِثُلا بُرِكُم » .

<sup>(</sup>۲) في ح، ظ، د : « أولى أو أمثل » .

<sup>(</sup>٣) في هامش (ظ) ١٧/ب:

<sup>«</sup> والبعولة : جمع بعل ، والتاء لتأنيث الجمع ، كالعمومة والحوّلة ، أو مصدر من قولك : بعل حسن البعولة ؛ نعت به أو أقيم مقام المضاف المحذوف ، أي أهل بعولتهن. و (أحق) همنا : أفعل ، بعنى الفاعل . بيضاوي » وانظره في تفسيره ١/٠٤٠ ، \_ وفي الهامش نفسه :

<sup>«</sup> قوله : ( ثلاثة قروم ) نصب على الظرف أو المفعول به . بيضاوي » وانظره في تفسيره ١ / ٢٤٠ ، وفيه أيضاً :

<sup>«</sup> قوله : ( وبعولتهن ) : والبعولة جمع البعل ، والتاء لاحقة لتأكيد معنى الجمع . كشاف » وانظره في الكشاف للزبخشري ١ / ١٠٦ ، والعبارة فيه : « والبعولة جمـع بعل ، والتاء لاحقة لتأنيث الجمع ، كما في الحزونة والسهولة ... »

٢٥١ – قوله تعالى: ﴿ الطَّلاَقُ مَرَّ تان ِ ﴾ - ٢٢٩ –

ابتداء وخبر ، تقديره : عدد الطلاق الذي تجب بعده الرجعة مرتان .

🕇 🕇 – قوله تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكُ بَعْرُوفٍ ﴾ - ٢٢٩ -

ابتداء ، والحبر محذرف تقديره : / فعليكم إمساك . ومثله : ( أو ٌ تسريح ٌ براحسان ٍ ) . ولو نصب على المصدر في غير القرآن لجاز .

٢٥٣ - قوله تعالى : ﴿ إِلَّا أَنْ يَخَافَا ﴾ - ٢٢٩ -

« أن ، في موضع نصب استثناء ايس من الأول .

₹ وله تعالى:﴿ أَنْ لاَ يُقِما ﴾ - ٢٢٩ -

وأن ، في موضع نصب لعدم حوف الجو ، تقديره : من أن لا يقيما ، وبأن
 لا يقيما ، وعلى أن لا يقيما .

🕇 🕇 🗕 قوله تعالى: ﴿ ضِرَاراً ﴾ - ٢٣١ -

مفعول من أجله .

٢٥٦ - قرله تعالى : ﴿ أَنْ يَنْكِحْنَ ﴾ - ٢٣٢ -

و أن » في موضع نصب بـ و تنعضائو هن » ، أي لا تمنعوهن أنكاح أزواجهن [ الذين كلفوه أن إذا أردن ارتجاعهن ] (١) .

٧٥٧ - قوله تعالى : ﴿ لا تُضَارٌّ و إلدَةٌ ﴾ - ٢٣٣ -

<sup>(</sup>١) زيادة في الأصل.

[ « والدة » ] مفعول لم 'يسم فاعله ، و « تُضار » بمعنى تُضار ر . ويجوز أن ترتفع بفعلها ، على أن يكون « تضار » (١) بمعنى « 'تفاعل » فأصله : تضار ر ، ويقدر مفعول محذوف تقديره : لا 'تضار ر ، والدة بولدها أباه ولا 'يضار ر ، مولود له بولد ه أمنه ؛ « وعلى الوار ث مثل ذلك ، أي على وارث المولود أن لا 'يضار ر أنه ولا أباه ، وقيل : معناه : على الوارث الإنفاق على المولود " .

¥ ♦ ♦ كا حقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَقُّونَ مِثْكُمْ وَيَذْرُونَ أَزُواجاً ﴾ - ٢٣٤ -

« الذين » مبتدأ ، وفي تقدير خبر الابتداء اختلاف ؛ لعدم ما يعود على المبتدأ من خبره .

قال الأخفش: ( يَسَرَ بَسَنَ ) الخبر' ، وفي الكلام حذف العائد على المبتدأ، تقديره: يتربصن بأنفسيهن بعدهم أو بعد موتهم ، ثم حدُف ، إذ قد عُليم أن التربُّص إنا يكون بعد موت الأزواج.

وقال الكساني : نقدير الحبر : يتربُّصْن أزواجهم .

وقال المبرُّد : تقديره : ويذرون أزواجاً ، أزواجهُم يتربُّصن .

وقيل : الحذف إنما هو في أول الكلام ، تقديره : وأزواج ُ الذين يتوفون منكم يتربَّصن بأنفسهن ً .

وقياس قول سيبويه (٣) أنَّ الجبر محذوف ، تقديره : وفيا يُتلى عليكم الذين

<sup>(</sup>١) في الأصل « تضار والدة » .

<sup>(</sup>٣) الكشف ٧/٧ ، والعكبري ٧/١ ، والبيان ٧/١ ، وتفسير القرطبي ٣/٧ ١

<sup>(</sup>۴) الكتاب ١/١٧، ٧٧

يتوفون منكم ، مثل ( والسَّارق والسارقة ) (١) .

[ وقرئت و َيتوفون » بفتح (١٠ الياء ، وهو من : توفى العيدَد ، وهي الآجال . ومن قرأ بضم الياء فهو لما لم يُسمَّ فاعله ، وهو من توفى الأرواح ] (٣) .

٧٥٩ - قوله تعالى : ﴿ وَلَكُنُّ لَا تُوَاعِدُو هُنَّ سِرًّا ﴾ - ٢٣٥ -

أي على سر" ، أي على نكاح . فإن جعلته من السر الذي هو الإخفاء كان نصبه على الحال من المضمر في « تواعدوهن » ، تقديره : واكن لا تواعدوهن النكاح متسارين فيه ولا مضمرين (٤) / له .

◄ ٣٦ – قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قولاً معروفاً ﴾ - ٢٣٥ –
 د أن ، في موضع نصب احتثناء ايس من الأول .

٧٦١ - قوله تعالى : ﴿ وَلا تَعْزِ مُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ ﴾؛ - ٢٣٥ -

أي على عقدة النكاح ، فلما حذف الحرف نصب ؛ كما تقول : ضرب زيد الظهر والبطن ، أي على الظهر . وقيل : « عقدة ، منصوب على المصدر : ودنعزموا، بعنى : تعقدوا .

#### ٢٦٧ - قوله تعالى:﴿ مَتَاعًا ﴾ - ٢٣٦ -

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٣٨، وانظر العكبري ١/٧٥، والبيان ١٦٠/١، وتفسير القرطبي المراجع ١٩٠/٠ ، ومغني اللبيب ٢/ ٥٠٠

<sup>(</sup>٢) قرأ بالفتح على والمفضل عن عاصم ، وقرأ الجمهور بضم الباء . البحر المحيط ٢٢٢/٢

<sup>(\*)</sup> زيادة في الأصل ليست في باقي النسخ .

<sup>(</sup>٤) أي (ظ، د) : « متسارين به ولا مظهرين له » وفي ( ح ) غير مقروءة . وفي هامش الأصل حيارة « مفاطة » .

نصب على المصدر ، وقيل : حال .

٣٦٣ - قوله تعالى: ﴿ فَنصِفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ - ٢٣٧ -

و نصف ، مبتدأ ، والحبر محذوف ، تقديره : فعليكم نصف ما فرضتم . ولو نصب في الكلام جاز على معنى : فأدَّوا نصف ما فرصتم .

٢٦٤ - أوله تعالى: ﴿ والَّذِينَ يُتَوَ قُورُنَ مِنْكُمْ ﴾ - ٢٤٠ -

« الذين » رفع بالابتداء ، والحبر محذوف ، تقديره : 'توصون وصية ً . وإن رفعت (۱) « وصية » فتقديره فعليهم وصية ، فترفع « وصية » بالابتداء ، و « عليهم» المضمر خبرها ، والجملة خبر « الذين » .

٧٦٥ − قوله تعالى:﴿ متاعاً ﴾ - ٢٤٠ -

مصدر عند الأخفش ، وحال عند المبرّد ، على تقدير : ذوي متاع .

٧٦٦ - قوله تعالى : ﴿ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾ - ٢٤٠ -

نصب «غير » على المصدر عند الأخفش ، تقديره : لا إخراجاً ، [ ثم ] جعل «غيراً » موضع « لا » ثم أعوبها بمثل إعراب ما أضيفت إليه وهو : « الإخراج » . وقيل : «غير » انتصب مجذف [ الحرف ] الجاد ، كان تقديره : من غير إخراج ، فلما حذف « من » انتصب انتصاب المفعول به . وقيل : انتصب «غير » على الحال من الموضين المتوفين ، تقديره : متاعاً إلى الحول غير أخراج ، أي غير مخرجين لهن .

و و على ، متعلقة بالفعال المضمر الناصب لحق الناصب المضمر الناصب الخق

<sup>(</sup>١)قرأ برفع « وصية » نافع وابن كئير والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر . وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود . وقرأ بالنصب أبو عمرو وحمزة وابن عامر . انظر تفسير الفرطبي ٣٣٧/٣ ، والكشف ٧٨/٣ .

# ٢٦٧ -- قوله تعالى : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ ﴾ - ٢٤٥ -

« مَنَ ْ ، مبتدأ ، و « ذا ، خبر ، وه الذي ، نعت لـ « ذا ، ، أو بدل منه ؛ ومثله : ( مَن ْ ذَا النَّذي يَشْفَعُ مِعَنْدَهُ ۖ ) (١).

ولا يحسن أن تكون و ذا ، و و منن ، اسماً كما كانت و ذا ، مع و ما ،؛ لأن و ما ، مبهمة ؛ فزيدت و ذا ، معها لأنتها مبهمة مثلها ؛ وايس و منن ، كذلك في الإبهام (٢).

🔨 🏲 -- قوله تعالى : ﴿ قَرْضًا ﴾ - ٢٤٥ -

اسم للمصدر.

779 - قوله تعالى : ﴿ فَيُضَاعِفُهُ لَهُ ﴾ - ٢٤٥ ـ

من رفعه عطفه على مَا في الصلة وهو « يُنْتُورِضُ \* . ويجوز رفعه على القطع مما قبله .

ومَن نصبه (٣) حمله على العطف بالفاء على المعنى دون / اللفظ فنصبه ؛ ووجه ت ت نصبه له أنت حمله على المعنى ، فأضمر بعد الفاء « أن » ، فتكون (٤) مع الفعل مصدراً ، فتعطف مصدراً على مصدر . فلما أضمر « أن » نصب الفعل . ومعنى حمله له على المعنى أن معنى ( مَن ° ذَا النّذي يُقُورِض الله َ قَر ْضَا حسناً ): من يكن منه قرض يتبعه أضعاف .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٥٠٠ (٧) انظر البيان ١٦٤/١، والعكبري ١/٩٠

<sup>(</sup>٣) النصب قراءة ابن عامر ،وعاصم،ويعقوب ، وقرأ الباقون برفع الفاء . التيسير ص٨١، والنشر ٢/٠/٢ ، والإتحاف ص ٩٥١

<sup>(</sup>٤) في ( ح ، ظ ) « لنكون » .

فامنًا كان معنى صدر الكلام المصدر ، جعل الثاني المعطوف بالفاء مصدراً ، ليعطف مصدراً على مصدر ، فاحتاج إلى إضمار « أن » لتكون مع الفعل مصدراً ، فنصب الفعل ، والفاء (١) عاطفة للترتيب ، على أصلها في باب العطف .

ولا يحسن أن تجعل و فيضاعفه ، ، في قراءة مرَن نصب ، جواباً للاستفهام بالفاء ؛ لأن الفتر ْضَ غير مُسْتَفَهُم عنه ؛ إنما الاستفهام عن فاعل القرض ؛ الله ترى أنك لو قلت : أزيد يقرضني فأشكره ، لم يجز النصب على جواب الاستفهام ، وجاز على الحمل على المعنى ، كما مر وقي تفسير الآية ؛ لأن الاستفهام لم (٢) يقع على القرض ؛ انما وقع على زيد ؛ ولو قلت : أيقرضني زيد وأشكر و ، جاز النصب على جواب الاستفهام ؛ لأن الاستفهام عن القرض وقع .

وقد قيل : إِنَّ النصب ، في الآية على جواب الاستفهام ، محمول على المعنى ؛ لأنَّ و من يقرض اللهَ ، و و من ذا الذي يتقرض الله ، سواء في المعنى . والأوَّل عليه أهل التحقيق والنظر والقياس .(٣)

## • ۲۷ -- قوله تعالى : ﴿ نُقَاتِلُ ﴾ - ٢٤٦ -

جزم لأنه جواب الطلب، ولو وفع في الكلام لجاز على معنى : ونحن نقاتل ُ..

فامنًا ما رُويَ عن الضحاك ، وابن أبي عَـبْلَـة ، أنها قرأا (٤) بالياء ، فالأحسن فيه الرفع ، لأنه نعت لـ و مليك ، وكذلك قرأا ؛ ولو جزم على جراب الطلب

<sup>(</sup>۱) ف (ح، ظ، د) « بالفاء».

<sup>(</sup>٢) في الأصل « لا يقع » .

<sup>(</sup>٣) انظر الكشف ٩ ٧/أ وما بعده ، والبيان ١٦٤/١ ، والعكبري ١/٠٠

<sup>(</sup>٤) وقراءة الجمهور بالنون والجزم . البحر المحيط ٧/ه ٢٥ ، وتفسير القرطمي ٣/٤٤٪ ، وزاد المسير ٢٩٢/١

لجاز ، فالجزم مع النون أجود ، والرفع يجوز . والرفع مع الياء أجـــود ، والجـزم يجـوز .

« أن ، في موضع نصب خبر « عسى ، ؛ وهي وما بعدها مصدر لا يحسن اللفظ به بعد « عسى » ؛ [ لأن المصدر لايدل على زمان محصل ، وعسى تختاج إلى أن يؤتى بعدها بلفظ المستقبل ] . ولا يستعمل « عسى » إلا مع « أن » إلا في الشعر .

#### ٧٧٢ – قوله تعالى : ﴿ وَمَا لَنِيا ٱلَّا ﴾ - ٢٤٦ –

وأن عني موضع نصب على حذف الحافض ، تقديره: وما لنا في أن لانقاتل .
 وقال الأخفش : «أن ع زائدة (١) .

۲۷۳ − قوله تعالى : ﴿ طَالُوتَ مَلِكاً ﴾ - ۲۷۷ − «ملك» نصب على الحال من «طالوت».

٢٧٤ - قوله تعالى : ﴿ فيهِ سَكينَةٌ مِنْ رَبُّكُمْ ﴾ - ٢٤٨ -

ابتداء وخبر، في موضع الحال من « التتَّابوت » ، وكذلك : (تَحَمْمِانُه الملاتكة ُ ) في موضع الحال منه أيضاً .

٢٧٥ – قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ مَن ِ اعْتَرَفَ ﴾ - ٢٤٩ –
 و من ، في موضع نصب على الاستثناء من المضمر في ﴿ يَطَنْعَمَهُ مُ ﴾

<sup>(</sup>١) البيان ١/ه١٦، والعكبري ١/.٠، وتفسير القرطبي ٣٤٤/٣

٧٧٦ - قوله تعالى: ﴿ كُمْ مِنْ فِئَةٍ قَليلةٍ ﴾ - ٢٤٩ -

« كم » / في موضع رفع بالابتداء ؛ وهي خبر ، و« غَلَبَتَثْ ، خبرها(١) .

🔫 🗕 قوله تعالى : ﴿ بِبَعْضٍ ﴾ - ٢٥١ -

في موضع المفعول، بمنزلة : مررت بزيدٍ .

٨٧٨ قوله تعالى: ﴿ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ ﴾ - ٢٥٣ -

« َمَنْ ﴾ ابتداء ، و « منهم » الحبر ، والهاء محذوفة من «كاشم » ، أي كاسّمه .

🔫 🔫 ـ قوله تعالى : ﴿ دَرَجَاتٍ ﴾ - ٢٥٣ ـ

أي إلى درجات ، فلما حذف ﴿ إِلَى ، نصب .

• 🔨 – قوله تعالى : ﴿ تِلْكَ ﴾ - ٢٥٢ –

وأصل وتلك، : تبليك، فلما توالت كسرتان بينها [ ياء م ] \_ وهما كسرة التاء واللام \_ أسكنت اللام تخفيفاً ، وحذفت الياه لسكونها وسكون اللام .

وأصل اللام الفتح' ؛ لأنها لام تأكيد ، ولكن كسرت في هذا للفرق بينها وبين لام الملئك ، إذا قلت : تي لك ، أي هذه لك . وقد قيل : إن اللام إنما دخلت لتفرق بين المبهم والكاف لئلا يُظن أنه مضاف إلى الكاف ؛ فأصلها على هذا القول السكون ؛ لأنه حرف معنى ، ثم حذفت الياء اسكونها وسكون اللام .

<sup>(</sup>١) في هامش ظ ٨٨/ب : ٣ والفئة : الفرقة من الناس ، من فأوت رأسه ، إذا شققته . أو من فاه ، إذا رجع ، فوزنها : فعة ، أو فلة . بيضاوي » وانظره في تفسيره ٨/ه.٣

والاسم عند الكوفيين الناء والياء ، كما قالوا في « ذلك » : إن الاسم : الذال والأنف . وقال البصريون : الاسم : الذال (١) . ويلَّنُو مَ مَنْ قال في اللام هذا القول ألا يجيز حذفها ، وهو جائز عند الجميد ، تقول تيك آيات الله .

﴿ ﴿ كُمُ ﴾ - ٢٥٢ - قوله تعالى : ﴿ نَتْلُوهَا ﴾ - ٢٥٢ -في موضع الحال من «آبات الله » .

٣٨٧ - [قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ ﴾ - ٢٥٣ - ابتداء ، و « الرسل ، عطف بيان . و « فَضَّلَتُنا ، ومابعد الحبر ٢٥٣) .

٣٨٣ -- قوله تعالى: ﴿ لا بَيْعُ فيهِ وَ لا خُلَّةُ وَ لاَ شَفَاعَةُ ﴾- ٢٥٤ - كُلُّ هذه الجمل في موضع النعت المكور لوبوم،، والفتح والرفع في هذا بنزلة: ( فلا رَفَتَ ولا مُسُوقَ ) (٣).

◄ ◄ ٢٨٤ - قوله تعالى: ﴿ اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ مُونَ ﴾ - ٢٥٥ ابتداء وخبر، و د هو، بدل من موضع د لا إِلهَ ، .

<sup>(</sup>١) وهذا مخالف لما ذكره غير واحد من أثمة النحو.راجع حاشية (١) من الصفحة(١٦).

 <sup>(</sup>٣) ما بين قوسين زيادة من ظ. وفي هامش ظ ٠٠ / أ : « تلك الرسل : مبتدأ وخبر ،

و ( فضلنا ) حال من ( الرسل ) .ويجوز أن يكون ( الرسل ) نعتاً أو عطف بيان ، و (فضلنا الحبر . تبيان » وانظره في العكبري ٦٣/١

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٩٧١، وانظر فقرة ( ٢٧٦).

والأول ساكن ، أبدل من الواو ياء ، وأدغمت الياء في الياء ، وكان الرجوع إلى الياء أخف من رجوع الياء إلى الواو ؛ وهو نمت أنه ، أو خبر بعد خبر ، أو بدل من د هو ، أد رفع على إضمار مبتدأ ، ومثله د الحي ، ولو نصبت في غير القرآن لجاز على المدح .

## ٧٨٦ - قوله تعالى : ﴿ سِنَةٌ ﴾ - ٢٥٥ -

أصله : « و َسُنْنَة » ثم حذفت الواو كما حذفت في « يتسين » ونقلت حركة الواو إلى السين (١) .

\[
\begin{aligned}
\begin

### 🗚 🗡 - قوله تعالى : ﴿ الطَّأَلُمُونَ ﴾ - ٢٥٦ -

هو اسم یکون الواحد والجسع ، وینونت ویذکر ، وهو مشتق من : «طغا » (۳ ) لکنته مقاوب . وأصله «طغیوت » علی وزن « فعاوت » ، مثل « جبر وت » [ مقلوب الی فلعوت ] ، ثم قلبت الیا، فی موضع العین فصارت « طیغوتاً » ، فانقلبت الیا، الفا التحرکها وانفتاح ماقبلها ، فصار «طاغوتاً » ، فاصله « فعلوت » مقلوب إلى « فلتعوت » .

وقد يجوز أن يكون أصل لامه واواً ، فيكون أصله ﴿ طَغَوُوتاً ، لأُنَّهُ

<sup>(</sup>١) في هامش ظ ٠٠/أ : « والفعل منه : وسن يسن ، مثل وعد يعد ، فاما حذفت الواو في الفعل حذفت في المصدر » انظر العكبري ٢/١٦

<sup>(</sup>٢) راجع فقرة ( ٢٦٧ ) الآية ه ٢٤ من هذه السورة .

<sup>ِ(</sup>٣) في الأصل « طغى » وأثبت ما في ظ .

يقال : طغا يطغو ويتطَّغى(١) ، وطغيت وطغَّو ْت ْ . ومثله في القلب والاعتلال والوزن «حانوت» ، ثم قُلْب َ وأعيل . والوزن «حانوت» ، ثم قُلْب َ وأعيل . ولا يجوز أن يكون من : حان بجين ؛ يَودُ هذا قوائهم في الجمع : «حوانيت» .

🔨 🔫 - قوله تعالى : ﴿ أَنْ آتَاهُ اللهُ ﴾ ٢٠٨

« أن° » مفعول من أجله .

◄ ٢٩٨ – قوله تعالى : ﴿ إِذْ (\*\*) قالَ ﴾ – ٢٥٨ –

العامل في د إذ » د تر َ ، والهاء في د ربِّه » تعود على د الذي » ، وهو نمرو ذ ُ ، لهنه الله ، كذا قال مجاهد (٤) .

٧٩١ - قوله تعالى : ﴿ لَا انْفِصَامَ كَمَا ﴾ ٢٥٦

يجوز أن تكون في موضع نصب على الحال من « العُوْوَ َ الوَّثَقَى » ؛ وهي : « لا إله إلا ألله ، في قول ابن عبَّاس ، [ رضي الله عنه ] (٠) .

٧٩٢ - قوله تعالى: ﴿ أَوْ كَالَّذِي ﴾ - ٢٥٩ -

الكاف في موضع أصب معطوفة على معنى الكلام ، تقديره عند الفراء (١) والكسائي" : هل رأيت كالذي حاج البراهيم ، أو كالذي مراً على قربة .

<sup>(</sup>١) في الأصل و طغى يطغوا ويطغا ي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « حنى » ، وانظر البيان ١٦٩/١ ، وتفسير القرطبي ٣٧٢/٣

<sup>(</sup>٣) في الأصل « وإذ » وهو تحريف ،

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير القرطبي ٣/٣٨٣ وقد نسبه إلى ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيـع والسدي وابن إسحاق وغيرم .

<sup>(•)</sup> زيادة في ظ . وانظر البيان ١٦٨/٠ ، والعكبري ١٦٣/١ ، وتفسير القرطبي ٣٨٢/٣

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن ١/٠٧١، وتفسير القرطبي ٣٨٨/٣، والعكبري ١/٦٣

### ٧٩٣ - قوله تعالى: ﴿ كُمْ كَبِيثْتَ ﴾ - ٢٥٩ -

« كم » في موضع نصب على الظرف ، فهي ها هنا ظرف ومان ؛ سُمُّل بها عن قَد و الزمان الذي لبث « عُنُو رُوْه ، عليه السلام في موته .

# ٤ ٢٩ - قوله تعالى: ﴿ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ - ٢٥٩ -

يحتمل أن يكون معناه : لم يتغير ريحه من قولهم: سَنَ الطعام ، إذا تغير ريحه أو طممه ، فيكون أصله و يتسنن ، على و يتفعن ، بثلاث نونات ، فأبدل من الثالثة ألها لتكرش الأمثال وهو النونات ، فصار ويتسنن ، فحذف (١) الألف للجزم فبقي و يتسن ، فجيء بالهاء لبيان حركة النون في الوقف (١) ويحتمل أن يكون معناه : لم تغيره السنون ، فتكون الهاء فيه أصلية (١) ، لام الفعل ؛ لأن أصل سَنة و سَنتهة ، ويكون سكونها للجزم ، فلا يجوز حذفها في الوصل ولا الوقف (١).

790 - قوله تعالى:﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ﴾ - ٢٦٠ -

العامل في ﴿ إِذْ ﴾ فعل مضمر تقديره : واذكر ْ يا محمد إذ ْ قال / إبراهيم . تَ

٧٩٦ - قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ تُحْيِي ﴾ - ٢٦٠ -

و كيف ، في موضع نصب ، وهي سؤال عن حال ، تقديره : رب أرني بأي حال تنعيي الموتى ؟

<sup>(</sup>١) في ح ، ظ : « فحذفت » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « لبيان الحركة في النون في الوقف » .

<sup>(</sup>٣) في اللسان : « الهاء أصلية من قولك : بعته مسانهة ، تثبت وصلًا ووفقاً ، ومن وصله بغير هاء جعله من : المساناة ، لأن لام ( سنة ) تعتقب عليها الهاء والواو .. ».

<sup>(</sup>٤) انظر معاني القرآن ٧٧/١، وإملاء ما من به الرحمن ٦٤/١، والبيان ١٧١/١، وتفسير القرطي ٢٩٣٧، والكشف ٨١/١.

## ٧٩٧ ــ قوله تعالى: ﴿ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ﴾ - ٢٦٠ -

اللام متعليّقة بفعل مضمر تقديره : ولكن سألتُك ليطمئن قلبي ، أو ولكن أرني ليطمئن قلبي .

٢٩٨ - قوله تعالى: ﴿ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ نُجِزْأً ﴾ - ٢٦٠ - أي على كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ نُجِزْأً ﴾ - ٢٦٠ - أي على كُلِّ جبلٍ من كل واحد جزأ ، وذلك أعظم في القدرة .

٢٩٩ – قوله تعالى : ﴿ سَعْياً ﴾ - ٢٦٠ -مصدر في موضع الحال .

• • \* - قوله تعالى : ﴿ مَا نَتُهُ حَبَّةٍ ﴾ - ٢٦١ -

ابتداء ، وما قبله خبره . ويجوز في الكلام « مائة َ حبة ٍ ، بالنصب على معنى : أنبتت مائة َ حبَّة ِ (١) .

﴿ ♦ ﴿ - قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ قُولُ مُعْرُوفٌ ﴾ - ٢٦٣ -

ابتداء و « معروف ، نعته ، والخبر محذوف ، تقدیره : قول معروف أو°لی بکم .

٢٠٣ - قوله تعالى : ﴿ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذَى ﴾
 ٢٦٣ -

ابتداء وخبر ، و « يتبعها » نعت الصدقة في موضع خفض . و « أذى ً » مقصور لا يظهر فيه الإعراب ، مثل « ممدى ً » ، وموضعه رفع بفعله .

<sup>(</sup>١) في هامش ظ ٢٠/ب. « ويقرأ في الشاذ ( مائة ) بالنصب، بدلاً من ( سبع ) ،أو بفعل محذوف تقديره : أخرجت . تبيان » وانظره في العكبري ١/٥٦

## ٣٠٣ ـ قوله تعالى : ﴿ كَا لَّذِي يُنْفِقُ ﴾ - ٢٦٤ -

الكاف في موضع نصب نعت اصدر [ محذوف ] (١) تقديره : إبطالاً كالذي(\*).

وكذلك « رياء » نعت لمصدر محذوف ، تقديره : إنفاقاً رياء ً . ويجوز أن تكون « رياء » مفعولاً من أجله . ويجوز أن تكون في موضع الحال .

﴾ • ٣٠ - قوله تعالى : ﴿ أَصَابِهَا وَابِلُ ﴾ - ٢٦٠ -

في موضع خفض على النعت الـ ﴿ جِنة ﴾ أو الـ ﴿ رَبُوهَ ﴾ ، كما تقول : مررت بجارية ٍ في دار ِ اشتراها زيد.

0 • 🏲 - قوله تعالى • ﴿ من نخيلٍ وأَعْنَابٍ ﴾ - ٢٦٦ -

في موضع رفع نعت لـ ﴿ الجِنتَة ﴾ ، و ﴿ تجري من تحتها ﴾ نعت ثان ٍ ، أو في موضع نصب على الحال من ﴿ جِنتَة ﴾ لأنها قد نُعتت . ويجوز أن تكون خبر ﴿ كَانَ ﴾ .

٢٦٤ - ٣٠٠ - قوله تعالى : ﴿ عَلَيْهِ ثُرَابُ ﴾ - ٢٦٤ ابتداء وخبر ، في موضع خنص نعت و لـ ﴿ صفوان ﴾ .

٧ • ٣ - قوله تعالى : ﴿ ا ابْتِغَاءَ مَرْ ضَاتِ اللهِ و تَشْبِيتًا ﴾ - ٢٦٠ -

<sup>(</sup>١) زبادة في ظ ، وفي أمالي ابن الشجري ومغني اللبيب نقلًا عن مكي .

<sup>(\*)</sup> ابن الشجري ٢/٨٤٤ : « إنه قول فيه بعد لحذف المصدر ، أي : إبطالاً كإبطال إنفاق الذي ينفق المال ... ، و الوجه أن يكون موضع الكاف نصباً على الحال من الواو في ( تبطلوا ) ، فالتقدير : لا تبطلوا صدقاتكم مشبهين الذي ينفق ماله رياء الناس؛ فهذا قول لا حذف فيه ،والتشبيه فبه تشبيه عين بعين » وذكر مثل هذا الرد أيضاً ابن هشام في مغني اللبيب ١٩٩٢ه

كلاهما مفعول من أجله (\*).

والصفوان عند الكسائي واحد ، وجعه صفّوان ، وصّفي ، وصيفي . وقيل : يجوز أن تكون جمعاً وواحداً . وقيل : « صفوان ، بكسر الأوال جمع و صفاً ، ، كاخ وإخوان .

وقال الأخفش : « صَفُوات ، بالفَتْح جَمَّ / «صَفُوانَة ، وَإِمَّا قَالَ : ﴿ عَلَيْهِ ، ﴾ لأن الجمع يذكر (١٠).

# ٨ • ٣ - قوله تعالى : ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِيدُ كُم ﴾ - ٢٦٨ -

و الشيطان ، فتيعال ، من و شيطتن ، إذا بتعد . ولا يجوز أن يكون و فعالان ، من شيط وشاط ؛ لأن سببويه حكى : شيطنته فتتشيطتن . فلو كان من و شاط ، لكان و شيطننته من الله وزن و فعلنته من ، وليس هذا السناه في كلام العرب ، فهو إذا و في علنته من كبيطر "ته من الله وأن يكون و شيطان ، في عالاً ، من والياء زائدة ؛ فلا بد أن تكون النون لاما ، وأن يكون و شيطان ، في عالاً ، من شطن إذا بعد ؟ كأنته الله بعد من رحمة الله تعالى ، سمى بذلك (٣) .

<sup>(\*؛</sup> في تفسير القرطبي ٣/٤/٣: « وقال مكي في المشكل: كلاهما مفعول من أجله . قال ابن عطية : وهو مردود ولا يصحح. ؛ لأن الإنفاق ليس من أجل التثبيت . و (ابتغاء) نصب على المصدر ، في موضع الحال ، وكان يتوجه فيه النصب على المفعول من أجله ؛ لكن النصب على المصدر هو الصواب من جهة عطف المصدر الذي هو ( تثبيتاً ) عليه » . وقد ذكر رد ابن عطية على مكي أيضاً السفاقسي في المجيد ، ورقة ه ٢ / أ ، ب .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرطبي ٣/ ٣١٣ ، والعكبري ١/ ٦٦ ، واللسان ١٩ / ٥٩ ، والتاج ١/ ٢١٠ .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل « شيطنتة فتشيطن » .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرطبي ٩٠/١ ، والبيان ١٧٧/١ ، واللسان ٧٨/٣٠٠

٣٠٩ - قولة تعالى : ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ ﴾ ﴿ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ ﴾
 ٢٧٢ - ٢٧٢ ، ٢٧٠ -

د ما ، في ذلك في موضع نصب بوقوع الفعل الذي بعده عليه ، وهي شرط . فأمًا ( وما تُنْـُفيقونَ ) فـ د ما ، حرف نفي .

والها. فيقوله ( فإن الله يعلمه ) \_٧٠٠\_ تعود على ﴿ النَّـذُ رْ يَهُ أَوْ عَلَى ﴿ الْإِنْفَاقَ ﴾ .

. ٢٧١ - قوله تعالى : ﴿ فَنعِمَّا هِي ﴾ - ٢٧١ -

في و نيعتم ، أربع الخات : « نتعيم ، مثل « عليم ) . و « نيعيم ، بكسر النون لكسرة العين ؛ لأنه حرف حلق يتبعه ما قبله في الحركة ، في أكثر اللغات . و « نَعيْم ) ، تترك النون مفتوحه على أصلها ، وتسكن العدين استخفافاً ، و « نِعيْم ) بكسر النون اكسرة العين ، ثم تسكن العين استخفافاً .

فمن كسر النون والعين من القراء احتمل أن يكون كسر العين على لغة من أسكن العين الغين الغين كسر النون بها . ومجتمل أن يكون على الغة من أسكن العين وكسر النون ، لكن كسر العين لالنقاء الساكنين . فأما إسكان العين مع الإدغام فمحال لا يجوز ولا يتمكن في النطق .

ومَن فتح (١) النون وكسر العين جاز أن يكون قرأ على الهة من قدال : « نتعيم ) كعيلم ، ويجوز أن يكون أسكن العين استخفافاً ، فلما اتصات بالمدغم كسرها لالتقاء الساكنين .

<sup>(</sup>١) قرأ بفتح النون وكسر العين ابن عامر ، وحمزة ، والكسائي ، وخلف ، وقرأ الباقون بكسر النون اتباعاً لكسر العين . النشر ٢٢٨/٢ ، والإتحاف ص ١٦٥

و دما ، في موضع نصب على التفسير . وفي « نعيم َ ، ضمير مرفوع بنعم ، وهو ضمير ُ « الصدقات » . و « هي » مبتدأ وماقبلها الحبر ، تقديره : إن ° تبدوا الصدقات فهي نعم شيئًا(١) .

١ ٣ - قوله تعالى : ﴿ وَ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ - ٢٧١ مَن ْ جزم الراء عطف (٢) على موضع الفاء في قوله : ( فهو خير ٤ ككيم ٥) .
 ومن رفع فعلى القطع .

ومَن قُواً بالنون(٣) ورفتع ، قداَره : ونحن نكفيّو . ومن قرأ بالياء(٤) ورفع ، قداّره : والله / يكفيّر عنكم(٠) .

ووجه النون إسناده الى الله تعالى على وجه التعظيم ، أي ونكفر نحن .

ووجه الجزم أنه عطف على محل الفاء ؛ لأنه جواب الشرط ؛ إذ لو وقع مكانها فعل لجزم ، نحو : ويكن .

ووجه الرفع أنه عطف على الاسمية بعد الفاه ، اسمية محذوفة الصدر ، أي والله يكفر أو ونحن نكفر ،أو استأنف الفعلية ، أي ويكفر الله أو ونكفر نحن . واختياري النون ؛ لأنه أبلغ وأفخم، والجزم الإشعاره بالاتصال المؤذن باندراج تكفير الذنوب في جــزاء الصدقات المصرّح في قوله تعالى : ( إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم ويغفر لكم ) [ التفاين ١٧ ] وإليه أشير بالرمز، أي جاء الجزم مشراً بالأضعاف والغفران . جعبري » .

<sup>(</sup>١) الكشف ١٨/أ ، والإنصاف ٧٢/١ ، والبيان ١٧٧/١ ، والعكبري ٦٧/١ ، وتفسير القرطبي ٣/٤/٣

<sup>(</sup>٢) في (ح، ظ) « من جزمه عطفه » .

<sup>(</sup>٣) قراءة النون مع الرفع لابن كثير ، وأبي عمرو ، وأبي بكر ، ويعقوب ، وبالياء مع الرفع قراءة حفص ،وابن عامر ، وقرأ حمزة والكسائي ونافع وأبو جعفر وخلف بالجزم وبالنون في أوله . التيسير ص ٨٤ ، والنشر ٢٢٨/٢ ، والإتحاف ص ٨٦٥

<sup>(</sup>٤) في هامش ظ ٢٠/أ : « وجه الياء إسناده إلى ضمير الجلالة من قوله تعالى : ( فإن الله يعلمه ) أو إلى ضمير الإخفاء أو الإيتاء المفهومين من ( تخفوها ) و ( تؤتوها ) ، أي ويكفر الله ...

<sup>(</sup>ه) الكشف ، ٨/أ ، والعكبري ٦٨/١ ، وتفسير القرطبي ٣/٥٣٣

٢١٣ - قوله تعالى: ﴿ وأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ ﴾ - ٢٧٢ ابتداء وخبر، في موضع نصب على الحال من الكاف والم في « إايكم».

٣١٣ – قوله تعالى: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ - ٢٧٣ – الله متعلقة بمحذرف تقديره أعطوا للفقراء.

٢٧٣ - وقوله تعالى: ﴿ لا يَسْتَطيعُونَ ضَرْباً فِي الأرْضِ ﴾- ٢٧٣ في موضع نصب على الحال من المضمر في: و أحْصِر وا » .

و (يَتَحْسَبُهُم ) حال من الفقراء أيضاً ، وكذلك : (تَعْرَفْهُم ) ، وكذلك : (لايتَسَالُونَ النَّاسَ إلحافاً ) . ويحسن أن يكون ذلك حالاً من المضمر في وأحْصِروا.. ويجتمل أن يكون ذلك كله منقطعاً بما قبله لا موضع له من الإعراب .

و ( إلحافاً ) مصدر في موضع الحال''.

٢٧٥ – قوله تعالى: ﴿ سِرّاً وَعَلا نِيَةً ﴾ - ٢٧٤ –
 حالان من المضمر في « ينفقون » .

٣١٦ - قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُو الْهُم ﴾ - ٢٧٤ -

ابتداء (۲) ، وخبره (فلهم أجرهم) ابتداء وخبر أيضاً . ودخلت الفاء في «فلهم» ليما في «الذي ، من الإبهام ، فشابه بإبهامه الإبهام الذي في الشرط ، فدخلت الفاء في خبره على المشابهـة بالشرط .

<sup>(</sup>١) في هامش (ظ) ٢٠/ب: « ويجوز أثُّ يكون مصدراً لفعل محدوف دل عليه (سألون ) ، فكأنه قال : لا يلحفون . أبو البقاء » وانظره في العكبري ٦٨/١ (سألون ) أي الموصول مع صلته ، كلاهما المبتدأ .

وإنما تشابيه والذي والشرط إذا كان في صلته فعل ، نحو: الذي يأتيني فله درهم ؛ ولو قلت: الذي زيد في داره فله درهم ، قبع دخول الفاء في خبره ؛ إذ لا فعل في صلته . ولا يكون هذا في والذي ، والا إذا لم يدخل عليه عامل يغير معناه ، فإن دخل عليه مايغير معناه لم يجز دخول الفاء في خبره ، نحو: لعل الذي يقوم زيد وليت الذي يخرج عمرو . ولا يجوز دخول الفاء في خبره ليتغير عناه بما دخل عليه ؛ فافهمه .

۲۱۷ - قوله تالى: ﴿ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ ﴾ - ۲۷۰ - ابتداء ، وخبره : ( لايقومون ) وما بعده .

٣١٨ - قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ جاءَه مَوْعِظَةٌ ﴾ - ٢٧٥ -

ذكر ﴿ جَاءُهُ ﴾ حمله على المعنى ؛ لأنه بمعنى : فمن جَاءُهُ وعظ . وقيل : ذُكرِّو لأنه لأن تأنيث الموعظة غير حقيقي ؛ إذ لا ذكر لها من لفظها . وقيل : ذُكرِّو لأنه فرَّق بين فعل المؤنث وبينه بالهاء .

**٣١٩** - و﴿ الرِّبا ﴾ - ٧٧٠ -

من ذوات الواو ، وتثنيته ﴿ رَبُّوانَ ، عند سيبويه ، ويكتب بالألف .

وقال الكوفيون: يكتب بالياء ، ويثننَّى بالياء لأجل الكسرة التي في أوَّله. وكذلك يقولون في ذوات الواوالثلاثية ، إذا انكسر الأوَّل أو انضمَّ، نحو ، رباً و ضحاً، فإن انفتح / الأوَّل كتبوه بالألف ، وثنتُوه الواو ، كما قال البصريون ، نحو: «صفاه(١).

• ٣٢ – قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو نُعَشَّرَةٍ ﴾ - ٢٨٠ -

<sup>(</sup>١) انظر تفسير القرطبي ٣/٣٥٣، والبيان ١٨٠/١، واللسان ١٧/١٩

«كان» ها هنا تامة لا تحتاج إلى خبرٍ ، نقديره ؛ وإن وقع ذو عُسرة ، فهو شائع في كل الناس .

ولو نصب (۱) « ذا » على خبر « كان » لكان مخصوصاً في قوم بأعيانهم ؛ فلهذه العليَّه أجمع القرُّاء المشهورون على رفع « ذو » .

فأما قواه تعالى ( إلا أن تكونَ تِجِـَادَةُ ) ـ ٣٨٧ ـ فمن رفعَ (٢) ﴿ تَجِارَةُ ﴾ جعل ﴿ كَانَ ﴾ بمعنى وقع وحدث ، ر ﴿ تُديرونها ﴾ نعت المتجارة ، وقيل : هو خبر ﴿ كَانَ ﴾ .

ومَن ْ نصب ﴿ تَجَارَةً ﴾ أضمر في ﴿ كَانَ ﴾ اسمها ، تقديره ؛ إلا أن تَكُونَ التَجَارَةُ عَدُارَةً بينكم .

و ﴿ أَن ۚ ﴾ من ﴿ إِلا ۚ أَن ﴾ في موضع نصب بالاستثناء المنقطم .

٢٣٢ - قوله تعالى: ﴿ فَنظِرَةٌ إلى مَيسَرَةٍ ﴾ - ٢٨٠ ابتداء وخبر، وهو من التأخير.

رمَن قوأ: «مَيْسُمُرِه » بالإضافة فهو بعيد ؛ إذ ليس في الكلام «مَفْعُل ». فأمنًا «مَفْعُلله » فقد جاء في الكلام ؛ وهو قليل ، ولم يقوأ به غير نافع (٤٠). و «مَفْعَلَة » في الكلام كثير.

٣٢٢ – قوله تعالى:﴿ وَأَنْ تَصَدَّقُوا ﴾ - ٢٨٠ – وأن تُصَدَّقُوا ﴾ - ٢٨٠ - وأن ، في موضع رفع ِ بالابتداء ، و (خير الكم ) خبره .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة عبد الله ، وأيت. تفسير القرطبي ٣/٣٧٣ ، والجيد ورقة ٥٠٦/١ .

<sup>(</sup>٢) الرفع قراءة عامة القراء ، وقراءة عاصم بالنصب . النيسير ص ٥٥ ، والإتحاف، ٣٦٦ (٢)

<sup>(</sup>٣) ومثله قولهم : مقبرة ، ومشرفة ، ومشر'بة .

<sup>(ُ )</sup> وقرأ الباقون بالفتح . التيسير ص ه ٨ ، والنشر ٧/٩ ٢٢ ، والكشف ه ٨ /أ .

٣٢٣ ـ قوله تعالى : ﴿ تُرْجَعُونَ فيه ﴾ - ٢٨١ ـ في موضع نصب نعت الـ ﴿ يُوم ﴾ .

٣٢٤ - قوله تعالى: ﴿ فَرَرْجِلُ وَامْرَأَتَانَ ِ ﴾ - ٢٨٢ -

ابتداء ، والخبر محذوف بقديره فرجل وامرأتان تقومان مقام الرجلين . وفي « يكونا » ضمير الشهيدين ، وهو اسم « كان » و « رجلين » خبرها . وقيل : التقدير : فرجل والمرأتان يشهدون . وهذا الحبر المحذوف هو العامل في « أن تضل »

٣٢٥ – قوله تعالى: ﴿ أَنْ تَضِلُّ ﴾ - ٢٨٢ –

موضع دأن ، نصب ، والعامل فيه الحبر المحذوف وهو ديشهدون ، على تقدير « لأن ْ ، ؛ كما تقول : أعددت الحشبة ليميل الحائط ، فأد ْغَمَه ، وكقول الشاعر :

• • • • • فَلِلْمُوتِ مَا تَلِدُ الوَالِدَهُ (١)

فأخبر بعاقبة الأمر وسببه .

ومن كسر « إن » ـ وهي قراءة حمزة (٢) ـ جعله شرطاً ، وموضع الشرط وجوابه رفع ؛ لأنه نعت الامرأتين .

٣٢٦ وقوله تعالى: ﴿ يِمِّنْ تَرْضُونَ مِن الشُّهَداء ﴾ - ٢٨٢ - في موضع رفع صفة لرجل وامرأتين ، ولا يدخل ممهم في الصفة قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) هو شطر بيت وتمامه :

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بالفتح. النشر ٢/٩٧٢ ، والتيسير ص ٨٥ ، والكشف ٨٥/٠.

« شهیدین » ؛ لاختلاف الإعراب في الموصوفین ، ولا مجسن أن یعمل في « أن تضل» و « اسْتشهیدوا » / ؛ لأنهم لم یؤمروا بالاشهاد ، لأن تضل إحدى المرآتین .

٣٢٧ – قوله تعالى: ﴿ صَغيراً أَو كبيراً ﴾ - ٢٨٢ – حالان (١) من الهاء في (تكثُّبُوه () وهي عائدة على (الدَّين).

٣٢٨ – قوله تعالى : ﴿ أَلاَّ تَر تَابُوا ﴾ - ٢٨٧ –
 د أن » في مرضع نصب تقديره : وأدنى من ألا " ترتابوا .

٣٢٩ - وقوله تعالى: ﴿ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ ﴾ - ٢٨٢ (أن » في موضع نصب على الاستثناء المنقطع .

• ٣٣٠ – قوله تعالى: ﴿ أَلاَّ تَكُنْتُهُو هَا ﴾ - ٢٨٢ – د أن ، في موضع نصب تقديره: فايس عليكم جناح في ألا تكنبوها .

١ ٣٣٣ -- وقوله تعالى : ﴿ وَ لا يُضَارُّ كَأَتِبُ وَلا شَهيدٌ ﴾ - ٢٨٢ -

يجوز أن يكونا فاعلين ، ويكون و يضار "، تُفاعيل . ويجوز أن يكونا مفعولين ، لم يُسم فاعلها ، وبكون ويضار "، تُفاعل . والأحسن أن يكون وتُفاعيل ، ؛ لأن بعده : (وإن تفعلوا فإنه فُسُوق بكم) مخاطب الشهداء.

والهاء في ( رَكِيتُهُ ) تعود على ( الله ين » . وقيل : [ تعود ] على صاحب الد ين ، وهو النتيم والغني . وقيل : تعود على المطلوب .

<sup>(</sup>١) في الأصل « حالاً ».

## ٣٣٢ – قوله تعالى: ﴿ فَرِهَانُ مَقْبُوضَةٌ ﴾ - ٢٨٣ –

و فرهان ، مبتدأ ، والحبر محذوف تقديره : فرهان مقبوضة تكفي من ذلك . و درهان ، جم و رَهْن ، والحبر بغل وبيغال(١) . ومن قرأ : و فرأهن ، [ وبه قرأ أبو عمرو وابن كثير ](١) ، فهو جمع و رهان ، مثل كتاب وكتب . ومن (١) أسكن الهاء فعلى الاستخفاف . وقد قيل : إن ورهنا ، جمع ورهن ، مثل . ستقف وستقف (١) .

## ٣٣٣ - قوله تعالى: ﴿ فَلْيُورِّدُ الَّذِي أُوأُتِّينَ أَمَانَتَهُ ﴾ - ٢٨٣ -

الياء التي في اللفظ في والذي ، في قراءة ورش<sup>(ه)</sup> بدل من الهمزة الساكنة التي هي فاء من الفعل في واؤتن ، ، وياء والذي ، حذفت الالتقاء الساكنين ، كما تحذف<sup>(١٦)</sup> إذا خففت الهمزة .

# ٢٣٤ - قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّهُ آثِمُ قَلْبُهُ ﴾ - ٢٨٣ -

د آ ثم ، خبر د إن ً ، و د قلبه ، رفع بفعله ، وهو الآثم . ويجوز أن يرفع د آثا ، بالابتداء ، و د قلبه ، بفعله ، ويسد ً مسد ً الخبر ، والجملة خبر ، إن ، .

<sup>(</sup>١) في ظ د كنمل و نعال ٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين قوسين زيادة في الأصل ، وقد قرأ غيرهما « رهان » بكسر الراموفتح الهاء وألف بعدها . التيسير ص ه ٨ ، والنشر ٢٢٩/٢ ، والإتحاف ص ١٦٧

<sup>(</sup>٤) انظر الكشف ١٨٤/، والبيان ١٨٤/، والعكبري ١١/١، وتفسير الفرطبي٤٠٨/٣

<sup>(</sup>ه) قرأ به أيضاً أبو جعفر ، وأبو عمرو بحلاف . النشر ٧/٩/٧ ، والإتحاف ص ١٦٧

<sup>(</sup>٦) في ح « حذفت » . وانظر البيان ١/٤١١ ، وإملاء ما من به الرحمن للمكبري ٧١/١

ويجوز أن ترفع القلب بالابتداء ، و«آثم» خبره ، والجُلة خبر « إن » . ويجوز أن تجعل « آثم الفي « آثم » ؛ وهو بدل تجعل « آثم الخبر « إن » ، و « قلبه » بدلاً من الضمير في « آثم » ؛ وهو بدل البعض من الكل .

وأجـاز أبو حاتم نصب « قلبه » بـ « آثم » ، ينصبه على التفسير ؛ وهو بعيد ؛ لأنَّه معرفة (\*) ·

٣٣٥ - قوله تعالى / : ﴿ فَيَغْفِر ْ لِمِن يَشَاءُ وَيُعَذِّب ْ مَنْ يَشَاءُ ﴾ ت

َمنْ (١) جزم من القراء عطفه على ﴿ مِحاسِبُكُم ﴾ الذي هو جواب الشرط.

وروي عن ابن عباس والأعرج أنها قرآه بالنصب على إضمار و أن ، ، وهو عطف على المعنى كما قدمنا (٢) في : ( فيضاعفه ) ، فالفاء تعطف مصدراً على مصدر ، حملًا على معنى الأو ل ؛ وقد فسرناه .

وقرأ عاصم وابن عامر بالرفع على القطع من الأوَّل (٣) .

<sup>(\*)</sup> في مغني اللبيب ٢/٧٧ : «ومن الوم .. قول مكي في قراءة ابن أبي عبلة ( فإنه آثم قلبه ) بالنصب : إن ( قلبه ) تمييز . والصواب أنه مشبه بالمفعول به كحسن وجه ، أو بدل من اسم ( إن ) » . وهذا تحامل من صاحب المغني ، لأن المؤلف استبعده أيضاً ، ويؤكده ماجاء في المجيد ٣٣٣/أ، ب : «... وقرأ ابن أبي عبلة ( قلبه ) بالنصب ، وخرجه مكي على التنسير بعين التمييز ، وضعفه بأنه معرفة ... » . وجاء في البحر المحيط ٢/٧٥ ٣أن الكوفيدين يجيزون مجيء التمييز معرفة . وخرجه بعضهم على أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به ، نحو : مررت برجل حسن وجهه ، وهدذا التخريج على مذهب الكوفيين جائز ، وعلى مذهب المدرد ممنوع ، ويجيزه سيبويه في الشعر فقط .

<sup>(</sup>١) قرأ بجزم (يغفر ويعذب) غـير عاصم رابن عامر وأبي جعفر ويعقوب، وأما هؤلاء فقرؤوا بالرفع . التيسير ص ٨٥، والنشز ٢٣٩/٧، والإتحاف ص١٦٧

<sup>(</sup>٧) راجع فقرة ( ٢٦٩) من هذه السورة .

<sup>(</sup>٣) انظر الكشف ٨٦/١ ، والبيان ١٨٦/١ ، والعكبري ١/١٧،وتفسير القرطبي ٣/٣٤

٣٣٦ - قوله تعالى: ﴿ كُلُّ آ مَنَ باللهِ ﴾ - ٢٨٥ -

ابتداء وخبر . و َو ْحَيِّد « آمن » لأنه محمول على لفظ « كل » . ولو 'حمل على المعنى لقال : كل ٌ آمنوا .

٣٣٧ - قوله تعالى: ﴿ لا تُؤاخِذْنَا ﴾﴿ ولا تَحْمِلْ عَلَيْنَا ﴾﴿ ولا تَحْمِلْ عَلَيْنَا ﴾﴿ ولا تُحَمِّلُنَا ﴾ - ٢٨٦ -

لفظه كله لفظ النهي ، ومعناه الطلب ، وهو مجزوم .

٣٣٨ - قوله تعالى:﴿ وَاعْفُ عَنَّا ﴾ واغْفِرْ كَنا. وارْحَمْنَا ﴾ وراغْفِرْ كَنا. وارْحَمْنَا ﴾ و ٢٨٦ -

لفظه كليَّه لفظ الأمر ، ومعناه : الطلب ؛ وهو مبني على الوقف عند البصريين ومجزوم عند الكوفيين . وحكى الأخفش أنَّ العرب تقول : أَخَذَهُ الله بذلك وواختذَه الله ، لغتان .

۳۳۹ - قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا ﴾ - ٢٨٦ - نداء مضاف منصوب .

ه كي الله على : ﴿ سَيُّمُنَّ ﴾ - ٢٨٥ -

معناه: قبيلنا ما أمرتنا به ؛ ومنه قول المصلي: ﴿ سَمِيعَ اللهُ لَمَنْ حَمِدهُ ۗ ﴾ أي: قبيلَ ألله حَمَدَهُ منه. ولفظه [لفظ] الحبر ، ومعناه: الدعاء والطلب ، مثل قولك : غفر الله لي ، معناه: اللهم اغفر لي ؛ [ خبر معناه الطلب] (١٠٠ .

<sup>(</sup>١) زيادة في الأصل .

# مُشْكِلُ إِعرابِ سُورة « آل عران »

**١ ٤ ٣ –** قوله تعالى:﴿ الْـَمْ ﴾ − ١ −

مثل: ( المه ذلك الكتاب )(١).

فأمثًا فتحة الميم فيجوز أن تكون فتحت للساكنين ؛ لسكونها وسكون اللام بعدها (٢) .

ويجـــوز أن تكون فُتحت لسكونها وسكون الياء قبلها ، ولم ينو الوقف عليها .

ويجوز أن تكون فتحت لأنه نوى عليها الوقف ، فألقى عليها حركة ألف الوصل المبتدأ بها ، كما قالوا : واحد اثنان ثلاثه أربعة ، فألقوا حركة همزة و أربعة ، على الهاء من وثلاثه ، وتركوها هاء على حالها ولم يقلبوها تاء عند تحويكها ؛ إذ النيسة فيها الوقف .

وقال ابن كيسان : ألف و الله » وكل ألف مع لام / التعريف ألف قطع ، ت بمرلة وقد » ؛ وإنا و صلت لكثرة الاستعال .

<sup>(</sup>١) سبق شرحها في فقرة ١٣ من سورة البقرة الآية ١ ، ٢

<sup>(</sup>٢) في الأصل ﴿ اللَّامِ التَشْدِيدِ بَعْدُهَا ﴾ .

فَمَن ْ حَرَّكُ المِم أَلْقَى عليها حَرَّكَةَ الْهَمَوْةُ التِي هِي بَنْزَلَةَ القَافَ مَن «قَدَّ» ، مَنَ اللهِ ، ففتحها لفتحة الهمزة .

وأجاز الأخفش كسر الميم لالتقاء الساكنين ، وهو غلط ١١٠ [ لا قياس له لنقاله ] .

### ٣٤٢ - قوله تعالى: ﴿ اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُو ﴾ - ٢ -

[ ﴿ الله ﴾ ] (٢) مبتدأ ، وخبره : ( نَتَوْ لُ عليكَ الكيمَابِ ) .

و ( لا إله إلا " هُو ) ابتداء وخبر في موضع الحال من د الله » .

وقيل : من المضمر الذي في « نزال » ، تقديره : الله من عليك الكتاب متوحيداً بالربوبية .

وقيل: هو بدل من موضع « لا إله » .

### ٣٤٣ - قوله تعالى : ﴿ بِالْحِقِّ ﴾ - ٣ -

في موضع الحال من والكتاب ، فالباء متعلقة بمحذوف تقديره : نزال عليك الكتاب ثابتاً بالحق ، ولا تتعلق الباء بدو نزال ، ؛ لأنه قد تعدال إلى مفعولين ، أحدهما مجرف ، فلا بتعدال إلى ثالث .

وكذلك (مُصدِيقًا) حال من المضمر في وبالحق، ، تقديره نتز ّل عايك الكتابَ مُحـَققًا مُصدِّقًا لما بين يديه ، وهما حالان مؤكدتان.

<sup>(</sup>١) خطأه الزجاج كما في تفسير القرطبي ١/٤ . وانظر الكشف ١/٢ ب وما بعده ، والبيان ١٨٩/١ ، والعكبري ٧٢/١ ، والبحر المحيط ٢/٤/٢ . والمجيد ٣١٩/١ .

وفي هامش ظ ٢١/ب : « ألم . الله : بكسر الميم ، عبد الوارث عن عمر وبن عبيد عن الحسن. غرايب القرآن » .

## ٤٤٣ - قوله تعالى: ﴿ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ - ٧ -

نعتان لله تعالى . ووزن القيُّوم و فَيَنْعُول ، من قام بالأمر ، وقد ذكر في البقرة (١) .

### 0 € ٣ -- قوله تعالى : ﴿ التَّوْراةَ ﴾ - ٣ --

وزنها د فتو عَلَمَة ، أصلها د و و د يَهَ ، مشتقة من : ورى الزَّند ، فالتاء بدل من واو ِ. ومن ورى الزَّند قوله : ( تُور ُون َ) (٢) وقوله : ( فالموريات قد عاً ) (٣) [ تقول : وري الزَّند و أوريته ] (٤) .

وقلبت الياء من التوراة ألفاً ليتحرُّ كها وأنفتاح ماقبلها ؛ هذا مذهب البصريين.

وقال الكوفيون: وزنها « تَفْعِلَة » من « وَرِيَ الزَّند ، أيضاً ، فالتاء غير منقلبة عندهم من واو ، وأصلها عندهم: « تَوْرية ، وهذا قليل في الكلام ، و فو عَلَة ، كثير في الكلام ، فحمثله من على الأكثر أولى . وأيضاً فإن التاء لم تكثر زيادتها في أو الكلام ، كما كثرت زيادة الواو ثانية ( ٥ ) .

٣٤٦ – قوله تعالى : ﴿ ابْتِغَاءَ الفِتنةِ وابْتِغَاءَ تأُويلِهِ ﴾ - ٧ –

<sup>(</sup>١) ذكر في فقرة ( ٢٨٥) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة ٧١

<sup>(</sup>٣) سورة العاديات ٢

<sup>( ؛ )</sup> زيادة في الأصل .

<sup>(</sup>ه) اللسان ٢٦٧/٠، والبيان ٢/١٩، والعكبري ٢/٢٧، وتفسير القرطبي ٤/ه

مفعولان من أجلهها(١) .

# ٧٤٧ – قوله تعالى : ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمُ ﴾ - ٧ –

معطوف على اسم والله ، تعالى ، فهم يعلمون المتشابَه ؛ فلذلك وصفتهم الله عز ً وجل ّ بالرسوخ في العلم . ولو كانوا جُهُالاً بمعرفة / المتشابَه ماوصفهم [ الله ] . بالرهميُوخ في العلم .

فأميًا ماروي عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنه ـ أنه قرأ (٢): «ويقول الواسخون في العلم آمنيًا به ، فهي قراءة مخالفة للمصخف ، فإن صحت فتأويلها : ما يعلمه إلا الله والراست خون في العلم ، ويقولون آمنيًا به ، ثم أظهر الضمير الذي في «يقولون » فقال : « ويقول الراسخون » [ والتام على قول هؤلاء عند قوله : « إلا الله » ثم ابتدأ « والراسخون في العلم يقولون آمنا به » ] (٣ . وقد أفردنا لهذه المسألة كتابًا لسعة الكلام فها(٤) .

<sup>(</sup> هن أم الكتاب ) : في موضع رفع صفه لآيات ، وإنما أفرد أماً وهو خبر غن جمع ، لأن المعنى أن جميع الآيات بمنزلة آية واحدة ، فأفرد على المعنى .

و ( أخر ) : معطوف على ( آيات ) ، و ( متشابهات ) نعت لأخر .

<sup>(</sup> ما تشابه منه ) : ما بمعنى الذي ، و ( منه ) حال من ضير الفاعل ، والهـاء تعود على آلكتابَ . أبو البقاء » وانظره في العكبري ٧٣/١

<sup>(</sup>٢) رويهذا أيضاً عنابن مسعود ، وأبي بن كعب ، وعائشة . زاد المسير ٢/١ ٣٠، وتفسير القرطبي ١٦/٤ ، والبحر المحيط ٣٧٤/٢

<sup>(</sup>٣) زيادة في الأصل ، ليست في غيره .

<sup>(</sup>٤) في الأصل « فيهما » والكتاب هو : « شرح اختلاف العلماء في قوله تعالى : وما يعلم تأويله إلا الله » ,

٣٤٨ – قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَعَلُّمُ ۚ تَأْوِيلَهُ ﴾ − ٧ –

الهاء تعود على المتشابه . وقيل : تعود على الكتاب ؛ وهو القرآن كالله .

٣٤٩ - قوله تعالى : ﴿ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ﴾ - ١١ -

الكاف في موضع نصب على النعت لمصدر محذوف ، تقديره عند الفراء(١) : كفرت العرب كُفراً ككفر (١) آل فرعون ؛ وفي هذا القول إبهام التفرقة بين الصلة والموصول (\*) .

• ٣٥ – قوله تعالى : ﴿ فِئَةٌ ﴾ – ١٣ –

أي : أحدُّهما فئة .

وقوله تعالى : ( تَنْفَاتِلُ ) ـ ١٣ ـ في موضع النعت لـ ﴿ فَنْهُ ﴾ ، ولو خفضت ﴿ فَنْهُ ﴾ ، ولو خفضت ﴿ فَنْهُ ﴾ على البدل من ﴿ فَنْتَينَ ﴾ لجاز ؛ وهي قراءة الحسنَ ومجاهد (٣) . وتكون ﴿ أَخْرَى ﴾ في موضع خفض ٍ .

1 70 − قوله تعالى : ﴿ وَأَنْخِرْكِي ﴾ − ١٣ −

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ١٩١/١ (٣) في الأصل « مثل ما كفر » .

<sup>(\*)</sup> أراد أن الكاف في هذا الغول قد دخلت في صلة الذين من قوله: (إن الذين كفروا لن تغني عنم أموالهم ...) وقد رد على مكي ابن الشجري في أماليه ٢/٨٤؛ بقوله : «كان الواجب على هذا المعرب أي مكي حدث أنكر قول الفراءأن يعتمد على قول غيره، ولا يقتصر على ذكر قول مناف لقياس العربية ... » ثم ذكر فهم أيي إحجاق الزجاج لقول الفرا، وفهم علي بن عيسى الرماني له أيضاً ، إذ جعلا الكاف في موضع رفع لأنها في موضع خبر ابتداء ، والمعنى : دأب مؤلاء كدأب آل فرعون ، ولا يجوز أن يعمل في الكاف (كفروا) لأن صلة (الذين من قبلهم ، أو : عاديم كدأب آل فرعون ، ولا يجوز أن يعمل في الكاف (كفروا) لأن صلة (الذين ) قد انقطعت بالخبر .

<sup>(+)</sup> انظر هذه القراءة في البحر الحبط ٢٩٣/، وتفسير القرطبي ٤/٥٢

في موضع رفع على خبر الابتداء ، وهي صفة قامت مقام الموصوف وهو « فئة » ، تقدير ه : والأَخرى فئة أُخرى كافرة . ويجوز النصب فيها على الحال ، أي : التقتا مختلفتين .

من قرأه(١) بالتاء فموضعه نصب على الحال من الكاف والميم في « لكم » ، أو في موضع خفض على النعت لـ : أو في موضع خفض على النعت لـ ، في قراءة من « أخرى » إن " جعلتها في موضع خفض على المطف على « فئة » ، في قراءة من خفضها على البدل من « فئين » . والخطاب في « لكم » للهود ، وقيل المسلمين .

وفي هذه الآية وجوه من الإعراب والمعاني ، على قدَرُ الاختلاف في رجوع الضائر في قوله : (ترونهم مثليهم) وعلى اختلاف المعاني في قراءة من قرأ بالياء أو بالتاء في «ترونهم» ؛ يطول ذكرها(٢) . وقد رسمنا لشرحها كتاباً مفرداً .

نصب على الحال من الهاء والميم في وترونهم » ؛ لأنتَّه من رؤية البصر ؛ بدلالة /قوله : - (رأ "ي العين ). والمضمر المنصوب في وترونهم » يعود على الفئة الأخرى الكافرة والمرفوع في قراءة من قرأ بالتاء يعود على الكاف والميم في و لكم » ، وفي قراءة من قرأ بالياء يعود على الفئة المقاتلة في سبيل الله . والهاء والميم في « مثليهم » تعودان إلى الفئة المقاتلة في سبيل الله . وفيه اختلاف كثير ("" .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع ويعقوب ، وقرأ الباقون بالياء . النشر ٢٣٠/٢ ، والإتحاف ص١٧١

<sup>(</sup>٢) انظر مماني القرآن للفراء ١/٤ ٩،٥ ٩، وتفسير القرطبي ٤/٥ ٢٦،٢ ، والبحر المحيط (٢) ١٩٣٠ ، والمحسف ١٩٣/٠ ، والمحسف ١٩٣٠ ، والمحسف ١٩٣٠ ، والمحسف ١٩٣٠ ،

<sup>(</sup>٣) الكشف ٩٠/ب، والبيان ١٩٣/١، وتفسير القرطى ١/٥٢

### ٤ ٣٥ − [قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ عِنْدَهُ خُسْنُ الْمَآبِ ﴾ - ١٤ −

« الله » مبتدأ ، و « حُسنْن » مبتدأ ثان (۱۱ ) ، و « عنده » خبر « حُسنْن » و «حسن» و خبره (۲) خبر و عنده » خبر و ألك ب ، ثم قلبت وخبره (۲) خبر عن الأول (۳) . و « المالب ، (٤) وزنه « متفعدًل » وأصله منا و كان (٥) ] (٢) . حركة الواو على الهمزة ، وأبدل من الواو أالف ، مثل : مقال و مكان (٥) ] (٢) .

### 700 – قوله تعالى : ﴿ بَجِنَّاتُ ﴾ - ١٥ –

ابتداء و و المثنين » الحبر ، واللاء متعلقة بالحبر المحذوف ، الذي قامت اللام مقامه ؛ بنزلة قولك لله الحد .

ويجوز الحفض في د جنات ، على البدل من د بخير من ذايم جنات ، ، على أن تجعل اللام التي في عليقت ، متعلقة بد و أو نبستكم ، أو تجملها صفة له دخير. ولو جعلت اللام متعلقة بمحذوف قامت مقامه ، لم يجز خفض « جنات ، ؛ لأن حروف الجر والظروف ، إذا تعلقت بمحذوف تقرم مقامه صار فيها ضمير مقد مرفوع ، واحتاجت إلى ابتداء يعود عليه ذلك الضمير ، كقولك : لزيد مال ، وفي الدار عمرو ، وخلفك خالد ؛ فلا بد من رفع « جنات » إذا تعلقت اللام ، بمحذوف . ولو قدرت أن تتعلق اللام ، بمحذوف ، ولو قدرت أن تتعلق اللام ، بمحذوف ، على أن لاضمير فيها ، لرفعت « جنات » بفعلها ؛ وهو

<sup>(</sup>١) لفظ « ثان» تكملة من (ظ).

<sup>(</sup>٢) في ح « خبره » بغير واو ، والتصحيـ ح من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٣) في ظ « عن اسم الله » .

<sup>(</sup>٤) في ح « المآب » بغير واو ، وأثبت مافي ( ظ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر البيان ١٩٣/١، والمكبري ١٥٥١، وتفسير القرطبي ٤/٧٣، والتاج (أوب).

<sup>(</sup>٦ ما بين قوسين ساقط في الأصل وسيتكرر بتامه في فقرة ( ٩٦ ٤ ).

مشكل م (٩)

مذهب الأخفش ؛ في رفعه مابعد الظروف وحروف الحفض بالاستقراد ، وإنما مجنسن ذلك عند حذ"اق النحويين ، إذا كانت الظروف أو حروف الخفض صفة " لما قبلها، فحينئذ يتمكن ومجنسن رفع الاسم بالاستقراد . وقد شرحناه بأبين من هذا في موضع آخر في هذا الكتاب ، ومثلناه بأمثلة . وكذلك إن كانت أحوالاً مما قبلتها .

### ٣٥٦ – قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَقُولُونَ ﴾ - ١٦ -

« الذين » في موضع خفض بدل من « لاتذين اتـَقوا » . وإن شنت في موضع رفع على « هم » . وإن شئت في موضع نصب على المدح .

و (الصَّابيرينَ ) ـ ١٧ ـ بدل من و الذين ، على اختلاف الوجوه المذكورة.

٣٥٧ - قوله تعالى : ﴿ قَائِمًا بِالقِسْطِ ﴾ - ١٨ - حال من « هو » مؤكدة .

٢٥٨ - قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلامُ ﴾ - ١٩ مَن ْ فتح ﴿ أَن ۚ ﴾ - وهى قراءة الكسائي ـ (١) جعلها / بدلاً من ﴿ أَن ۗ ﴾ الأولى في قوله : ( شَهِدَ اللهُ أَنهُ ﴿ ) - ١٨ ـ وهو بدل الشي من الشيء ﴾ وهو هو .

ويجوز أن يكون البدل بدل َ الاشتال على تقدير اشتال الثاني على الأوَّل ؛ لأنَّ الإسلام يشتمل على شرائع َ كثيرة ٍ ؛ منها التوحيد' المتقدّم' ذكره ، وهـو بمنزلة قولك : سُليب َ زيـد ُ ثوبُه .

<sup>(</sup>١) وقرأ غير الكسائي بكسر « إن ً » . النشر ٢٣١/٢ ، والإتحـــاف ص ١٧٧، وزاد المسير ٢/٢/١

ويجوز أن تكون (أنَّ في موضع خفض بدلاً من (القسط ، بدل الشيء من الشيء ، وهو هو<sup>(۱)</sup> .

· ٣٥٩ – قوله تعالى : ﴿ بَغْيَا بَيْنَهُمْ ﴾ – ١٩ – مفعول من أجله . وقيل : حال من والذين » .

• ٣٦٠ – قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَكُفُرُ بَآياتِ اللهِ ﴾ - ١٩ - دَمَنْ ، شرط ، في موضع رفع ٍ بالابتداء .

وقوله ( فإنَّ الله سريع ُ الحسابِ ) خبر ُه ، والفاء جواب الشرط ، والعائد على المبتدأ من خبره محذوف تقديره : سريع الحساب له .

ويجوز رفع «يكفر» على أن تجعل « َمن° » بمعنى الذي ، وتقدر حذفَ « لهم » من الخبر ·

١ ٣٣١ قوله تعالى : ﴿ وَ مَن ِ اتَّبَعَن ِ ﴾ - ٢٠ -

و مَن ، في موضع رفع عطف على الناء في وأسلمت ، ويجوز أن تكون مبتدأ ، والحبر محذوف تقديره : ومَن انتَبعن أسلَمَ وجهَه أنه . [ ويجوز أن تكون في مرضع خفض عطفاً على والله ، ](٢) .

٣٦٢ - قوله تعالى : ﴿ فَبَشِّر هُمْ ﴾ - ٢١ -

خبر ( إنَّ الذين يَكفرون ) ، ودخلت الفاء للإبهام الذي في د الذين ، (٣) ؛

<sup>(</sup>١) الكشف ٩١/ أ ، والبيان ١/ه ١ ، والعكبري ١/ه ٧ ، وتفسير الطبري ٢/٨٦/٦ (٢) ما بين قوسين زيادة من (ظ) . وانظر البيان ١/ه ١ ، والعكبري ٧٦/١ ، وتفسير القرطبي ٤/ه ٤

مع كون الفعل في صلة «الذي» مع أن «الذي» لم يغير معناه العامل'، فلا يتم دخول الفاء في خبر «الذي» حتى يكون الفعل في صلته ، ويكون لم يدخل عليه عامل يغير معناه . فيهذبن الشرطين تدخل الفاء في خبر «الذي» ؛ فمتى نقصا أو نقص واحد منها لم تدخل الفاء (١) في خبره ، وقد نقد م ذكر هذا (٢).

# ٣٦٣ - قوله تعالى : ﴿ وَهُمْ شُعْرِضُونَ ﴾ - ٢٣ -

ابتداء وخبر ، في موضع النعت لـ « فريق » ، [ أو في موضع الحال ؛ لأنَّ النكوة قد تعتبر ، ولأنَّ الواو واو' الحال ](۴).

## ٤ ٣٦٤ – قوله تعالى : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمُ ﴾ - ٢٥ –

« كيف ، سؤال عن حال ؛ وهي هنا تهدّود ووعيد . وموضعها نصب على الظرف ، والعامل فيها المعنى الذي دائّت (٤) عليه « كيف ، ، تقديره : فعلى أي حال يكونون حين يتجمعون ليوم لاشك فيه ؛ والعامل في « إذا ، ما دلت عليه « كيف » ؛ والظروف منتسّع فيها ، تعمل فيها المعاني التي (٥) يدل عليها الحطاب ، مخلاف المفعولات . فهذا أصل يكثر دو وره في القرآن والكلام .

٣٦٥ - وقوله تعالى: ﴿ لاَ رَيْبَ فيهِ ﴾ - ٢٥ في موضع خفض نعت لـ « يوم » .

<sup>(</sup>١) في (ح، ظ) « لم يجز دخول الفاء » .

<sup>(</sup>٢) تقدم في فقرة (٣١٦) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) ما بين قوسين زيادة من ( ظ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل « دخلت ».

<sup>(</sup>ه) في الأصرُ، « الذي » وأثبت ما في ( ظ ) .

٣٦٦ قوله تمانى/: ﴿ وَهُمْ لا يُظلَّمُونَ ﴾ - ٢٥ –

ابتداء وخبر في موضع الحال من المضمر المرفوع في « كسبت » .

٣٦٧ ... قوله تعالى : ﴿ مَا لِكَ ٱلْمُلْكِ ﴾ - ٢٦ -

نصب على النداء المضاف. ولا يجوز عند سيبويه (١) أن يكون نعتاً لقوله: « اللهم » ، ولا يجوز أن يوصف عنده « اللهم » ؛ لأنتَه قد تغير بما في آخره. وأجاز غيره من البصريين والكوفيين أن يكون « مالك الملك » صفة « اللهم » كما جاز مع « يافله »(٢) .

٣٦٨ - قوله تعالى : ﴿ تُوثِّتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَالُهُ ﴾ - ٢٦ -

في موضع الحال من المضمر في ( مالك ) ؛ وكذلك ( وتَـنـُـز ع ُ المُـنـُك َ ) ، وكذلك ( وتَـنـُـز ع ُ المُـنـُك َ ) ، ويجوز أن يكون هذا كلــُـه خبر ابتداء محذوف ، أي : أنت تـُـوْتي الملك وتنزع الملك .

٣٦٩ - قوله تعالى : ﴿ بِيَدِكَ الْحَيْرُ ﴾ - ٢٩ -

ابتداء وخبر ، في موضع الحال من المضمو في «مالك» . ويجوز أن تكون الجملة خبر ً ابتداء محذوف تقديره : أنت ً بيدك الحير .

• ٣٧٠ - قوله تعالى : ﴿ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ ﴾ - ٢٧ -

<sup>(</sup>١) الكتاب لسيبويه ١/٠/٠

<sup>(</sup>٢) في المجيد للسفاقسي ٣٣٦/أ : « ... ورده بعضهم بأنه لو صح فيا بعده الوصف لجاز فبه الرفع والنصب ؛ كسائر المناديات المبنية » .

مثل : ( تُـُوثِي الملك من تشاء ) في وجهيه (۱) ، وكذلك : ( وتُخرِج ُ ) ( وتَـر ْز ُق ُ ) .

#### ٣٧١ -- قوله تعالى : ﴿ تُقاةً ﴾ - ٢٨ -

وزنها : ﴿ فُعَلَتُهُ ﴾ ﴾ وأصلها : ﴿ وَتَحَيَّةَ ﴾ ﴾ ثم أبدلوا من الواو تاءً ، كتجاه ، وتذكأة (٢) ، فصارت ﴿ تقية ۖ ﴾ ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتـاح ما قبلها ، فصارت ﴿ تُقاةً ﴾ .

## ٣٧٢ - قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَجِيدُ كُلُّ نَفْسٍ ﴾ - ٣٠ -

و بوم ، منصوب بـ ﴿ مِحذَرَكُم ، أي : ومِحذَرَكُم اللهُ نَفْسَه في يوم مجد ؛
 [ وفيه نظر (٣) .

ويجوز أن يكون العامل فيه فعلًا مضمراً ، أي اذكر بالمحمد يوم تجد ](1). ويجوز أن يكون العامل في « يوم » « المصير » ، أي : وإليه المصير في يوم تجـــد .

ويجوز أن يكون العامل و قدير ، ، أي : قدير في يوم تجد (\*) .

<sup>(</sup>١) أي الحال ، وخبر المبتدأ المحذوف .

<sup>(</sup>٧) النَّكَأَةُ : العصا يتكأ عليها في المشي ، والرجل الكثير الانكاء . الناج ( وكأ ) .

<sup>(</sup>٣) علق على ذلك ابن هشـام في المغني ٢/ه ٩ ه بقوله : « والصواب الجزم' بأنـه خطأ ؛ لأن التحذير في الدنيا لا في الآخرة ، ولا يكون مفعولاً به ليحذركم . » وقـــد سبقه إلى هذا ابن الشجري في أماليه ٢/٠ه ٤ (٤) زيادة في (ظ) .

<sup>(\*)</sup> في البحر المحيط ٢/٢٦؛ « وقبال مكي بن أبي طالب: العامل فيه (قدير) ، وقال أيضاً : فيه مضمر تقديره : اذكر . ويضعف نصبه بـ (قدير) لأن قدرته على كل شيء لا تختص بيوم دون يوم ...، وأما نصبه بإضمار فعل ، فالإضمار على خلاف الأصل .» وقد تابعه في ذلك أيضاً السفاقسي في المجيد ٢٣٣/ب ، وابن الشجري ذكر ما يشبه هذا القول ، وإن كان أجاز النصب بتقدير : اذكر . الأمالي ٢/٠٠٤

#### ٣٧٣ ــ قوله تعالى : ﴿ نُحْضَراً ﴾ - ٣٠ ـ

حـال من المضـمر المحـذوف من صلة « ما » تقديره : ما عميلـتــُه من خير محضراً .

### ٤٧٧ – قوله تعالى : ﴿ وَمَا عَمِلَتُ مِنْ نُسُوءٍ ﴾ - ٣٠ -

« ما » في موضع نصب عطف على د سا » الأولى . و ( َنُودَدُّ ) حال من المضمر المرفوع في ( عملت ) الثاني . فإن قطعتها بمثّا قبلها وجعلتها للشرط جزمت َ « تود ّ » ، تجعله جواباً للشرط ، وخبراً لـ « ما » . ويجوز أن تقطعها من الأولى على أن تكون بمعنى الذي ، في موضع رفع بالابتداء ، و « تود » الخبر .

## ٣٧٥ - وأوله تعالى : ﴿ ذُرُّيَّةً ﴾ - ٣٤ -

نصب على الحال من الأسماء التي قبلها ، معنى متناسبين بعضهم من بعض . [ وقيل : هي بدل مما قبلها ] .

٣٧٦ - / قوله تعالى : ﴿ إِذْ قالت ﴾ - ٣٠٠

۳۹

العامل في و إذه: و سميع عليم ، ، أي والله سميع عليم حين قالت .

وقيل : العامل ( أصطفى ) ، أي : واصْطفى آلَ عِمْرانَ إذْ قالت ؛ وفيه نظر .

وقيل : العامل فعل مضمر تقديره : واذكر يا محمد إذ قالت ؛ فعلى هذا التقدير عين الابتداء با ولا يحسن على غيره (١)

<sup>(</sup>۱) البيان ۲۰۰/۱، والعكبري ۷۷/۱، وتفسير القرطبي ٤/ه٦، وزاد المسير ۱۷۷/۱ والمجيد ۴٤١ / أ

#### ٣٧٧ – قوله تعالى : ﴿ تُحَوِّرًا ﴾ \_ ٣٥ ـ

حال من (ما ، وقيل : نقديره : غلاماً محرراً (١) ، أي : خالصاً [ لك ] . ووقعت (ما ، لما يعقل للإبهام ؛ كما قالت العرب : (خذ من عبيدي ما شئت ، . وحكى سيبويه : ( سبحان ما سبع الرعد مجمده ، . وكما قال تعالى : ( فانكيحنوا ما طاب لكم من النساء ) (٢) .

والهاء في ( وَصَعَنتُهَا ) ٣٦٠ تعود على ﴿ مَا ﴾ ومعناها التأنيث .

أنشى ، حال من المضمر المنصوب في « وضعتُها » . وبجوز أن يكون بدلاً منه .

٣٧٩ - قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بَمَا وَضَعَتُ ﴾ - ٣٦ -

من ضمَّ (٣) التاء وأسكن العين لم يبتدىء بقوله : « واللهُ أعلمُ بما و صَعَتْ ، ؛ لأنه من كلام أمَّ مويم .

ومن فتح العين وأسكن التاء ابتدأ به ؛ لأنه ليس من كلام أم مريم . ومثله من كسر التاء وأسكن العين ، وهي قراءة (<sup>1)</sup> [ تروى عن ابن عباس ] .

#### • ٣٨ – قوله تعالى : ﴿ زَكَرِيَّاءٍ ﴾ - ٣٧ –

<sup>(</sup>۱) ذكر أبو حيان في البحر  $\gamma$  عمراض ابن عطية على مكي بجعله (محرراً) نعتاً لمفعول محذوف ، وقال : إن هذا فيه نظر ، لأن (نذر) قد أخذ مفغوله وهو ( ما في بطني ) ، فلا يتعدى إلى آخر .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ٣

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة أبي بكر ، وابن عامر ، ويعقوب ، وقـرأ الباقون بفتـح العبن وإسكان التاء . النشر ٢٣١/٧ ، والإتحاف ص ١٧٣ ، والكشف ٩١/٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر هذه القراءة في تفسير القرطبي ٤/٧٦، وفي المجيد للسفاقسي ٢٤٣/أ.

همزة رزكرياء ، همزة تأنيث ، ولا يجوز أن تكون للإلحاق ؛ لأنه ليس في أصول الأبنية مثال على وزنه ، فيكرن ملحقاً به ، ولا يجوز أن تكون منقلبة ؛ لأن الانقلاب لا يخلو أن يكون من حرف من نفس الكلمة ، أو من حرف الإلحاق ، فلا يجوز أن يكون من نفس الكلمة ؛ لأن الياء والواو لا يكرنان أصلاً فيا كان على أربعة أحرف . ولا يجوز أن يكون من حرف الإلحاق ؛ إذ ليس في أصول الابنية بنا ويكون (١) هذا ملحقاً به ، فلا يجوز أن تكون الهمزة إلا للتأنث .

وكذلك الكلام على قراءة من قصر الالف (٢) ؛ هي للتأنيث لهذه الدلائل(٣).

وكلما ، ظرف زمان ، والعامل فيه « وجد ، أي : أي وقت دخل عليها
 يجد عندها رزقا .

### ٣٨٢ – قوله تعالى : ﴿ ثُمْنَا لِكَ ﴾ - ٣٨ -

ظرف زمان ، والعامل فيه و دعا ، ، أي دعا زكريا ربّه في ذلك الحين. وقد تكون وهنالك ، في موضع آخر ظرف مكان ، وهو أصلها . وإنما اتسع فيها فوقعت / للزمان ، بدلالة الحال والخطاب . وربما احتملت الوجهين ، نحو قوله<sup>(4)</sup>:

<sup>(</sup>١) في الأصل ﴿ مَا يَكُونَ ﴾ وأثبت ما في ح .

 <sup>(</sup>٣) قرأ بالقصر من غير همز حفص وحمزة والكسائي وخلف ، وقرأ الباقون بالمد
 والهمز . انظر النشر ٢/٢٣٧ ، والاتحاف ص١٧٣٥

<sup>(</sup>٣) البيان ٢٠١/١ ، والعكبري ٧٧/١

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ قُولُكُ ﴾ ، والنصويب من ح .

( هنالك الوّلاية ثه )(١) . ويدل على أن أصلها المكان أنك تقول: اجلس هنالك، تريد المكان ، ولا يجوز : سر هنالك ، تريد الزمان . والظرف « هنا ، واللام للتأكيد ، والكاف للخطاب لاموضع لها من الإعراب ١٣٠ .

### ٣٨٣ – قوله(٣)تعالى : ﴿ ذُرُّيَّةً ﴾ - ٣٨ –

وزنها : ﴿ فَتُعَوْلَـهُ ۗ ﴾ من ذراً الله ُ الخلق َ ، وكان أصلها على هذا : ﴿ ذرو • هَ ﴾ فأبدلوا من الهمزة ياءً ، فاجتمع يا • وواو ، والأو ل ساكن ُ ، فأدنموا اليا • في الواو، على إدغام الثاني في الأول استثقالاً للواوات ، وكسرت الراء لتصبح الياء الساكنة المدغمة .

وقيل: ذارية و فلمعيّبلة ، من و الذّريّ (١٠) و كان أصل الذريّة أن تكون اسماً لصغار ولد الرجل ، ثم انشيع فيه فكان أصلها على هذا و ذريرة ، ، ثم أبدلوا من الراء الأخيرة ١٠ ياء ، فأدغمت الأولى فيها ، وذلك لاجتاع الراءات ؛ كما قالوا و تظنيّب ، في و تظنيّن ، لاجتاع النونات .

وقبل: وزن و ذار آبة ، و فَعُثُولَة ، من ذر َو ْتَ ، فأصلها على هذا و ذار أور ق ، ثم فُعْلِلَ بها مثل الوجه المتقدم الذي قبل هذا ، وكُسرت الراء المشدّدة لتصع الياء الساكنة (٢٠) .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ؛ ٤

<sup>(</sup>٣) البيان ٢٠١/١ ، والعكبري ٢/٧٧ ، وتفسير القرطبي ٤/٧٧

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « قوله تعالى قوله » و هو تحريف .

<sup>(؛)</sup> في تفسير القرطبي : ﴿ ذَرَيَّةَ : فَنُعَلِّيَّةً ، مِنَ الذَّرْ ، وكذا في اللَّمان والنَّاجِ .

<sup>(</sup>ه) في الأصل : « الآخرة » .

<sup>(</sup>٦) ذكر ابن جني أن أصل هذا الحرف يحتمل أربعة ألفاظ هي : ذرأ ، وذرر ، وذرو ، وذري . انظر تفسير القرطبي ١٠٧/٢ ، واللسان (ذرا) .

### ٣٨٤ – قوله تعالى : ﴿ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي ﴾ - ٣٩ -

ابتداء وخبر في موضع الحال من الهاء في « فنادته » و « يصلي » في موضع الحال من المضمر في « قائم » .

إنما جاء بغير ها على النسبة (١) ، ولو أتى على الفعل لقال : « عَلَمْ يِرَة ، (٢) ، بعنى: معقورة ، أي بها عُنْدُر من عنعها من الولد(٢) .

حال من ﴿ يحِيى ﴾ ، وهي حال مقدَّرة ؛ وكذلك ( وسيِّداً وحَصُوراً ونبياً).

الكاف في موضع نصب على تقدير : يفعل الله مايشاء فعلاً مثل ذلك

د اجعل ، بمعنی د صَبَیّر ، فهو یَتَمَدَّی إلی مفعولین ؛ أحدهما مجوف ، وهما : د لي ، و د آیه ً ، .

<sup>(</sup>١) أي ذات عقر .

<sup>(</sup>٧) تأتي أسماء الفاعلين من « فعل » \_ بضم العين \_ : فعيلة ، تقول : عظمت فهي عظيمة .

<sup>(</sup>٣) في المجيد السفاقسي ه ٢٠/ب : « مقتضى الام مكبي أنه متعدٍ ، وقد تقدّم من كلام الشيخ ــ أي شيخه أبي حيان ـ أنه الازم » .

و أن ° لا ، في موضع [ رفع ] خبر « آيتُك ، ويجوز رفع « تُكلم ، على أن تضمر الكاف مع « أن ، [ أي ] آيتُك أنـــّاك لا تُكلم الناس َ ، و « ثلاثة َ ، ظرف .

• ٣٩ - قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ رَ مُن ا ﴾ - ٤١ -

استثناء ليس من الأول . وكل استثناء ليس من جنس الأول فالوجه فيه النصب (\*)

791 - قوله تعالى : ﴿ كَثيراً ﴾ - ٤١ -

نعت ُ لمصدرِ محذوف ِ ، أي ذكراً كثيراً (١) .

٣٩٢ - / قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمُلائِكَةُ ﴾ - ٤٢ -

( إذ ) معطوفة على ( إذ قالت ِ امرأة عشران َ ) .. ٣٥ ـ إذا جعلتها في موضع نصب على ( اذكر ) .

٣٩٣ - قوله تعالى : ﴿ أَيُّهُمْ ۚ يَكُفُلُ مَرْكَمَ ﴾ - 28 -

ابتداء وخبر، والجملة في موضع نصب بفعل دل عليه الكلام، تقديره: إذ يُلقون أقلامهم يَنْظرون أيثُهم يكفئل مريم ، ولا يعمل في لفظ دأي، ؛ لأسَّها استفهام، ولا يعمل في الاستفهام ماقبله.

٤ ٣٩ - وقوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ ﴾ - ٥٠ -

<sup>(\*)</sup> ابن الشجري ٢/٠٠١ - ١٥١ : ﴿ إِن ( إِلا ) فِي قوله تعالى : ( إِلا ً رَمَزاً ) وَاللَّهُ عَلَى : ( إِلا ً رَمَزاً ) على التصاب ( رَمَزاً ) على الاستثناء ، ولكنه مفعول به ، منتصب بتقدير حذف الخافض ، فالأصل : ألا تكم الناس إلا برمز ... » وقد ذكر هذا الاعتراض نقلًا عن ابن الشجري السفاقسي في المجيد ٧ ؛ ٣/أ ، وذكر أن شيخه أبا حيان قد جعله استثناء متصلًا .

<sup>(</sup>۱) في هامش ح عبارة «بلغ ...».

العامل في و إذ، ( يَختصيمون ) أي يختصمون حين قالت الملائكة . ويجوز أن يعمل فيها ( وماكنت لديهم ) الثاني ؛ كما عميل الأو ّل في (إذْ يُلـقون ) (١) .

٢٩٥ - قوله تعالى : ﴿ وَجِيها ﴾ وقوله : ﴿ وَمِنَ الْمُقرَّبِينَ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ وَكُهْلاً ﴾ وقوله تعالى :
 ﴿ وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ - ٤٥ ، ٤٥ -

كل ذلك حال من و عيسى ، عليه السلام ، وكذلك قوله : (ويُعَالِمُهُ ) - ٤٨ - وقوله : (ويُعَالِمُهُ ) - ٤٨ - وقيل : تقديره : ونجعله رسولاً ، فهو مفعول به . وقيل : [ هو ] حال ، تقديره : ويكليمهم رسولاً .

[ ومن جعل قوله ( بِكلمة مِنسُه ُ ) \_ 80 \_ اسماً العيسى(٢) ، جاز على قوله في غير القرآن ( وجيه ٍ ، بالحفض على النعت لـ «كلمة » ] .

٣٩٦ - قوله تعالى : ﴿ أَنِّي أَخْلُقُ ﴾ - ٤٩ -

وأن ، بَدَل من وأن ، الأولى ، والأولى في مرضع نصبِ على تقدير حذف حرف الحفض ، تقديره : بأنتي قد جئتكم .

ومَنْ كسر(٣) ﴿ إِنِّي ﴾ فعلى القطع والابتداء .

ويجوز أن يكون منَن ْ فتح و أنسّي أخلق ، جعلها بدلاً من ﴿ آية ۗ ، ، فتكون وأنَّ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : « كما عمل في الأول إذ يلقون ، » .

<sup>(</sup>۲) في ح : « الكلمة اسم لعيسى » والتصحيح من ظ .

 <sup>(</sup>٣) قرأ بالكسر نافع وأبو جعفر ، وقرأ الباقون بالفتح. انظر النشر ٢٣٣/٧ ،
 والإتحاف ص ١٧٤

في موضع خفض ٍ. ويجوز أن تكون ﴿ أَنَ ۗ ﴾ في موضع رفع على تقدير حذف مبتدأ ٍ تقديره : هي أُنتِي أُخلق (١) .

٣٩٧ – قوله تعالى : ﴿ وَمُصَدِّقًا ﴾ - ٥٠ –

نصب على الحال من التاء في ﴿ جَنْنَكُم ﴾ ، أي وجنتكم مصدقًا .

ولامحسُن أن يعطف (ومصدقاً ، على (وجيهاً ) - ٤٥ ـ لأنَّه يلزم أن يكون اللفظ : لما بين يديه ، والتلاوة : « لميا بين يتدّي ً » .

٣٩٨ – قوله تعالى : ﴿ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فيهِ ﴾ - ٤٩ -

الكاف في موضع نصب نمت لمصدر محذوف نقديره: خلقاً مثل هيئة الطير.

والهاء في (فيه) تعود على « المنهميّاً » ؛ لأن ّ النفخ إنما كان في المهيّا ، وهي الصورة ، والهيئة الما هي المصدر ، اسم الفعل لانفخ فيها ، / لكن وقع المصدر موقع المفعول ، كما قال : ( هذا خاق الله ِ ) (٢) أي مخلوقه ، وهذا در "هم ضرب الأمير ، أي مضروبه .

وقد يجوز أن تعود الهاء على والخلوق ، ؛ لأن وأخْنَالَق ، يدل عليه ؛ إذ هو دال على الخلوق . دال على الخلوق .

ويجوز أن تعود الهاء على الكاف في وكهيئة ، ؛ إذ " هي بمعنى و مثل ، .

٩٩٣ - قوله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يَا عَيْسَى ﴾ - ٥٠ - ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يَا عَيْسَى ﴾ - ٥٠ - ﴿ إِذْ وَاذْ كُو ، مضمرة " .

<sup>(</sup>١) الكشف ٩٠/أ، والبيان ٢٠٤/، والعكبري ١/٩٧

<sup>(</sup>٢) سورة لقات الآية ١١

و ح ع - قوله تعالى : ﴿ و جَاعِلُ الّذينَ اتّبَعُوكَ ﴾ - ٥٥ ه جاعل ، غير معطوف على ماقبله ؛ لأنه خطاب لنبي محمد وَ الله ، والأول لعيسى وقيل .
 وقيل : هو معطوف على الأول ، وكلاهما لعيسى وَ الله .

١٠ ٤ - قواله تعالى : ﴿ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّك ﴾ - ٦٠ خبر ابتداء محذوف ، أي : هو الحق أو هذا الحق .

٢٠٤ – قوله تعالى : ﴿ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ ﴾ - ٢٣ –

و إله ، مبتدأ ، و « من » زائدة ، « إلا الله مخبره ؛ كما تقول : مامين أحد إلا شاكر ك ، ف « أحد ، في موضع رفع بالابتداء ، و « مين «زائدة للتوكيد ، و « إلا شاكرك ، خبر الابتداء .

٢٠٠٥ – قوله تعالى: ﴿ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَواهِ ﴾ - ١٤٠
 د-واء، نعت الكلمة .

وقرأ الحسن(١): «سواءً» بالنصب على المصدر، فهو في موضع استواء، أي استوت استواءً.

قوله تعالى : ( ألا " نَعْبُد ) ﴿ أَن ، في موضع خفض بدل من ﴿ كَامَة ، ، وَإِن شُت في موضع رفع على إضمار مبتدأ ، تقدير ﴿ : هِي ألا نعبد إلا الله .

ویجوز أن تکون بمعنی ﴿ أَيْ ﴾ مفسرة ۖ ،على أن تجزِّم ۗ ﴿ نَعَبِد ۗ ﴾ و ﴿ نَشَرَكُ ۗ ﴾ بـ ﴿ لَا ﴾ .

<sup>(</sup>١) انظر هذه القراءة في البحر المحيط ٨٣/٣؛ والمجيد في إعراب القرآن ٥٠٣/٠.

ولو جعلتها مخففة ً من الثقيلة رفعت ﴿ نعبد ْ ءو ﴿ نشرك ْ ﴾ وأضمرت َ الهاء مع وأن ﴾ .

٤٠٤ – قوله تعالى: ﴿ وَهَٰذَا النَّبِيُّ ﴾ - ٦٨ –

رفعت ﴿ النبي " على النعت لـ ﴿ فَذَا ﴾ أو على البدل ، أو على عطف البيان . و ﴿ هَذَا ﴾ في موضع رفع على العطف على ﴿ الذين ﴾ .

ولو قيل في الكلام : ﴿ وهذا النبي مَ بالنصب لحسنُن ؟ تعطفه على الهاء في واتبعوه،.

0 • ٤ - قوله تعالى : ﴿ وَلا تُوْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِيعَ دينَكُمْ ﴾ ثم قال : ﴿ أَنْ 'رُوْتَتِي أَحَدْ ﴾ - ٧٣ -

«أن» مفعول بـ « تؤمنوا » ، وتقدير الكلام : ولا تؤ منوا أن " يؤتى أحد" مثلَ ما أُوتيتم إلا " متن " تَبِيع دينكم ؛ فاللام على هذا زائدة ، و « مَن ، في موضع نصب استثناء ليس من الأول .

وقيل التقدير : ولا تُصدِّقوا إلا مَن ْ تَبعَ / دينكُم بأن ْ يؤتى أحد.

وقال الفرَّاء: انقطع(١) الكلام عند قوله: ﴿ دَيْسُكُمُ \* ثُمُّ قَالَ لَحُمْدُ عَلَيْهُ السَّلَامُ : قل إن الهُدى هُدى الله أن لا يُؤتى أحد مثل ما أوتيم ، ف و لا ، مقد رة (٢).

ويجوز أن تكون اللام غير زائدة وتتعلُّق بما دل عليه الكلام ؛ لأن ممنى الكلام: لا تُقيِّرُوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيم إلا ً لمن تبع دينكم ، فيتعلق الحرفان(٣) بـ « تُقروا » ، كما تقول : أقررت لزيد بالف. وجاز ذلك لأنَّ الأولَ كالظرف ، فصاد بمنزلة قواك : مررت في السوق بزيد .

وإنما دخلت ﴿ أَحدُ ، لتقدم لفظ النفي في قوله : ﴿ وَلا َ تُـرُ مِنُوا ﴾، فهو نهي ، ولفظه لفظ النفي .

(٣) أي : الباء واللام ,

(٢) معاني القرآن ٢٧٢/١ ، ٣٢٣

<sup>(</sup>١) لفظ « انقطع » مكرر في الأصل .

فأما من مدّه واستفهم \_ وهي قراءة ابن كثير (١) \_ فإنه أتى به على معنى الإنكار من اليهود أن يؤتى أحد مثل ما أوتوا ، حكاية عنهم ؛ فيجوز أن تكون [د أن ي] في موضع رفع بالابتداء ؛ إذ لا يعمل في د أن ، ماقبلها ؛ لأجل الانتهام، وخبر الابتداء محذوف تقديره : أن ينوتى أحد مثل ما أوتيتم تنصدقون أو تنفرون ونحوه . وحسن الابتداء بد أن ، ؛ لأنتها قد اعتمدت على حرف الاستفهام ، فهو في التمثيل بمنزلة : أزيد ضربته ? .

ويجوز أن تكون «أن " في موضع نصب ، وهو الاختيار ، كماكان في قولك : أزيداً ضربته ، النصب الاختيار ؛ لأن الاستفهام عن الفعل ، فتضمر فعلا بين الألف وبين «أن " » ، تقديره : أنذيعون أن " يُؤتى أحد مثل ماأوته م ، وأتشعون وأن يُؤتى أحد مثل ماأوته م ، وأتشعون وأنذكرون ، ونحو هذا مما يدل عليه الانكار الذي قصدوا إليه بلفظ الاستفهام ؛ ودل على قصده (٢ أتحد يُؤن بَهُم فيا قالوا لأصحابهم : (أتحد يُؤن بَهُم عن في قوله تعالى ٢٠٠ عنهم فيا قالوا لأصحابهم : (أتحد يُؤن بَهُم عن في كتابكم عنه في كتابكم عنه عند ربيك ١٠٠٠ .

و « أحد ، في قراءة من مد ، بعنى «واحد»، وإنما جمع في قوله : «أو ْ يُحَاجُنُوكُم ، لأنّه ردَّ على معنى « أحد ، لأنّه بمعنى الكثرة ، لكن « أحد ، إذا كان في النفي أقوى في الدلالة على الكثرة منه إذا كان في الإيجاب ، وحُسن َ دخول « أحد »

<sup>(</sup>١) النشر ٢٣٢/٢ ، والإتحاف ص ١٧٦

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ودل على هذا قصدم » وأثبت ما في ( ح ) .

<sup>(</sup>٣) جعلت « قوله تعالى » في الأصل بداية فقرة جديدة ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٧٦

<sup>(</sup>ه) الكشف ؛ ٩/أ ، والبيان ٢٠٧/١ ، والعكبري ١/١٨

بعد لفظ الاستفهام؛ لأنَّه بمعنى الإنكار والجحد، فدخلت «أحدَه [ بعده ] كما تدخل بعد الجحد الملفوظ به؛ فيصلُح (١) على هذا أن تكون على أصلها في العموم، وايست بمعنى واحد (٢).

#### 🔫 ٠٠٠ – /قوله تعالى : ﴿ دُمْتَ ﴾ - ٧٥ –

مَن ْ ضَم الدال جعله من : فَعَل يَفعنُل ، مثل : قال يقنُول ، ودَ أم يَدوم.

ومن "كسر (٣) الدال جعله: فعيل يفعـَل ، مثل : خاف نجاف على: دام يدام ؛ وكذاك « مِنْت مُ فيمن كسر الميم أو ضميًها .

قرأ<sup>(٤)</sup> حميد (يَاوَنُنَ) ـ ٧٨ ـ بواو واحدة مع ضمّ اللام . وأصل هذه القراءة «يُلوُون » ، ثم همز الواو الأولى لانضامها ، ثم ألقى حركة الهمزة على اللام ، على أصل التخفيف المستعمل في كلام العرب .

٧٠٤ - قوله تعالى: ﴿ وَ لا يَأْمُرَ كُمْ أَنْ تَتَخِذُوا ﴾ - ٨٠ مـن نصب (٥) ﴿ يأمُر كَم ﴾ عطف على (أَن ْ يُؤ ْتِيـه الله ٰ ) أو على (مثم ً يقول َ) ، والضمير في ﴿ يأمر كم ﴾ لـ ﴿ بشر ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ح : « فيصح » . (٢) في هامش ح عبارة « بلغ » .

<sup>(</sup>٣) قرأ بالكسر طلحة بن مصر"ف ، وأبو عبد الرحمن الســـلمي وغيرهما ، وقراءة الجمهور بالضم . انظر تفسير القرطبي ١١٧/٤ . وفي الجيد ٢٠٣/ب : قرأ بالكسر الأعمش وغيره .

<sup>(</sup>٤) وهي مروية عن مجاهـد وابن كثير . انظر البحر ٢٠٠٥ ، والجيـد ٢٥٠١٠ . وفي هامش ظ ٢٥/٠ : « ما دمت : ( ما ) في موضع نصب على الظرف ، أي : إلا مــدة دوامك . ويجوز أن يكون حالًا،لأن ما مصدرية ، والمصدر قد يقع حالًا ، والتقدير : إلا في حال ملازمتك له . والجمهور على ضم الدال . أبو البقاء » وانظره في العكبري ٢٧٨

<sup>(</sup>ه) النصب قراءة ابن عامر ، وعاصم ، وحمزة ، وخلف ، ويعقوب ، والرفع قراءة باقي العشرة . الندر ٢٣٢/٢ ، والتيسير ص ٨٩

ومن رفعه قطعه مماقبله وجعل ، لا ، بمنزلة ليس<sup>(۱)</sup> ، ويكون الضمير في ديأمركم، فه جلً ذكره (۲) .

٨٠ ٤ - قوله تعالى : ﴿ لِمَا آتَيُتُكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ﴾ - ٨١ -

مَن ْ كَسر اللام \_ وهو حمزة (٣) \_ عائقها بالأخذ، أي أخذ الله الميثاق عليهم لِمَا أَعْطُوا مِن الكتاب والحكمة ؛ لأن مَن ْ أُوتِي ذلك فهو الأفضل ْ ، وعليه يـُوْخذ الميثاق ، و دما ، بعنى الذي .

فأماً من فتح اللام فهي لام الابتداء ، وهي جواب لما دل عليه الكلام من معنى القسم ؛ لأن أخذ الميناق إنما يكون بالأيثمان والعهود ، فاللام جواب القسم ، معنى الذي ، في موضع رفع بالابتداء ، والهاء محذوفة من «آتيت كم ، تقديره : وهما ي بعنى الذي آتيت كموه من كتاب ، والحبر : و من كتاب وحكمة ، و «مين » زائدة ، وقيل : الحبر (لتَوْ مُنِينُ به) وهو جواب قسم محذوف تقديره : والله لتؤمينُن به . والعائد من الجملة المعطوفة على الصلة [على ما ] محول على المعنى عند الأخفش ، لأن والعائد من الجملة المعطوفة على الصلة [على ما ] محول على المعنى عند الأخفش ، لأن ولم المعتم ، معناه : لميا أوتيتموه [ من الكتاب ] (ع) ؛ كما قال : ( إنَّ مُن مَن يَسْتَقِ ويص بير فإن الله لا ينضيع أجره الحسنين ) (٥) فحمله على المعنى في الضمير ؛ إذ هو بعنى : فإن الله لا ينضيع أجره ، ولا بد من تقدير هذا العائد في الجملة المعطوفة على الصلة ، وهي : ( ثم جاء كم «رسول مصد ق ليا معكم » ) . فها المعطوفة على الصلة ، وهي : ( ثم جاء كم «رسول مصد ق العطف مقامه ، فلا بنه المعلون ، حذف الثاني للاختصار ، وقام حرف العطف مقامه ، فلا بنه المها به المها المعلود المعلود المها المها المها المعلود المعلود المعلود المعلود المها المها

<sup>(</sup>١) في (ح، ظ): ﴿ بَعْنَى لِيسَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الكشف ه ٩/أ ، والبيان ٢٠٨/١ ، والمكبري ٨٣/١ ، وتفسير القرطبي ١٣٣/١

 <sup>(</sup>٣) وقرأ بالفتح باقي العشرة . التيسير ص ٩ ٩ ، والنشر ٢٠٣/٣ ، والإتحاف ص ١٧٧
 (٤) زيادة من (ظ) .

من عائدين في الصلتين / على الموصولين؛ ألا ترى أثبَّك لو قلت: الذي قام أبُوه، ثم زيد منطلق عمرو ، لم يجز حتى تقول إليه أو من أجله عمرو ، ونحو ذلك، فيكون في الجملة التي هي صلة الذي، كما كان في الجملة التي هي صلة الذي، ثم تأتي بخبر الابتداء بعد ذلك.

ويحتمل أن يكون العائد من الصلة الثانية محذوفاً ، تقديره : ثم جاء كم رسول به ، أي " بتصديقه ، أي بتصديق ما آتتكموه ، وهذا الحذف على قياس ماأجاز الحليل(١) من قولك : ماأنا بالذي قائل لك شيئاً ، أي بالذي هو قائل لك شيئاً ، وكما قرىء (تماماً على الذي أحسسَن )(١) بالرفع ، أي على الذي هو أحسدن ، ثم حدف الضمير من الصلة ؛ وإنما يبعد هذا الحذف عند البصريين ؛ لاتصال الضمير بحرف الجر ؛ فالمحذوف من الكلام هو ضمير وحر "ف" ، فبعد لذلك .

ويجوز أن تكون (ما ، في قراءه من فتح اللائم ، للشرط ، فتكون في موضع نصب به آتيتكم ، و «آتيتكم » أي موضع جزم به «ما » و «جاءكم » معطوف عليه في موضع جزم أيضا ، وتكون اللام في «لمتا » لام التأكيد ، وليست بجواب القستم ، كا كانت في الوجه الأول ، ولكنتها دخلت ليتلقتي القسم بمنزلة اللام في ( لئن لم ينته المنا فقون ) (٤) ، فهي تُنذر بإتيان القسم بعد ها ، وهو قوله : (لتَوْمَنْنُ به ) ، كا كانت « لئن » إنذاراً القسم في قوله : (لتُغرينَاكَ) كان . فهي توطئة به ) ، كا كانت « لئن » إنذاراً القسم في قوله : (لتُغرينَاكَ) السرط غير متعلق بما للقسم ، وليست بجواب للقسم ، كا كانت في الوجه الأول ؛ لأن الشرط غير متعلق بما قبله ، ولا يعمل فيه ماقبله ، فصارت منقطعة بما قبلها ، مجلاف إذا جعلت «ما » بمعنى

<sup>(</sup>١) الكتاب ١/ه ه ؛ (٢) سورة الأنعام ؛ ه ١

<sup>(\*)</sup> في الأصل (\*) بآتينا كم ، وآتينا كم (\*) وأثبت ما في (\*) .

<sup>(</sup>٤) سؤرة الأحزاب ٦٠

الذي ؛ لأنَّه كلام متصل ؛ وماقبله جواب له . وحذفها جائز ٌ ؛ قال الله تعالى : ( وَ إِن ۚ لَم ۚ يَنْتَهُوا عمًّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ ﴾(١) .

فإذا كانت دما ، للشرط لم تحتج الجلة المعطوفة إلى عائد ، كما لم تحتج إليه الأولى (٢) ، ولذلك اختاره سيبويه ٣٠ ، الله لم ير في الجلة الثانية عائداً ، جعل دما ، للشرط .

وقد تأوَّل قوم أنَّ مذهب سيبويه أنَّ دما ، بمعنى الذي ، والهاء في دبه ، تعود على درسول ، ؛ فإن تعود على درسول ، ؛ فإن جعلت دما ، للشرط جاز أن تعود على درسول ، . والهاء في ( لَتَنْصُر ْشَهُ ) تعود على درسول ، فالهمها حود على درسول ، فالهمها حود على درسول ، في الوجهين جميعاً . فهذه آية غريبة / الإعراب ، فالهمها تان شاء الله () .

٩ • ٤ - قوله تعالى : ﴿ طُوْعاً وكُرْها ﴾ - ٨٣ مصدران في موضع الحال ، أي طائعين ومُكر مين .

• 1 ٤ \_ قوله تعالى : ﴿ قُلْ آمَنَّا [باللهِ ] ﴾ - ٨٤ \_

أي فُلَ قُولُوا آمنا بالله ، فالضمير في ﴿ آمنا ﴾ للمأمورين ، والآمر لهـم النبي عليه السلام ؛ يواد به أمّته .

﴿ ﴿ ﴿ دِينًا ﴾ − ٥٠ −

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٧٣ (٧) أي : (ما ) التي بمعنى الذي .

<sup>(</sup>٣) الكتاب لسيبويه ١/ه ه ٤ ، ٥ ه ٤

<sup>(</sup>٤) انظر الكشف ه ٩/أ،والبيان ٢٠٩/١ ، والمكبري ٨٣/١ ، وتفسير القرطبي ٤/ه١٦

نصب على البيان . و ﴿ غَيْسُ ﴾ مفعول ا ﴿ يَبَشَنَعُ ﴾ . ويجوز أن تكون [دغيره] حالاً ، و ﴿ دِيناً ﴾ مفعول لـ ﴿ ببتغ ﴾ .

◄ قوله تعالى: ﴿ وهو في الآخِرَةِ مِنَ الْحَالِيرِينَ ﴾ - ٥٥ - الظرف متعلق بما دل عليه الكلام ، أي وهو خاسر في الآخرة من الحاسرين ، ولا يحسن أن تعليقة بد الحاسرين ، لتقدم الصلة على الموصول ، إلا أن تجعل الألف واللام للتعريف ، لا بمعنى الذي ، فيحسن .

\* 17 ع - قوله تعالى : ﴿ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللهِ ﴾ - ٨٧ -

«أنَّ » في موضع رفع خبر « جزاؤه » ، و «جزاؤه » وخبره خبر « أوائك » . و يجوز أن يكون ( جَزَ اؤهم ") بدلاً من « أوائك » بدل َ الاشتال ، و« أنَّ » خبر « أولئك » على الجلة (١) .

٤١٤ - وقوله تعالى: ﴿ خَالِدينَ فيهَا ﴾ - ٨٨ حال من المضمر المخفوض في وعليم » .

٨٨ - وقوله تعالى: ﴿ لا يُحَفَّفُ عَنْهُم ﴾ - ٨٨ مثله ، ويجوز أن يكون منقطعاً من الأول .

٢١٤ ع - قوله تعالى : ﴿ و مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ ﴾ - ٩١ ابتداء وخبر في موضع الحال من الضمير في «ماتوا» .

١٧ ٤ - قوله تعالى : ﴿ وَ مَا لَهُمْ مِّنْ نَاصِر بِنَ ﴾ - ٩١ -

<sup>(</sup>١) في ح د وأن خبر جزاؤم ۽ .

ابتداء وخبر ، و دما ، نافية ، و د مِن ، زائدة ، والجملة في موضع الحال من المضمر المخفوض في د لهم، الأوَّل(١).

٨١٤ – قوله تعالى : ﴿ مُبارَكاً وَهُدِيٌّ ﴾ - ٩٦ –

حالان من المضمر في ووضع،.

ويجوز الرفع على : هو مبادك .

ويجوز الخفض على النعت لـ ﴿ بَــُتْ ﴾ .

19 ع - قوله تعالى : ﴿ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ - ٩٧ -

أي: من الآيات مقام ُ إبر اهيم ، فهو مبتدأ محذوف ُ خبر ُه . ويجوز أن يكون و مقام، بدلاً من ﴿ آيَاتَ ﴾ . وقيل : أرتفع على أضمار مبتدأ ي ، أي هي مقام إبراهيم َ .

٩٧ - قوله تعالى : ﴿ و مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنا ﴾ - ٩٧ -

﴿ مَنْ ﴾ معطوفة على ﴿ مقام ﴾ ، على وجُنُوهِ إِ . ويجوز أن تكون مبتدأة ً منقطعة ، وه كان آمناً ، الحبر.

٢١ > -قوله تعالى : ﴿ مَن ِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ - ٩٧ -

« مَن ، في موضع خفض بدَد ك من « النتَّاس » ، وهو بدل بمض من كل .

وأجاز الكسائي أن تكون ﴿ مَن ، شرطاً في موضع رفع بالابتداء ، و « استطاع ، في موضع جزم ِ ب و مَن ْ ، والجواب محذوف تقديره : فعليه الحج ْ ، ودلَّ على ذلك قوله : /( و مَن كَنفَر َ فإن َّ الله َ ) ، هذا شرط بلا اختلاف ؛ ٣٧/ب والأوسُّل مثله ، وهو عند البصريين منقطع من الأول [ مبتدأ شـرط .

والهاء في ﴿ إِلَّهِ ﴾ ، تعود على ﴿ البيت ، وقبل : على ﴿ الحج ، .

<sup>(</sup>١) في الأصل و الأولى يه .

٢٢٤ - قوله تعالى : ﴿ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ ﴾ - ٩٩ -

ابتداء وخبر ، في موضع الحال من المضمر المرفوع في و تَبْغُونَهَا ، .

٢٢٣ - قوله تعالى : ﴿ وَأَنْتُمْ تُتلَى عَلَيْكُمْ ﴾ - ١٠١ -

ابتداء وخبر ، في موضع الحـــال من المضمر في « تكفرون ، ، ومثله : ( وفيكُم ْ رَسُولُـُه ْ ) .

٤٢٤ – قوله تعالى : ﴿ تُقاتِيهِ ﴾-- ١٠٢ –

أصله د و ُقَيِّمَة ﴾ ، وقد تقدم (١) علنه في د تقاق ٍ . .

٤٢٥ - قوله تعالى : ﴿ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ - ١٠٢ -

ابتداء وخبر ، في موضع الحال من المضمر في « تَــُـُوتُـنُ ، ، أي الزموا هذه الحال حتى يأتيكم الموت وأنتم عليها .

٢٣٤ - قوله تعالى : ﴿ جَمِعًا ﴾ - ١٠٣ -

حال . ( إخواناً ) خبر ﴿ أصبح ، .

٢٧ ﴾ - قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ أَذِي ﴾ - ١١١ -

في موضع نصب ، استثناء ليس من الأول (\*) .

٨٢٤ – قوله تعالى : ﴿ كَيْسُوا سَواءَ ﴾ −١١٣ –

<sup>(</sup>١) تقدم في فقرة ( ٧٧١ ) من هذه السورة .

<sup>(\*)</sup> ابن الشجري ٣/٣ه٤ : « هذا القول نظير ما قاله في قوله تعالى ( إلا رمـــزاً ) ، إنما ( أذى ) موضعه نصب بتقدير حذف الخافض ، أي لن يضروكم إلا بأذى كان مستقيماً » .

اسم « ليس » فيها ، و « سواء » خبرها ، أي ليس المؤمنون والفاسقون المتقدم ذكر هم سواء .

٢٩ > - وقوله تعالى : ﴿ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَمَّةٌ ﴾ - ١١٣ ابتداء وخبر .

وأجاز الفيَّراه(١) رفع وأمة ، بـ وسواء ، فلا يعود على اسم و ليس ، من خبره شيء ؛ وعذا لايجوز مع قبح عمل وسواء ، لأنه ليس بجار على الفعل ، مع أنه يضمر في و ايس ، ما لايحتاج إليه ؛ إذ تقدَّم ذكر الكافرين .

وقال أبو عبيدة (٢) ؛ ﴿ أُمَة ۗ ﴾ اسم ليس ؛ ﴿ ﴿ سُوا ۚ ﴾ خبرها ، وأتى الضمير في ﴿ ليس ﴾ على لغة من قال : ﴿ أَكُلُونِي البراغيث ﴾ . وهذا بعيد ؛ لآت المذكورين قد تقد مُوا قبل ﴿ ليس ﴾ ولم يتقدم في ﴿ أَكُلُونِي ﴾ شيء ، فليس هذا مثله (٣).

#### • ۴ ع 🗕 قوله تعالى : ﴿ يَتْلُونَ آياتِ اللهِ ﴾ - ١١٣ -

في موضع رفع نعت له وأمنه ، وكذلك : (وهم (١) يَسجُدُونَ) موضع الجُملة رفع نعت له وأمنه ، وإن شئت جعلت موضعها نصباً على الحال من المضمر في وقائمة ، ، أو من وأمه ، ، إذا رفعتها به و سواء ، ؛ لأن النكرة إذا قويت بالنعت قربت من المعوفه ، فعدن الحال منها كما قال : ( وهذا كتاب منصد ق لساناً عَرَبُ الله ) (٥).

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ٢٠٠/١ (٣) محان القرآن ٢٠٠/١

<sup>(</sup>٣) البيان ١/٥١١ ، والمكبري ١/٥٨ ، وتفسير الفرطبي ٤/٦٧١

<sup>(</sup>٤) لفظ « وم » ساقط في ( ح ) ومثبت في ( ظ ) .

<sup>(</sup>ه) سورة الأحقاف ١٢

44

١٣١ – وقوله تعالى | : ﴿ أَيُو مِنُونَ ﴾ - ١١٤ –

في موضع النعت لـ (أُمَّة ) أيضاً ، أو (١) في موضع نصب على الحال من المضمر في ويسجدون ) ، أو من المضمر في ويتلون ) ، أو من المضر في وقائمة ) . ومعنى وقائمة ) : مستقيمه . ومثله : وويأمرون » و «يَنْهُون » و «يُسارعون » . ويجوز أن يكون كلُّ ذاك مستأنفاً .

٢٣٢ – قوله تعالى : ﴿ آناءَ اللَّيلِ ﴾ - ١١٣ –

نصب على الظرف ، وهو ظرف زمان بمعنى · ساعاته . واحده : إنى موقيل : إنى موقيل : أنى " (٢) .

٤٣٣ - قوله تعالى : ﴿ فيها صِرٌ ﴾ - ١١٧ -

ابتداء وخبر في موضع خفض على النعت لـ دريع ، ؛ وكذلك : ( أصابت حَرَّثَ قَرَّم ) .

٤٣٤ - قوله تعالى : ﴿ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾ - ١١٧ -

الجلة في موضع خفض نعت لـ ﴿ قوم ﴾ .

(خبالاً ) ـ ١١٨ ـ نصب على التفسير .

240 - وقوله تعالى:﴿ لاَ يَأْلُو نَكُمْ خَبَالاً ﴾ - ١١٨ -

في موضع نصب نعت لـ ﴿ بِطَانَةُ ﴾ وكذلك ﴿ وَ دَثُوا مَاعَنَيْتُمْ ۗ ﴾ .

ولا محسن أن تكون ﴿ ودُّوا ﴾ حالاً ، إلا بإضمار ﴿ قَدْ ۗ ، ؛ لأنَّهُ ماضٍ (٣٠.

<sup>(</sup>١) في ح : « و » .

 <sup>(</sup>۲) في ح : « وواحده : إنني ، وقبل : انى، وقبل : أنا ، وقبل : إنا » وأثبت ما جا.
 (ظ) . (۴) في (ح) « حالاً بإضار قد » وما أثبت من (ظ).

### ٢٣٦ - قوله تعالى : ﴿ كَمَا أَنْتُمْ ﴾ - ١١٩ -

يجوز أن تكون الهاء بدلاً من همزة ، ويجوز أن تكون « ها » التي للتنبيه ، إلا في قراءة ابن كثير « هأنتم » ؛ بهمزة بعد الهاء ، فلا تكون إلا بدلاً من همزة .

في موضع الحال من المبهم ، أو صلة له إن جعلته بمعنى الذي . وهو مثل الذي في البقرة : ( ثُمَّ أَنْسُتُم ْ هَـَوْ لا مَ ) (١) ، وقد شرح (٢) .

عطف على : ﴿ تحبونهم ﴾ .

مَن شدةً وضم الواء ، احتمل أن يكون مجزوماً على جواب الشرط ، لكن ما قبله ، كما قبل : لكن ما قبله ، كما قبل ؛ لم يردهما ، بالضم .

وقيل : هو مرفوع على إضمار الفاء ِ (\*). وقيل : هو مرفوع على نية التقديم ، قبل : ( وإن ْ تَصْبُر ُوا ) ، كما قال

إِنَّكَ إِنْ يُصْرَعُ أَخُوكَ تُصْرَعُ أَثُوكَ تُصْرَعُ (٤)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٨٥

<sup>(</sup>٢) تقدم في فقرة ( ١٣٩ ) من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٣) وهو كقوله : من يفعل الحسنات الله يشكرها ، أي فالله يشكرها . وفي ح « على إضمار الفعل » وهو تحريف . (٤) هو عجز بيت وصدره :

يا أقرَع بن حابس ِ يا أقرَعُ

[ فرفع « تصرع » على نيّة التقديم ] ١٠ . والأول أحسنُها ؛ على أنَّ فيه بعض الإشكال .

وقد حُتَكي عن عاصم أنه قرأ بفتح (٢) الراء مشددة ؛ وهو أحسن من الضم .
ووَ مَنْ خَفْصَ فَ (٣) جَزْم / الراء ؛ لأنه جواب الشرط ، وهـــو من : ٣٨٠ خاره يضيره .

وحكى الكسائي (١٠): « يَضُوره » فيجب أن يجوز ضم الضاد (٥).

• \$ \$ - قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ ﴾ - ١٢١ -

﴿ إِذَ ﴾ في موضع نصب بـ ﴿ اذْ كُو ﴾ مضمرة ً .

﴿ ٤ ٤ ح وقوله تعالى: ﴿ تُبَوِّىُ المُؤْمِنينِ ﴾ − ١٢١ − في موضع الحال من التاء في ﴿ غدوت ﴾ .

٧٤٤ – قوله تعالى : ﴿ إِذْ هَمَّتْ ﴾ - ١٣٢ –

عد ينسب البيث لعمرو بن خثارم ولجرير بن عبد الله البجلي الصحابي . والأقرع بن حابس هو أحد سادات العرب ، ثم أصبح من الصحابسة ، وهو الذي نادى الرسول من وراه الحجرات . والبيت من شواهد سيبويه ٢٨٤/١ ، والحزانة ٣٩٦/٣ ، ٣٩٦ و ١/١٤ ، والكشاف ٤/٤٨، وابن عقيل ٣٨٢/٢

والمعنى : أنا من قومك يا أقرع فإن لم تحكم لي في منافرتي مع فلان صرعت٬ وصرعت٬ معي ..

- (١) زيادة من (ظ) .
- (٣) انظر هذه القراءة في تفسير القرطبي ١٨٤/٤
- (٣) التخفيف مع كسر الضاد وجزم الراء قراءة نافع وابن كثير وأبي عرو ويعقوب، وقرأ الباقون بضم الضاد ورفع الراء مشددة . التيسير ص ٢٩، والنشر ٢/٣٠، ٢٠٤٤ ، والإتحاف ص ١٧٨
  - (ه) الكشف ٩٦/أ ، والبيان ٢١٧/١ ، والعكبري ٨٦/١ ، وتفسير القرطبي ١٨٣/٤

« إذ » في موضع نصب ، والعامل فيها ( سميع عليم ) ، وقيل : العامل « تُبُورِي و ، ، والأواّل أحسن .

٢٤ ٤ - قوله تعالى : ﴿ وأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ﴾ - ١٣٣ ابتداء وخبر في موضع الحال من الكاف والمبم في « نَصَركم » .

₹ ₹ ₹ - وقوله تعالى: ﴿ إِذْ تَقُولُ ﴾ - ١٧٤ - العامل في ﴿ إِذْ ﴾ ﴿ نصركم ﴾ .

0 ٤ ٤ - قوله تعالى : ﴿ أَنْ يُمِدَّكُمْ ﴾ - ١٧٤ -

« أن » في موضع رفع فاعل لـ « يكفي » تقدير ه : ألن يكفيكم إمداد وبسكم إياكم بثلاثة آلاف .

٢٤٦ – وقوله تعالى:﴿ مُنْزَ لِينَ ﴾ - ١٧٤ –

نعت لـ ( ثلاثة ، و ( مُسوّمين َ ) ـ ١٢٥ ـ نعت لـ ( خمسة ، .

√ ٤٤ عند على المثادر، ودل عليه ﴿ أَنَا اللهُ إِلا أَبْسَرى ﴾ - ١٣٦ - ت الله الله الله الله المثادر، ودل عليه ﴿ أَيْدَرِدَكُمْ ﴾ .

وقيل: تعود على المدد، وهم الملائكة".

وقيل تعود على التسويم ، ودل" عليه «مسو"مين » ، والتسويم : التعليم ، أي معلمين تعرفونهم بالعلامة .

وقيل: تعودُ على الإنزال ودل" عليه « مُنزَ لين » .

<sup>(</sup>١) الى هنا ينتهي ما سقط منالأصل،وقد بدأ السقط أواخر الفقرة (٢١؛) من هذه السورة.

وقيل : تعود على العدد ، ودلَّ عليه ﴿ خَسَةَ آلَافَ ، و ﴿ ثَلَاثَةَ آلَافَ ، } وذلك عـدد .

٨ ٤ ٤ - قوله تعالى : ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفا ﴾ - ١٣٧ -

اللام متمليّقة بفعل دل عليه الكلام ، تقديره: ليقطع طرفاً نصر كم . ويجوز أن تتعلّق بـ ( 'بدرد كُمْ ' ) .

٩ ٤ ٤ - قوله تعالى : ﴿ أَوْ يَكْبِتُهُمْ ﴾ - ١٢٧ -

الأصل فيه عند كثيرٍ من العلماء : يَكِبدَهُمْ ، ثم أبدل من الدال تاء ، كا قالوا : مَرَرْتَ الثوب ، وهَرَرُدَه ، إذا خرقه ، فهو مأخوذ من : أصاب الله كبيدَه ، بشر أو حُنُون أو غيظ .

• 0 ع - قوله تعالى : ﴿ أُو يَتُوبَ عليهم أُو يُعَذِّبَهُمْ ﴾ - ١٣٨ - هذا معطوف على « ليقطع ، • وفي الكلام تقديم وتأخير •

وقيل هو نصب بإضمار « أنْ » ، معناه : أو أنْ يتوبَ ، أو أن يعذيهم .

103 – قوله تعالى : ﴿ أَضْعَافَا ﴾ - ١٣٠ -

مصدر في موضع الحال ، و «مضاعفة"، نعته .

٤٥٢ – قوله تعالى : ﴿ عَرْضُهَا السَّمُواتُ والْأَرْضُ ﴾ - ١٣٣ – ابتداء وخبر ، في موضع خفض نعت لدجنَّة ۗ ﴾ ؛ وكذلك (أُعِدَّتُ اللهُمُنِّقَةِ ﴾ ؛ وكذلك (أُعِدَّتُ اللهُمُنِّقَةِ بِنَ ) .

٤٥٣ – قوله (١) تعالى : ﴿ وَمَـنُ يَغْفِرُ الذنوبَ إِلاَّ اللهُ ﴾ - ١٣٥ –

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة بتمامها ساقطة في ( ح ، ظ ) وهي في هامش الأصل .

ابتداء وخبر(۱) ، ومن معرفة . وإنما يرفع ما بعد و إلا ، باتباعه ما قبله إذا كان نكرة ومعه جحد ، كقولك : ما عندي أحد إلا أبوك ، فإن كان معنى قوله تعمالى ومن يغفر الذنوب إلا الله ، يحمل على المعنى ، وهو في القرآن كثير .

وقال الزجاج: الرفع محمول على المعنى: أي أحد يغفس اللنوب ، ما يغفرها إلا الله ، أي ما يغفرها أحد في الآخرة غير الله . فعلى قول أبي إسحاق ومنَن ، بعنى الاستفهام .

₹ 0 € - قوله تعالى : ﴿ تَجْر ي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ - ١٣٦ - ٢٣٦ - ٢٣٠ ،
 د تجري ، في موضع رفع نعت اـ د جنّات ، .

00 € – قوله تعالى : ﴿ خَالِدِينَ ﴾ - ١٣٦ – حال من ﴿ أُولُنْكُ ﴾ .

207 – قوله تعالى : ﴿ قَرْحُ ﴾ - ١٤٠ –

من ضمَّه (٢) أراد ألم الجراح ، ومن فتحه أراد الجرح نفسه . وقيل : هما لغتان .

٧٥٤ – قوله تعالى : ﴿ نُدَاوِلُهَا ﴾ - ١٤٠ –

في موضع نصب حال من ﴿ الأيام ﴾ .

قرأ مجماهد (٣) : ( مِن ْ قَبُل ِ أَن ْ تَلَاقَو ْهُ لُ ٢٤٣ ـ بضم اللام من وقبل م ٤٠٠

<sup>(</sup>١) أراد أن « من » ابتداء ، وحملة « يغفر ... » الحبر .

<sup>(</sup>٢) الضم قراءة حمزة والكسائي ، وخلف ، وأبي بكر ، وقرأ الباقون بالفتح.التيسيرص ٩٩، والنشر ٢/٤٣٢ ، والإتحاف ص ٩٩، ، والكشف ٩٩/ب .

<sup>(</sup>٣) وقرأ بالكسر الجمهور . البحر المحبط ٢٧/٣ ، والمجيد في إعراب القرآن ٩٤ ١/أ .

جعلها غايةً ، فيكون موضع ﴿ أَنْ ﴾ موضع نصب على البدل من ﴿ الموت ﴾ وهو بدل الاشتال .

ومن كسر لام ً « قبل » فموضع « أن ٌ » [ موضع ] خفض بإضافة «قبل» إليها .

والهاء في «تلقوه» راجعة على « الموت » وكذلك التي في (رأيتموه ) . ويعني بالموت هنا لقاء العدو ؛ لأنه من أسباب الموت ، والموت نفسه لايعايـَن حقيقةً .

♦ ٥٤٢ - قوله تعالى : ﴿ وَ يَعْلَمَ ﴾ - ١٤٢ - نص باضمار وأن ه .

٩ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُونُتَ ﴾ - ١٤٥ و ( إلا ً بإذن ِ الله ِ ) الخبر ، و « لنفس ٍ »
 تبين مقدم .

• ٢٦ - قوله تعالى : ﴿ كِتَا بَا مُوَّ جَلاً ﴾ - ١٤٥ -مصدر .

١٤٦ - قوله تعالى : ﴿ وَكَأَيِّنْ ﴾ - ١٤٦ -

هي ﴿ أَيُ ۗ ﴾ دخلت عليها كاف التشبيه فصار الكلام بمعنى ﴿ كَم ﴾ . وتبتت في المصاحف بعد َ الباء / نون ۗ ؛ لأنها كلمة نقلت عن أصلها ، فالوقف عليها بالنون · اتباعاً المصحف . وعن أبي عمرو أنه وقسَف بغير نون على الأصل ؛ لأنه تنوين .

فأما من أُخَّر الهمزة وجعله مثل فاعل : كاثن ـ وهو ابن كثير ـ(١) فقيل :

<sup>(</sup>١) وقرأ بقراءة ابن كثير أبو جعفر ، بينا قرأ الباقون بهمزة مفتوحة بعد الكافى ، وبعدها ياه مكسورة مشددة ، وقد وقف جميعهم على النون (كأين) ، عدا أبي عمرو ويعقوب فقد وقفا بالياه (كأي ) . التبسير ص ٦٩ ، والنشر ٢/٤٣٢ ، والإتحاف ص ١٨٠

إنه فاعل من و الكو ْن ، ، وذلك بعيد لإتيان و مِن ، بعدُه ولبناته على السكون .

وقيل: هي كاف التشبيه ، دخلت على «أي » ، و كثر استعالهم لها بمدى «كم » فصارت وكيتن » ، فخففوا «كم » فصارت: «كيتين » ، مثل «فيعيل » ، فأبدلوا المشدد كما خففوا «ميتاً ، وهيناً » ، فصارت: «كيتين » ، مثل «فيعيل » ، فأبدلوا من الياء الساكنة أألفاً ، كما أبدلوا في «آبة ، وأصلها «أييّة » ، فصارت «كاتين وأصل النون التنوين ، فالقياس حذفه في الوقف ، ولكن من وقف بالنون اعتل بأن الكلمة تغيّرت وقلبت ، فصار التنوين حرفاً من الأصل .

وقال بعض البصريين: الأصل في هذه القراءة: «كأي »، ثم قدمت إحدى الباءين في موضع الهمزة فتحركت بالفتح، كما كانت الهمزة، وصادت الهمزة ساكنة في موضع الباء المقد مة ، فلما تحركت الباء وانفتح ما قبلها قالمت ألفاً ؛ والألف ساكنة ، وبعدها همزة ساكنة ، فك سرت الهمزة لالتقاء الساكنين، وبقيت إحدى الباءين متطرفة فأذهبها التنوين بعد زوال حركتها استثقالاً ، كما محذف ياء وقاض ، و «غاز ، فصار «وكاء ، (۱) مثل جاء ؛ فاعل من جاء ، فهو جاء (۲) ؛ وحكي هذا القول عن الخليل (۳) .

كربيُّونَ ﴾ - ١٤٦ - قوله تعالى : ﴿ مَعَهُ رِبِّيُونَ ﴾ - ١٤٦ -

<sup>(</sup>١) في الأصل « وكائن » وأثبت ما في ( ح ) .

<sup>(</sup>٣) قوله « فهو جاء » مثبت في هامش الأصل .

<sup>(</sup>٣) الكشف ٩٧/أ ، والبيان ٢٢٤/١ ، والعكبرى ٨٨/١ ، وتفسير القرطبي ٢٢٨/٤

في موضع (١٠ خفض صفة لـ و النبي ، وَيَتَلَقِينِ إِذَا أَسَندَ القَالَ إِلَى النبي ، وجعلته صفة له . و و ربيّون ، على هذا مرفوعون بالابتداء أو بالظرف ؛ وهو أحسن ؛ لأن الظرف صفة لما قبله ، ففيه معنى الفعل ، فيقوى الرفع به ؛ وإنما يضعف الرفـع ع بالاستقرار إذا لم يعتمد الظرف على شيء قبله ، كقولك : وفي الدار زيد ، ؛ فإن قلت : « مررت برجل في الدار أبوه ، حسن رفع الأب بالاستقرار ؛ لاعتاد الظرف على ما قبله فيتمكن فيه معنى الفعل ، والفعل أولى بالعمل من الابتداء ؛ لأن الفعل عامل لفظي ، والابتداء عامل معنوي / ، واللفظي أقوى من المعنوي ، فافهمه ؛ يتبين الك معنى ناليّة . والهاء في « معه ، تعود على « نبى » .

ويجوز أن تجعل «معه ربيون» في موضع نصب على الحال من «نبي»، أو من المضمر في «قتل»، وتكون الهاء في «معه» تعود على المضمر في «قتل». و «معه» في الوجهين تتعلق بمحذوف قامت ، قامه ؛ وفيه ذكر من المحذوف ، كانك قلت : مستقير معه ربيون ، فإن أسندت الفعل إلى « ربيون » ارتفعيوا به «قتل»، وصار «معه » متعلقاً به «قتل»، فيصير « قتل» وما بعده صفة النبي؛ وفي الوجه الأول كانا صفتين له . أو « نقتل » صفة ، و «معه ربيون » حال من « ببي » أو من المضمر في «قتل» ؛ وهو أحسن .

فأما خبر «كأين ، فإنك إذا أسندت ﴿ فَيْسِل ، إلى « نبي » جعلت ﴿ معـــه ربيون ، الحبر ، وإن شئت جعلته صفة لـ « نبي » ، أو حالاً من المضمر في «قتل » ، أو من « نبي » ؛ لأنك قد وصفته على ما ذكرنا ، وأضمرت الحبر ، تقديره : وكأين من نبي مضى ، أو في الدنيا أو نحوه .

<sup>(</sup>١) في هامش ظ ٢٨/ب : « ربيون : بكسر الراء ، منسوب [ إلى ] الربة ، وهي الجماعة . ويجوزضم الراء في الربة أيضاً ، وعليه قرىء : 'ربيون ، بالضم . وقيل : من كسر أتبع ، والفتح هو الأصل ، وهو .نسوب إلى الرب ، وقد قرىء به . تبيان » وانظره في العكبري ٨٩/١

وإذا أسندت وقتيل و إلى وربيتون وجعلت وقتل معه ربيون والحبر ، وإن شئت جعلته صفة لـ ونبي وأضمرت الحبر ، كما تقدم . وكذلك تقدير هذه الآية على قراءة من قرأ وقاتل ، الأمر واحد .

و « كأبن ، بمعنى « كم » ، وليس في الكاف معنى تشبيه في هذا ، وهــو أصلها ، لكنها تغيرت عنه ، وجُعلت مع « أي » كلمة واحدة تدل على ما تدل عليه « كم » في الخبر ، فهي في زوال معنى التشبيه عنها بمنزلة قولك له : كذا وكذا ، وأصــل الكاف التشبيه ، لكنها جُعلت مع « ذا » كلمة واحدة ، فزال معنى التشبيه منها (١) .

وأجاز الفراء (٢) : (بلِ اللهُ مَو لا كُنُم ) ـ ١٥٠ ـ بالنصب ، على معنى : بل أطيعوا اللهُ [ مولا كم ] .

٢٦٠ عند الله على : ﴿ مَا لَمْ أَيْنَزُّلْ ﴾ - ١٥١ - دما ، مفعول بـ د أشر كوا بالله ِ ما لم يُنزرِّلُ ، .

\$ 7 \$ - قوله تعالى : ﴿ أَمَنَةً نُعَاساً ﴾ - ١٥٤ -

مفعول بـ « أَنْزَلَ ۗ » ونعاس بدل من « أمنة » . وقيل : « أمنة » مفعـول من أجله ، و « نعاساً » مفعول بـ « أَنزل »(\*) .

270 – وقوله تعالى: ﴿ وَطَائِفَةٌ ﴾ - ١٥٤ -

<sup>(</sup>١) الكشف ٩٧/ب، والبيان ١/٥٧٠، والعكبري ٩/١٨

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن ٢٣٧/١ . وقد قرأ بالنصب الحسن البصري ، وقرأ الجمهور بالرفع ( بل اللهُ ) . انظر البحر ٣٦/٣

<sup>(</sup>٣) في ح ، ظ : « منصوب بأنزل » .

ابتداء ، و (قد أهمتُتُهم) الحبر ، والجُملة في موضع نصب على الحال . وهذه الواو في قوله تعالى « وطائفة » ؛ قيل : هي واو الابتداء ، وقيل · واو الحال ، وقيل : هي بعنى « إذ » (\*) .

كلاهما في موضع رفع على النعت لـ « طائفة » ، أو في موضع نصب على الحال من المضمر المنصوب في « أهميّتهم » .

من نصبه جمله تأكيداً / لـ ﴿ الْأَمْرِ ﴾ ، و ﴿ لله ﴾ خبر ﴿ إِنْ ۗ ﴾ . وقال الأخفش ﴿ وَالَّمْرِ ﴾ . وبالأخفش ﴿ و بدل من ﴿ الْأَمْرِ ﴾ .

ومَن° رفهه(۱) فعلى الابتداء ، و « لِله ، خبره ، والجملة خبر « إن ، (۲) .

٨٣٤ -- قوله تعالى : ﴿ وَ لِيَبْتَلِيَ اللهُ ما في صُدُور كُمْ ﴾ - ١٥٤ -

اللام متعلقة بفعل دل عليه الكلام، تقديره: واليبثنلي َ الله ما في صدوركم فوضَ عليكم القتال. (وليهُمحس َ) عطف على ﴿ ليبتلي ﴾ .

<sup>(\*)</sup> في المغني لابن هشام ٢/٣٣: « وهمَ أبو البقاء في قوله تعالى ( وطائفة قد أهمتمأنفسهم ) فقال : الواو للحال ، وقبل بمعنى إذ ، وسبقه إلى ذلك مكي ، وزاد عليه فقال : الواو للابتداء ، وقبل : للحال ، وقبل : بمعنى إذ ، اه . والثلاثة بمعنى واحد ؛ فإن أراد بالابتداء الاستثناف فقولهما سواء » .

<sup>(</sup>١) الرفع قراءة أبي عمرو ويعقوب ، وقرأ البـاقون بالنصب . التيسير ص ٦٩ ، والنشر ٢٣٤/٢ ، والإتحاف ص ١٨٠

<sup>(</sup>٢) الكشف ١٩/١ ، والبيان ٢٢٦/١ ، والعكبري ١/٠٠ ، وتفسير القرطبي ٢٤٧/٤

٢٩\$ – قوله تعالى : ﴿ فَنْسِما رَحْمَةٍ [ مِنَ اللهِ ] ﴾ - ١٥٩ –

« رحمة » مخفوضة بالباء ، و « ما » زائدة المتو كيد<sup>١١</sup> .

وقال ابن كيسان « ما » نكرة في موضع خفض بالباء ، و « رحمة ، بدل من دماه، أو نعت لها .

وبجوز رفع و رحمة ، على أن تجعل و ما ، بمعنى الذي ، وتضمر و هو ، في الصلة وتحذفها ، كما قرىء ( تَهَاماً على الذي أحسَن ُ )(٢) .

والهاء في ( ِمِن ْ بَعَدْه ) ـ ١٩٠٠ تعود على الله جلّ ذكره ، وقيل : بل تعود على ﴿ الحَـٰذُ لان ، .

• ٧٧ قوله تعالى : ﴿ أَنْ يَغُلُّ ﴾ - ١٦١ -

« أن » في موضع رفع اسم « كان » .

فمن قرأ « يَتَغُلُّ ، بفتح الياه ، وضم " الغين ٣٠ ، فعناه : ما كان لنبي أن يخون أحداً في مغنتم ولا غير ِه .

ومن قرأ بضم الياء وفتح الغين ، فمعناه : ما كان لنبي أن يوجَّد غالاً ؛ كما تقول : أحمد ثن الرجل َ ؛ وجدته محوداً ، وأحمقتُه ُ ؛ وجدته أحمَى . وقبل معناه : ما

<sup>(</sup>١) ذكر الفرطبي في تفسيره ٤/٨٤ أن (ما) ليست زائدة على الإطلاق ، و إنما أطلق عليها سيبويه معنى الزيادة من حيث زال عملها .

<sup>(</sup>٢) سورة السلام ؛ ه ١ ، وقد قرأ برفع (أحسن) يحيي بن يعمر ، وابن أن إسحاق ، على تقدر : قاماً على الذي هو أحسن . تفسير القرطبي ٢/٧ ؛ ٨

 <sup>(</sup>٣) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم ، وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الغين . التيسير
 ص ٦٩ ، والنشر ٢/٥ ٣٣ والإتحاف ص ١٨١

كان لنبي أن 'بخان َ ، أي أن يخونه أصحابه في مغنم ولا غير ه'١٠ .

« الذين » في موضع نصب على النعت لـ ( الذين نافقوا ) ، أو على البدل ، أو على البدل ، أو على البدل ، أو في موضع رفع على إضمار مبتدأ ٍ .

نصب على الحال من المضمس في (يُر ُوْ قُون َ) ، ولو كان في الكلام لجاز و فرحون ، على النعت لقوله وأحياء ، .

وأن » في موضع خفض بدل من والذين ، وهو بدل الاشتال ، ويجوز أن
 تكون في موضع نصب على معنى · بأن الا .

ابتداء ، وخبره : ( ِمن ْ بَعَدْدِ ما أَصابَهُم ُ الْقَرَ ْح ْ ) .

ويجوز أن تكون والذين، في موضع خفض بدلاً من والمؤمنين، ، أو من (الذين لم يلحقوا بهم).

<sup>(</sup>١) الكشف ٩٩/أ ، والبيان ٢٣٠/١ ، والعكبري ٩١/١

# 

د أن ً ، تقوم مقام مفعولي و حسب ، و دالذين ، فاعلون ، و دما ، في د أنما ، منى الذي ، واله اء محذو / فة من د نملي ، ؛ هذا على قراءة من قرأ (١) بالساء ، ت و «خير ، خبر د أن ، .

وإن شتت جعلت «ما» و «نملي » مصدراً ، فلا يَضمر هاءً ، تقديره: ولا محسبتن ً الذين كفروا أن ً الإملاء لهم خير لهم .

فأما من قرأه بالياء وكسُّر ِ ﴿ إِنَّ ﴾ من ﴿ إِنَّا ﴾ ، فإنما بجبوز على أن تعملق ﴿ حسب ﴾ وتقدر القسم ، كما تفعل ِ بلام الابتداء في قولك : لا يحسبنُ زيد لأبوه أفضلُ من عمرو ٍ . كأنك قلت : والله لأبوه أفضلُ من عمرو ٍ .

فأما من قرأه بالتاء \_ وهو حمزة \_ فإنه جعل والذين ي مفعولاً أو ل ل و حسب ي ، والفاعل هو المخاصّ ، وهو النبي عليه السلام ، وجعل و أنما » وما بعدها بدلاً من والذين » فتسد مسد المفعولين ؛ كما مضى في قراءة من قرأ بالياء ؛ و « ما » بمعنى الذي في هذه القراءة ، والهاء محذوفة من و نملي » . ولا يحسن أن تجعل و أن » مفعولاً ناز ل وحسب » ؛ لأن الثاني في هذا الباب هو الأول في المعنى ، إلا أن تضمر مخذوفاً تقديره ؛ ولا تحسين شأن الذين كفروا أنما نملي الم ، فتجعل «ما» و و هملي مصدراً على هذا . فإن لم تقدر محذوفاً ، فجوازه على أن تكون و أن » بدلاً من «الذين » ، وتسد مسد المفعولين ، و « ما » بمعنى الذي . وفي جواز « ما » والفعل مصدر ، و « أن » بدل من الذين ، نظر .

<sup>(</sup>١) قرأ بالياء ابن عامر وعاصم ، وقرأ حمزة بالناء، ونصب الجميع السين ، كما قرأ الباقون بالياء وكسر السين . النشر ٣٣٦/٧ ، وتفسير الفرطبي ٢٨٤/٤ ، وزاد المسير ٩/١ .ه

وقد كان وجه القراءة لمن قرأ بالتاء أن يكسر ﴿ إِنَمَا ﴾ ، فتكون الجُملة في موضع المفعول الثاني ؛ ولم يقرأ به أحد عليمتُه .

وقد قيل : إن من قرأ بالتاء فجوازه على التكرير ، تقديره : لا تحسب " الذين كفروا ؛ لا تحسب " أنما نملي لهم ، فر أنما ، سدت مسد المفعولين له رحسب ، الثاني، وهي وما عملت فيه مفعول ثان له رحسب ، الأول ، كما أنك لو قلت : الذين كفروا لا تحسب " أنما نملي لهم خير لأنفسهم ، لجاز ، فتدخل رحسب ، الأول على المبتدأ (١)

### ٤٧٧ قوله تعالى : ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ ﴾ - ١٨٠ -

من قرأه بالياء جعل « الذين » فاعلين اله « حسب » وحذف المفمول الأول للدلالة الكلام عليه . و «هو » فاصلة . و «خَيَوْاً » مفعول ثان تقديره : ولايحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله البخل خيراً لهم ، فدل « يبخلون » على البخل ، فجاز حذفه .

فأما من قرأه بالتاء \_ وهو حمزة \_(٢) فإنه جعل المخاطب هو الفاعل ، وهـو النبي عليه السلام ، و « الذين » ، مفعول أول ، على تقدير / حذف مضاف ، وإقامة «الذين» . مقامه ، و « هو » فاصلة ، و « خيراً » مفعول ثان تقدره : ولا تحـــن " يا محمد مخــل

<sup>(</sup>١) الكشف ٩٩/ب ، والبيان ٢٣٣/١ ، والعكبري ٢/١ ٩ ، وتفسير القرطبي ٤/٧٠. وفي هامن ظ ٩٧/ب : « ما كان الله ليذر : خبر (كان) محذوف ، تقديره : ما كان الله مريداً لأن يذر . ولا يجوز أن يكون الحبر (ليذر) ؛ لأن الفعل بعد اللام ينتصب بـ (أن) ، فيصبر التقدير : ما كان الله ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه ، وخبر (كان) هو اسمها في المعنى ، وليس الترك هو الله تعالى . وقال الكوفيون: اللام زائدة ، والحبر هو الفعل ، وهذا ضعيف ؛ لأن مابعدها قد انتصب ، فإن كان النصب بأن فسد لما ذكرنا . أبو البقاء » وانظره في إملاء مامن به الرحمن ٢٣/١

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بالياء . التيسير ص ٩٢ ، والنشر ٣٣٦/٢

الذين يبخلون خيراً لهم ، ولا بد من هذا الإضمار ؛ ليكون المفعول الثاني هو الأول في المعنى ، وفيها نظر ؛ لجواز ما في الصلة تفسير ما قبل الصلة ؛ على أن في هذه القراءة مزينة على القراءة بالياء ؛ لأنك حذفت المفعول وأبقيت المضاف إليه يقوم مقامه ، وحذفت المفعول في قراءة الياء ، ولم تبق ما يقوم مقامه . وفي القراءة أيضاً بالياء مزينة على القراءة بانتاء ، وذلك أنك حذفت «البخل» بعد تقدم « يبخلون » .

وفي القراءة بالناء حذفت َ البخل قبل إنيان ﴿ يَبِخُلُونَ ﴾ ، وجعلت ما في صلة ﴿ الذَّينَ ﴾ ، يفسر ما قبل الصلة . فالقراءتان متوازيتان في القوة والضعف(١) .

٨٧٤ -- قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ﴾ - ١٨٣ -

والذين ، في موضع خفض بدل من والذين ، في قوله : ( لقد ميع َ الله فول َ الله فول َ الله في موضع نصب على إضمار و أعنى ، ، أو في موضع رفع على وهم ، .

٧٩٤ - قوله تعالى : ﴿ أَنْ لَا نُوثُمِنَ [ لِرسول ] ﴾ - ١٨٣ -

و أن ، في موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر ، أي بأن لا نؤمن .
و و أن ، تكتب منفصلة من و لا » إن أدغتها في اللام بيغنية ، فإن أدغتها
بغير غنية كتبها متصلة ، هذا قول الملهم (٧).

وقال غيره : بل تكتب منفصلة على كل حال .

وقيل · إن° قدَّرتها محففة من الثقيلة كتبتها منفصلة ؛ [ لأن معها مضمراً يفصلها

<sup>(</sup>١) الكشف ١٠٠/أ ، والبيان ٢٣٢/١ ، والعكبري ٩٣/١ ، وتفسير القرطبي ٢٩٠/٤ (٢) في الأصل « الملهم صاحب الأخفش »

في النيّة بما بعدها ] (١) . وإن قدَّر ثها الناصبة للفعل كتبتها متصلة .

• ﴿ ﴾ - قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَّ يَفْرَ ُحُونَ ﴾ - ١٨٨ -

من قرأه بالياء جعل الفعل غير متعد ، و ﴿ الذين يفرحون ، فاعلون .

ومن قرأ و فلا تحِسْبَنَهُم ، بالياء جعله بدلاً من : و لا تحِسْبَنُ الذين يَفُو حَنُونَ ، على قراءة من قرأ بالياء . والفاء في و فلا ، زائدة ، فلم تمنع من البدل ، ولما تعدى و فلا محسبنهم » إلى مفعولين استغنى بذلك عن تعدى و لا محسبن الذين يفرحون ، و لأن الثاني بدل منه .

فوجه القراءة لمن قسراً ﴿ لا يجسبنُ الذين يفرحون ﴾ بالياء ، أن يقرأ : « فلا يجسبنيَّهم ﴾ بالياء أيضاً ، ليكون بـدلاً من الأول ، فيستغني بتعديّيه عن تعدي الأول .

فأما من قرأ الأول بالياء، والثاني بالتاء ، / فلا محسن فيه البدل ؛ لاختلاف تَّ فاعليما ، ولكن يكون مفعولا الأول حذفا لذلالة مفعولي الثاني عليما .

فائما من قرأ « لا تحسبن الذين يفرحون ، بالته سوم الكوفيون (١٠ سه فإنهم أضافوا الفعل إلى المخاطب ، وهو النبي عليه السلام ، و « الذين يفرحون ، مفعول أول له « حسب » ، وحدف الشاني لدلالة ما بعده عليه وهدو ( بيمنفاز آهر من العنداب ) .

وقد قيل : إن « بمفازة من العذاب ، هو المفعول الثاني لـ « حسب ، الثاني محذوفاً ، لدلالة الأول على تقدير التقديم ، ويكون المفعول الثاني لـ «حسب ، الثاني محذوفاً ، لدلالة

<sup>(</sup>١) زيادة في (ظ) فقط.

 <sup>(</sup>٧) قرأ بالتاء عاصم ، وحمزة ، والكسائي ، ويعقوب ، وخلف ، وقرأ الباقون بالياء .
 النشر ٧٣٨/٢ ، والإتحاف ص ١٨٣

الأول عليه ، تقديره لا تحسبن يا محمد الذين يفرحون بما أتو ا بمفازة من العذاب ؛ فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ، ثم حذف الثاني ؛ كما تقول : ظننت زيداً ذاهباً ، وظننت عمراً ؛ تريد : ذاهباً ، فتحذفه لدلالة الأول عليه .

ويجوز أن يكون ﴿ تحسبنتهم ، في قراءة من قرأ بالتاء بدلاً من ﴿ تحسبنَ الذَّبِنُ يَفْرَحُونَ ﴾ ، في قراءة من قرأ بالتاء أيضاً ، لاتفاق الفاعلين والمفعولين ﴾ والفاء زائدة لا تمنع من البدل .

## ١٨٥ – قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أَجُورَكُمْ ﴾ - ١٨٥ -

وما ، في وإنما ، كافئة لـ ﴿ إِنْ ، عن العمل ، ولا يحسن أن تكون وما ، بعنى الذي ؛ لأنه يلزم رفع وأجوركم ، ؛ ولم يقرأ به أحد ؛ لأنه يصير التقدير : وإن الذي 'توفئونه أجور كم ؛ كما تقول إن الذي أكرمته عمرو ؛ وأيضاً فإنك تفرق بين الصلة والموصول بخبر الابتداء .

ك٨٢ - قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ [ اللهَ ] ﴾ - ١٩١ -

« الذين » في موضع خفض بدل من « أولي » ، أو في موضع نصب على « أعني » ، أو موضع رفع على : هم الذين يذكرون .

<sup>(</sup>١) الكشف ١٠٠/أ وما بعده ، والبيان ٢/٣٣، ، والعكبري ١/٤٩

وواحد ﴿ أُولَى ﴾ ﴿ ذَي ﴾ المضاف ، فإن كان منصوباً ، نحو : ﴿ يَا أُولَى الْأَلَابِ ﴾(١) فواحدهم ﴿ ذَا ﴾ المضاف ، فإن كان مرفوعاً نحو : ﴿ أُولُوا بِقُنَّة ﴾ (٢) ، فواحدهم ﴿ ذُو ﴾ المضاف . وقد ذكرنا (٣) أن واحد أولئك ﴿ ذَا ﴾ المبهم / من قولك وهذاي.

> ٤٨٣ - قوله تعالى : ﴿ قِياماً وَقُعُوداً ﴾ - ١٩١ -حالان من المضمر في ديذكرون، .

\$ 🔥 - وقوله تعالى: ﴿ وعلى جُنُوبِهِمْ ﴾ - ١٩١ -حال منه أيضاً ، في موضع نصب ، كأنَّه قال : ومضطجعين .

> 🔥 ع - قوله تعالى : ﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ ﴾ - ١٩١ -عطف على و يذكرون ، ، داخل في صلة و الذين ، .

> > ٨٨٤ – قوله تعالى : ﴿ يَاطُلاُّ ﴾ - ١٩١ -مفعول من أجله ، أي ما خلقت هذا للباطل .

٧٨٧ - قوله تعالى : ﴿ نُسْحَانَكَ ﴾ - ١٩١ -

منصوب على المصدر في موضع «تسبيحاً » ، أي نسبحك تسبيحاً ، ومعناه : نَازِيِّهِكَ مِن السَّوِّءِ تَازِيهاً ﴾ ونُبِّرَ "نُكَ منه تَبُّر للهَ ۖ (١٠).

🔥 🕹 – قوله تعالى : ﴿ أَنْ آمِنُوا ﴾ - ١٩٣ -

<sup>(</sup>٤) راجع فقرة ( ٧٧ ) من سورة البقرة .

«أن » في موضع نصب على حذف حرف الحفض ، أي بأن آمنوا .

١٩٣٥ - قوله تعالى : ﴿ وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ ﴾ - ١٩٣٠ -

أي: توفنا أبراراً مع الأبرار ، كما قال (١):

كَأَنَّكَ مِنْجِمـال ِ بَنِي أُقَيْش ٍ . . . . . . . . . أَ أي كَانك جَمَل من جمال بني أَقَبْش .

وواحد « الأبرار » بار" ، ويجوز أن يكون واحدهم «بتر"ًا » ، وأصله : بَور ، مثل كتيف .

• 9 ٤ - قوله تعالى : ﴿ أَنِّي لا أَضِيعُ ﴾ - ١٩٥ -

وأنَّ ، في موضع نصب ، أي : بأنتي .

وقرأ ابن عُمُو '٢' : ﴿ إِنِّي ﴾ بالكسر ، على تقدير : فقال إِني لا أُضيع (٣).

١٩٥ - قوله تعالى : ﴿ ثُوابًا مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾ - ١٩٥ -

نصب على المصدر عند البصريين ، فهو (٤) مصدر مؤكد .

كَانْتُكَ مِنْ جَالَ بِنِي أُقَيْشِ لِي يُقَعِنْقَعِ ، خَلْفَ رَجِنْلِهِ ، بِشَنَ

و « بني أقيش » حي من إلجن ، والشن : القربة البالية . والبيت في الديوان ص  $1 \times 1$  و الحزانة  $1 / 1 \times 1$  و  $1 / 1 \times 1$  و  $1 / 1 \times 1$  و  $1 / 1 \times 1$  و المقتضب  $1 / 1 \times 1$  و المقتضب  $1 / 1 \times 1$ 

والشاهد فيه حذف الامم الموصوف لدلالة الصفة عايه .

(٢) هو عيسى بن عمر ، كما في تفسير ألفر طمي ٣١٨/٤ ، وِالبحر ١٤٣/٣

(٣) في الأصل « لاضيع » .

(٤) في الأصل « هو » .

<sup>(</sup>١) هو صدر بيت قاله النابغة ، وتمامه :

وقل الكسائي : هو منصوب على القطع ، أي على الحال. وقال الفرَّاه (١) : هو منصوب على التفسير .

◄ ٤٩٢ - قوله تعالى : ﴿ وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ (٢) ﴾ - ١٩٥ د الله ، مبتدأ ، و دحسن ، مبتدأ ثان ، و د عنده ، خبر د حسْن ، ، و و حسْن ، و خبره خبر عن اسم الله تعالى . و المآب(٣) و زنه د منف عبّل ، و و اصله د منا و و حسْن ، و خبره خبر عن اسم الله تعالى . و المهزة ، و أبدل من الواو ألف مشل :
 د منا و مكان .

٣٩٤ – قوله تعالى :﴿ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا ﴾ - ١٩٥ – مبتدأ، وخبرُه ( كَلْأَكَفَدُنَ ) .

٤٩٤ - قوله تعالى : ﴿ مَتَاعُ قَلِيلُ ﴾ - ١٩٧ رفع على إضمار مبتدأ ، أي : هو متاع أو ذلك ، ونحوه .

290 - قوله تعالى : ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ - ١٩٨ -

في موضع رفع على النعت الـ « جنات » ، وإن شئت في موضع نصب على الحال من المضمر المرفوع في « لهم » ، إذ هو كالفعل المتآخر بعد الفاعل إن رفعت و جنات » بالابتداء ، فإن رفعتها بالاستقرار لم يكن في « لهم » ضمير مرفوع ؛ اذ هـو كالفعل المتقدم على فاعله ، فافهمه .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ١/٠٥٢

 <sup>(</sup>٢) في الأصل « المآب » وهي في الآية ١٤ من هذه السورة ، وقد ذكرت الفقرة بتمامها في رقم ( ٣٥٤ ) ، ذكرت في النسخ كلها عدا نسخة الأصل ، وفيها الصواب .

<sup>(</sup>٣) لفظ المآب في الآية ١٤ كما ذكرنا.

ت

٢٩٦ - قوله تعالى : ﴿ خَالدينَ فيها ﴾ - ١٩٨ -

حال من المضمر المخفوض في « لهم » ؛ والعامل في الحال ، الناصب لها أبداً ، هو العامل في صاحب الحال / ؛ لأنها هو (١) .

٧٩٧ ـ قوله تعالى : ﴿ نُزُلًّا ﴾ - ١٩٨ ـ

القول فيه والاختلاف مثل ﴿ ثُواباً ﴾ (٢) .

٨٩٤ – قوله تعالى : ﴿ خَاشِعِينَ ﴾ - ١٩٩ –

حال من المضمر في « يُنوْمين » أو في « إليهم ». وكذلك : ( لا يشترون ) ، مثل « خاشعين » .

<sup>(</sup>١) أي : لأنها هو في المعنى .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « ثواب » .

# مُشْكِلُ إِعرابِ سُورة « النساء ؟

### ٩ = قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ - ١ -

وأي، نداء مفرد ، ولذلك ضُمَّ ، وضمَّه بناءُ وليس بإعراب ، وموضعه موضع نصب ؛ لأنه مفعول به في المعنى .

و « الناس » نعت لـ « أي » ، وهو نعت لا يستغنى عنه ؛ لأنه ه.و المنادى في المعنى .

ولا يجوز عند سيبويه (١) نصبه على الموضع ، كما جاز في يا زيد الظريف ، والظريف ، على الموضع ؛ لأن هذا نعت قد يُستغنى عنه .

وقال الأخفش : « الناس » صلة لـ « أي » ، فلذلك لا يجوز حذفه ، ولا نصبه .

وأجاز المازني نصب والناس، في ويا أيها الناس، قياسًا على : يا زيد ُ الظريفَ .

• • 0 - قواه تعالى : ﴿ والأرْحَامَ ﴾ - ١ -

من نصبه عطَّفَهَ على اسم الله [ تعالى ] ، أي : وانقوا الأرحام أن تقطعوها . ويجوز أن يكون عطفه على موضع « به » ؛ كما تقول : مورت بزيد وعمراً ،

<sup>(</sup>١) الكتاب لسيبويه ١/٩٣

تعطفه على موضع «بزید» ؛ لأنه مفعول به في موضع نصب ؛ وإنما ضعنف الفعـل فتعدى مجرف .

ومن خفضه (۱) عطفه على الهاء في « به » ؛ وهو قبيح عند سيبويه ؛ لأن المضمر المخفوض بمنزلة التنوين ، لأنه يُعاقب التنوين في مثل : غلامي وغلامك ، وداري ودارك، ونحوه . ويدل على أنه كالتنوين أنهم حذفوا الياء في النداء ؛ إذ هو موضع يحذف فيه التنوين ، تقول ؛ يا غلام أقبل ، فلا يُعطف على ما قام مقام التنوين ، كما لا يعطف على التنوين.

وقال المزني: كما لا يتُعطف الأول على الثاني ؛ إذ لا ينفرد بعد حرف العطف (٣)؛ كذلك لا يتُعطف الثاني على الأول ؛ لأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان ، لايجوز في الآخِر ، [ فإن قلت : مردت به وبعمرو ، جاز ؛ لأنك تقول : مردت بعمرو وبه ] (٣).

٠ ١ - ٥ – قوله تعالى : ﴿ نِحْلَةً ﴾ - ٤ -

مصدر ﴿ نَحْـَلُ ۚ ﴾ . وقيل : هو مصدر في موضع الحال .

٠ ٢ ٥ - قوله تعالى : ﴿ هَنيئًا مَرِ بِنَا ﴾ - ٤ -

حالان من الهاء في ﴿ فَكُلُوهُ ﴾ ؟ تقول : هنأني ومرأني ، فإن أفردت ﴿ مَـرَانِي ﴾

مشكلم (١٢)

<sup>(</sup>١) قرأ بخفض الميم من « الأرحام » حمزة ، وقرأ الباقون بالنصب . النشر ٢ / ٣٣٩ ، والإتحاف ص ه ١٨

<sup>(</sup>٢) وعلل المازني هذا بقوله : لا يجوز « مررت بزيد وَكَ َ » كذلك لا يجوز « مررت بك وزيد » . تفسير القرطبي ه/٣

<sup>(</sup>٣) زيادة في الأصل . وانظر الكشف ١٠٣ / أ ، والبيان ٢٤٠/١ ، والعكبري ١/ ه ، والكشاني ٩٣/١

لم تقل إلا وأمرأني ». والضمير المرفوع في وفكلوه » يعود على الأزواج وقيل: على الأولياء .

والهاء في « فلكاوه » تعود على « شيء » [ في قوله تعالى : ( فإن طيئن َ للكم عن شيء ٍ منه ) ، و « منه » راجع على الصداق للكل واحدة ؛ وهو المهر ، و «منه» للتبعيض في هذا ، أي من جميعه ، والله أعلم ] (١) .

٠٠٠ - قوله تعالى : ﴿ قِماً ﴾ - ٥ -

من قرأه (٢) بغير ألف جعله جمع « قيمة » ، كديمة وديَّم .

ويدل على أنه جمع أنه اعتل فانقلبت واوه ياءً لانكسار ما قبلها ، ولو كان مصدراً صح ً ولم يعتل كما / لم يعتل « الحول والعور » ، فمعناه : التي جعلها الله لكم قيمة لأمتعتكم ومعايشكم .

وإنما قال « التي » ، ولم يقل « اللاتي » ؛ لأنه جمع لايعقل ، فجرى على لفظ الواحد، كما قال : ( فِما أَغنت عنهُم آلهمتُهم التَّتي )(٣) ، وقال : ( جِنَّاتِ عدْنُ التَّتِي )(٤) ، ولو كان يعقل لقال : « اللاتي » ؛ كما قال : ( وربائبُنكم الثلاتي )(٥) ( وأمهاتُنكم الثلاتي ) (٥) ( والقواعيد من النساء التَّلاتي ) (٦) ؛ هذا هو الأكثر في كلام العرب .

وقد بجوز فيما لا يعقل واللاتي » ، وفيما يمقل والتي » ، وقد قرى و ( ) و أموالـ مَ اللاتي » بالجمع .

<sup>(</sup>١) زيادة في الأصل ليست في غيره .

<sup>(</sup>٢) قرأ بغير ألف ابن عامر ، ووافقه نافع ، وقرأ الباقون بالألف. النشر ٧ / ٣٣٩، والإتحاف ص ١٨٦

<sup>(</sup>۴) شورة هود ۱۰۱ (٤) سورة مريم ٦٦

<sup>(</sup>ه) سير، قالنساء ٢٠ (٦) مورة النور ٦٠

<sup>(</sup>٧) هي قراءة الحسن كما في الإنحاف ص ١٨٦

ومن قرأ ﴿ قياماً ، جمله [ اسما من : أقام الشيء ، وإن شئت جعلته ] مصدراً لـ ﴿ أقام ، ، تقول : أقام يقيم قياماً . وقد يأتي في معناه ﴿ قِوام ُ ، فلا يُعل ١٠ .

قال الأخفش: فيه ثلاث لغات: القيام والقوام والقيم ؛ كأنه جعل من قرأ وقييماً ، مصدراً أيضاً ، [ ولم يجعله جمعاً ] ٧٠٠ .

٤٠٥ - قوله تعالى : ﴿ مَا طَابَ لَكُمْ ﴾ - ٣ -

« ما » والفعل مصدر (٣) ، أي فانكحوا الطيّب ، أي الحلال َ . و « ما » تقع لما لا يعقل ، ولنحوت ما يعقل .

0 • 0 - قوله تعالى : ﴿ مَثْنِي وَ ثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ - ٣ -

« مثنى » في موضع نصب بدل من « ما » ، ولم ينصرف لأنه معدول عن : اثنين اثنين ، دال على التكرير ، ولأنه معدول عن مؤنث ؛ لأن العدد مؤنث (٤) .

وقال الفراء(°): لم ينصرف لأنه معدول عن معنى الإضافة ، وفيه تقدير دخُول الأنف واللام(٢) ، وأجاز(٧) صرفه في العدد(^) ، على أنه نكرة .

<sup>(</sup>١) في (ح، ظ، د) « فلا يعتل».

<sup>(</sup>٣) زيادة في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في هامش (ح) : « لأن ما مصدرية » .

<sup>( : )</sup> في هامش ( ح ) : « لأن العدد حجمع ، والجمع كله مؤنث ، لأنه بمعنى الجماعة » .

<sup>(</sup> ه ) معاني القر آن ٧ / ١ ه ٧

 <sup>(</sup>٦) في هامش (ح): « والألف واللام بدل من المضاف إليه المحذوف » .

<sup>(</sup>٧) في هامش ( ح ) : « أي الفراء » .

<sup>(</sup> A ) في هامش ( ح ) : « أي مثنى النساء » .

وقال الأخفش: إن سميت به صرفته في المعرفة والنكرة ؛ لأنه قد زال عنه المدل . وقيل : لم ينصرف لأنه معدول عن لفظه وعن معناه . وقيل : المتنبع من الصرف ؛ لأنه معدول ، ولأنه صفة . وقيل : المتنبع من الصرف لأنه معدول ، ولأنه عدول على غير أصل العدل ؛ لأن أصل العدل إنا أصل العدل المعدول ، وهذا نكرة بعد المدل .

و ﴿ تُنْلاتُ ورْ بَاعِ ﴾ مثل ﴿ مثنى ﴾ في جميع عله .

من نصبه فمعناه: فانكموا واحدةً .

وقرأ الأعرج بالرفع (١) على معنى: فواحدة تُتقيِّع، فهو ابتداء محذوف الحبر.

و ﴿ مَا مَلَكُتُ ﴾ مصدر ، فلذاك وقعت ﴿ مَا ﴾ لمن يعقل ، فهو لصفة من يعقل .

تفسير ،/ وتقديمه لا يجوز عند سيبويه البتَّة َ ، وأجاز المبرّد والمازني تقديمه إذا . كان العامل متصرفاً (٣) .

قوله : (إسرافاً ) -٦- مفعول من أجله . وقيل : هو مصدر في موضع الحال. و (بيداراً ) مثله .

<sup>(</sup>١) الرفع قراءة أبي جمفر ، وقرأ الباقون بالنصب . النشر ٢/ ٣٣٩ ، رالإتحاف ص ١٨٦

<sup>(</sup>٢) عَيْمُ هَامش ح : ﴿ أَيُ النَّصِبُ وَالرَّفْعِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) تفسير اله طبي ٥/٢٦

٩ - ٥ - قوله تعالى : ﴿ أَنْ يَكْبَرُوا ﴾ -- ٦ د أن ، في موضع نصب بـ د بدار ، ١٠٠ .

١٠٥ - قوله تعالى : ﴿ نَصيباً مَفْرُوضاً ﴾ - ٧ حال . وقيل : هو مصدر .

١١٥ – قوله تعالى : ﴿ فَارْزُنُقُوهُمْ مِّنْهُ ﴾ – ٨ –
 الهاء تعود على المقسوم ؛ إلأن لفظ القسمة دلت عليه .

٢٠ ٥ - قُوله تعالى : ﴿ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْتَيْنِ ﴾ - ١١ ابتداء وخبر في موضع نصب ، تبين للوصية وتفسير لها .

٣ 0 ص قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءٍ ﴾ - ١١ -

في وكان ، اسمها ، و و نساء ، خبرها ، تقديره : فإن كان المتروكات نساءً فوق اثنتين ، وإنما أعطي للابنتين الثلثان بالسنة ، ودلالة النص (٢) في الأختين أن لمها الثلثين ، وليس في النص هاهنا دليل على أخذهما للثلثين ، لكن في النص على الثلثين للأختين دلالة ؛ إذ قد جعل الله الأخت الواحدة كالبنت الواحدة ، وبيتن أن للأختين الثلثين ، وسكت عن البنتين فحملا على حكم الأختين ، بدليل النص والسنة .

<sup>(</sup>١) في هاه ر ظ ٣١/ب : « مفعول ( بداراً ) ، أي بداراً كبرم . أبو البقاء » وانظره في العكبري ٨٨/١

 <sup>(</sup>٧) وهو في قوله تمالى : ( فإن كانتا اثنتين فلها الثلثان مما تراد ) ، سورة النساء
 الآبة : ١٧٦

١١٥ - قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةٌ ﴾ - ١١ -

من رفع جعل «كان » تاميّة لا تحتاج إلى خبر ، بمعنى : حـدث ووقـع ، فرفع «واحدة» بفعلها ، وهي قراءة نافع (١) وحده .

010 - قوله تعالى : ﴿ السُّدُسُ ﴾ - ١١ -

رفع بالابتداء ، وما قبله خبره . وكذاك : « الشّلث ، و « السُّدس ، وكذلك: ( نيصْف ما تَوَكَ ) - ١٢- وكذلك : ( فَلَكَكُم الرَّبُع ) وكذلك : ( ولمَن الرَّبُع ) وكذلك : ( فلكك و الحِد منه السُّدس ) .

( مِن بَعَد ِ وصِيئة ِ يُوصى بها ) أي وصيئة ِ لا دبن معها ؛ لأن الدَّيْن هو المقدّم على الوصية .

١١ - ١١ - قوله تعالى : ﴿ نَفْعا ﴾ - ١١ -

نصب على التفسير،

017 - قوله تعالى : ﴿ فَريضَةً من اللهِ ﴾ - ١١ -

مصــدر .

<sup>(</sup>١) قرأ به أيضاً أبو جعفر ، وقرأ الباقون بالنصب . النشر ٢٣٩/٢ ، والإنحاف د ١٨٧

<sup>(</sup>٢) الكشف ١٠٠/ب ، والبيان ١/١٠٣

11 - قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً ﴾ - ١٢ -

«کان» بمعنی وقع ، و «یورث» بمعنی موروث ، نغت لـ «رجل» و «رجل» رفع بـ «کان» .

و «كلالة » نصب على التفسير ، وقيل : [هو] نصب على الحال ، على أن والكلالة » هو الميت في هذين الوجهبن ، وقيل : هو نصب على أنه نعت الصدر علموف تقديره : 'يورَ ثُ و راثيّة كلالة » ؛ على أن والكلالة » / هو المال الذي تلاير ثه ولد ، ولا والد ، وهو قول عطاء (١) ، وقيل : هو خبر «كان » على أن والكلالة » اسم للورثة ، وتقديره : ذا كلالة .

فأمتا من قرأ و يُورِث ، بكسر (٢) الراء ، أو بكسرها والتشديد ، ف و كلالة ، مفعولة بـ « بورث ، ، و و كان ، بمعنى وقع .

٩ - قوله تعالى : ﴿ غَيْرَ مُضَارٌ ﴾ - ١٣ نصب على الحال من المضمر في «يئوص» .

• ٥٢ – فوله تعالى : ﴿ وَصِيَّةً ﴾ - ١٢ -

071 -- قوله تعالى : ﴿ تَجْرِي مِنْ نَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ - ١٣ -

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٥/٧٠ ، والبحر المحيط ١٨٩/٣

<sup>(</sup>٢) قرأ به الحسن ، جعله من أورث ، وقرأ أبو رجاء والحسن والأعمش بكسر الراء وتشديدها من ورث . البحر المحيط ١٨٩/٣

الجلة في موضع نصب على النعت لـ د جنات ، .

٥٢٢ – قوله تعالى : ﴿ خَالِدينَ فيها ﴾ − ١٣ –

حال من الماء في ﴿ يُدْخِيلُه \* ﴾ و إغا جُمع لأنَّه حُمل على معنى ﴿ مَن \* ﴾.

٥٢٣ – قوله تعالى : ﴿ خَالِداً فيها ﴾ − ١٤ –

حال من الهاء في « يُدْخَلِه » ، وو ُحدد َ لأنه حُمل على لفظ « مَن » » ولو جعلت « خالداً » نعتاً لـ « نار ، لجاز في الكلام ، لكنتك تظهر الضمير الذي في « خالد، فتقول : خالداً هو فيها ، وسترى أصل هذا مبيتناً [ إن شاء الله ] ١٠٠٠.

١٦٥ - قوله تعالى : ﴿ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ ﴾ - ١٦ -

الاختيار عند سيبويه (٢) في والليّذان به الرفع ، وإن كان معنى الكلام الأمر ؛ لأنه لمثًا 'وصل والذي به بالفعل تمكن معنى الشرط فيه ؛ إذ لا يقع على شهيه بعينه ، فلمثًا تمكن الشرط والإبهام فيه ، جرى مجرى الشرط ، فلم يعمل فيه ما قبله من الإضمار ، كما لا يعمل (٣) في الشرط ما قبله من مضمر أو مظهر ، فلمثًا بعد (٤) أن يعمل في واللذين ، ما قبلها من الإضمار ، لم يحسن الإضمار قبلها ، فلمثًا لم يحسن الإضمار للفعل قبلها الينصبها ، د فعا بالابتداء . كما يوفع الشرط .

والنصب جائز على تقدير إضمار فعدل ، لأنه إنما شبه الشمرط ، وايس

<sup>(</sup>١) زيادة في الأصل . وفي هامش ح عبارة ﴿ بلغ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) انظر الكتاب ۷۲/۱

<sup>(</sup>٣) في الأصل و كما لم يعمل » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و فلما لم يمكن ».

المشبّة بالشيء كالشيء في حكمه ، فلو وصلت و اللذين ، بظرف ، بعث شبه باشرط ، فيصير النصب هو الاختيار ، إذا كان في الكلام معنى الأمر أو النهي ، نخو قولك : اللذين عندك فأكرمنها ، النصب فيه الاختيار ، وبجوز الرفع . والرفع فيا و صل بفعل الاختيار ، وبجوز النصب على إضار فعل يفسره ما بعده من الخبر ، ويقبح أن ينسره ما في الصلة . ولو حذفت الهاء من الحبر لم يحسن عمله في واللذين ، ، لأن الفاء تمنع من ذلك ؛ إذ ما بعدها منقطع مما قبلها (١)

070 – قوله تعالى : ﴿ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهَا ﴾ - ١٩ -

و ﴿ كُو ْهَا ﴾ مصدر في موضع الحال ؛ ومثله : (بُهـْتَاناً ) ـ ٢٠ ـ ٠

٥٢٦ - قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ أَنْ يَاتِينَ ﴾ - ١٩ وأن ، استثناء ليس من الأول ، في موضع نصب .

07٧ - قوله تعالى : ﴿ فَعَسَى أَنْ تَكُرُّهُوا [شيئاً] ﴾ - ١٩ -

دأن ، في موضع رفع ِ بـ دعسى ، ؛ لأن معناها : قو'بت ° كواهتُكم لشيء وجمل الله فيه خيراً كثيراً ، فردان ، والفعل مصدر .

<sup>(</sup>١) في هامتى ظ ٣ ٣/أ : « واللذان ، أي الرجل والمرأة ، واللذين وهاتين ، هذان وفذانك ، بتخفيف النون على أصل التثنية وبتشديدها ، جمل التشديد عوضاً من الألف المحذرفة الالتقاء الساكنين ، وهما الألف التي كانت في آخر الواحد وألف التثنية ، يأتيانها . كواشي » .

٨٢٥ – قواله تعالى : ﴿ إِلاَّ ما قد سَلَفَ ﴾ - ٢٢ –
 د ما ، ني موضع نصب استثناء منقطع .

079 - قوله تعالى : ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بِينَ الْاَخْتَينِ ﴾ - ٢٣ -

«أن» في موضع رفع عطف على «أمهاتكم » ، أي وحُرْمٌ عليكم الجمع بـين الأختين . وكذاك : (والمحصنات ) [رفع] عطف على «أمهاتكم » .

• ٥٣٠ - قوله تعالى : ﴿ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ ﴾ - ٢٤ -

نصب على المصدر ، على قول سيبويه (١) ؛ لأنه لمثّا قال (حُرْمَت عَلَيكُم أمهاتُكم ) علم أن ذلك مكتوب ، فكأنه قال : كتب الله ذلك عليكم كتاباً .

وقال الكسائي(٢) هو منصوب على الإغراء بـ «عليكم » ، وهو بعيد ؛ لأن ما انتصب بالإغراء لا يتقدم على ما قام مقام الفعل ، وهو « عليكم » ؛ وقد تقديم في هذا الموضع ، ولو كان النص : عليكم كتاب الله ، لكان نصبه على الإغراء أحسن من المصدر (٣) .

# ١٣٥ - قوله تعالى : ﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ - ٢٤ -

وما » في موضع نصب على الاستثناء ، و «ما » و «ملكت » مصدر ؛ ولذاك وقعت «ما » لله يُسأل بها عما لا يعقل وقعت «ما » يُسأل بها عما لا يعقل وعن صفات من يعقل .

<sup>(</sup>١) الكتاب ١٩١/١

<sup>(</sup>٢) في ح ، ظ ، د : « وقال الكوفيون » .

<sup>(</sup>٣) راجع المسألة ٢٧ من كتاب الإنصاف ١٢٦/٢ وما بعده .

٣٢ - قوله تعالى : ﴿ أَنْ تَبْتَغُوا [ بأَموالِكُم ] ﴾ - ٢١ -

و أن ، في موضع نصب على البدل من «ما » في قوله عز وجل : ( ما وراء ذلكم ) ، أو في موضع رفع على قراءة من قرأ (١) « وأُحيِلُ ، على ما لم يسم فاعله ، بدل من «ما » أيضاً .

٣٣٠ - قوله تعالى : ﴿ نُحْصِنينَ ﴾ - ٢٤ -

حال من المضمر في « تبتغوا » ، وكذا ( غير َ مُسافيحين ) .

٤ ٣٥ – قوله تعالى : ﴿ فِمَا الْسَتَمْتَعُثُمْ بِهِ ﴾ - ٢٤ -

« ما » رفع بالابتداء ، وهي شرط ، وجوابه : « فآتوهيُن ّ ، وهو خبر الابتداء .

000 – قوله تعالى : ﴿ فَر يضَةً ﴾ - ٢٤ –

حال ، وقيل : مصدر في موضع الحال .

٥٣٦ – قوله تعالى : ﴿ أَنْ يَلْكِيحَ ﴾ - ٢٥ -

« أن » في موضع نصب بحذف حوف الجو ، تقديره : إلىأن ينكح ، و ِلأن ْ ينكح

۴ 🕳 قوله زمالى : ﴿ تُحْصَنَاتٍ ﴾ - ٢٥ ــ

حال من الهاء والنون في ( منهُنَّ )، وكذا : (غيرُ مُسافِحاتٍ )، وكذا : ( ولا ] مُنتَّخذات ِ أخْدان ٍ ) .

0٣٨ - قوله تعالى: /﴿ ذَلِكَ لِمِن خَشِيَ ﴾ - ٢٥ -

<del>۱۰</del>

<sup>(</sup>١) أي قرأ بضم الهمزة وكسر الحاء ، وهي قراءة أبي جعفر وحمزة والكسائي وخلف وحفص ، وقرأ الباقون بفتحها . المشر ٢٤٠/٢ ، وإتحاف فضلاء البشر ص ٨٨ .

« ذلك » مبتدأ وما بعده خبره ، أي الرُّخصة في نكاح الإماء ِ لمن خشي العنت.

049 - قوله تعالى : ﴿ وَأَنْ تَصْبِرُوا ﴾ - ٢٥ -

« أن » في موضع رفع بالابتداء ، و « تخيّر ه ، خبره ، تقديره · والصّبر ُ عن تزويج الإماه خير ُ لـكم .

• ٤٥ - قوله تعالى : ﴿ ضَعيفاً ﴾ - ٢٨ -

نصب على الحال ، أي 'خليق َيغنَّالِينُه' هواه وشهوته وغضبه ورضاه ، فاحتاج إلى أن 'يخفيِّف َ الله' عنه .

ا ٤٥ - قوله تعالى : ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ ﴾ - ٢٩ -

َمَنْ رفع <sup>(١)</sup> جعل «كان » تا"مة ً بمعنى « وقع » .

ومن نصب جعلها خبر «كان » وأضمر في «كان » اسمَها ، تقديره : إلا أن تكون الأموال أموال تجارة ، ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ، وقيل تقديره : إلا أن تكون التجارة مخارة ، والتقدير الأول أحسن ؛ لتقديم ذكر الأموال (٢) .

و ﴿ أَنْ ﴾ في قوله ﴿ إِلاَ أَنْ ﴾ في موضع نصب على الاستثناء المنقطع ، ومثل ﴿ تَجَارَة ﴾ قوله ﴿ وَ إِنْ تَكُ ' حَسَنَتَةً ﴾ \_ . ؛ \_ في الرفع والنصب .

٧٤٢ – قوله تعالى : ﴿ عُدُوانَا وَأَظُمَّا ﴾ - ٣٠ –

<sup>(</sup>۱) قرأ برفع « تحارة » أبو جعفو ، ونافع ، وابن كتبر ، وأبو عمرو ، ويعقوب ، وابن كتبر ، وأبو عمرو ، ويعقوب ، وابن عامو . أما النسب فقراءة الكوفيين : عاسم ، وسمزة ، والكساب وخلف . انظر النشر ۲،۰/۳ ، والتيسير ص ۹۰ ، والإنحاف على ۱۸۹ (۲) الكشف ۲۰۳/۱ ، والبيان ۲۰۵۱ ، والعكبري ۲۰۳/۱

مصدران في موضع الحال ، كأنه قال : متعدياً وظالاً .

٣٤ 0 − قوله تعالى : ﴿ مُدْخَلاً ﴾ - ٣١ -

مصدر . فمن فتح (١) المم جعله مصدر « دخل » . ومن ضمتُها جعله مصدر « أَدْخَلَ » .

وقوله تعالى : ( ويُدخيا كُمُ ) يدل على ﴿ أَدخُل ﴾ .

\$ \$ 0 - قوله تعالى : ﴿ وَ لِكُلِّ جَعَلْنَا [ مواليَ ] ﴾ - ٣٣ -

المضاف إليه محذوف مع ه كل ، تقديره : ولكل أحد أو نفس . وقيل تقديره : ولكل شيء ما ترك الوالدان والأقربون جعلنا موالي ، أي : ورُرَّاناً له .

0 \$ 0 - قوله تعالى : ﴿ يَمَا حَفِظَ اللهُ ﴾ - ٣٤ - أي : ومجيفنْظِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقرأ ابن القعقاع (٣): « بما حفظ الله َ ، بالنصب ، على معنى : مجفظيهن ّ الله َ . قوله : ( واه ْجرو ْهن ّ في المضاجع ) ـ ٣٤ ـ ليس « في المضاجع ، ظرفاً للهجران ، إنما هو سبب للهجران (٤) ، معناد : اهجروهن (٥) من أجل تخافهن ّ عن

<sup>(</sup>١) قرأ بالفتح أهل المدينة ، وبالضم أبو عمرو وأكثر الكوفيين ، تفسير القرطبي ه/١٦١. وانظر الكشف ٢٠٦/أ.

<sup>(</sup>٧) وذلك بجعل «ما » مصدرية ، وعلى قراءة ابن القعقاع بالنصب تكون «ما » بعنى الذي .

<sup>(</sup>٣) وقرأ الباقون برفع لفظ « الله » . النشر ٢٤٠/٢ ، والإتحاف ص ١٨٩

<sup>(؛)</sup> في ح « للضرب » وفي ظ « للتخلف » ، وفي د «للمجران ، للتخلف » .

<sup>(</sup>ه) في ح « اضربوهن » .

المضاجعة معكم (١) .

7 \$ 0 - قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ نَيبْخَلُونَ ﴾ - ٣٧ -

« الذين » في موضع نصب بدل من « مَنْ » في قوله : ( لا مُجِيب \* مَنْ ).

♦ - ٣٨ - قوله تعالى : ﴿ رِئَاءَ النَّاسِ ﴾ - ٣٨ -

ورثاء ، مفعول من أجله . ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال من « الذبن » ، فكون : ( ولا 'يؤم يُون وَ بالله ) منقطماً غير معطوف على « ينشفقون » ؛ لأن الحال من « الذبن » غير داخل في صلته ، ففر ق بين الصلة والموصول بالحال إن عطفت « ولا يؤمنون » / على « ينفقون » ؛ وإن جعلته حالاً من المضمر في « ينفقون » جاز أن يكون « ولا يؤمنون » معطوفاً على « ينفقون » داخلاً في الصلة ؛ إذ هي حال لما هو في الصلة (٢) .

♦ - قوله تعالى : ﴿ شَهِيداً ﴾ - ٤١ حال من الكاف في « بك » (٣) .

٩٤٥ - قوله تعالى : ﴿ يَوْمَئِذِ ﴾ - ٤٢ العامل فيه ﴿ يَود ﴿ ) .

<sup>(</sup>١) في هامش ظ ٣٣/ب: « والصاحب بالجنب : يجوز أن تكون الباء بمعنى في ، وأن تكون على بابها ، وعلى كلا الوجهين : هو حال من ( الصاحب )، والعامل فيها المحذوف . أبو البقاء » وانظر إملاء ما من به الرحمن ١٠٤/١

<sup>(</sup>٧) البيان ٢/١هـ٧ ، والعكبري ١/ه٠١

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل عبارة ، بلغت مقابلة ، .

• 00 - قوله تعالى : ﴿ وَأَنْتُمْ سُكَارَى ﴾ - ٤٣ -

ابتداء وخبر ، في موضع الحال من المضمر في ﴿ تقربوا ﴾ .

( ولا جُنْبًا ) حَالَ أَيْضًا منه .

و كذلك : ( إلا عابيري سبيل ) بعنى : إلا مسافرين ، فتتيممون للصلاة وتُصلون وأنتم جُنب . وقيل معناه : إلا مجتازين ؛ على أن الصلاة يراد بهسا مواضع الصلاة .

100 - قوله تعالى : ﴿ يَشْتَرُونُنَ الضَّلَالَةَ ﴾ - ٤٤ -

في موضع الحال من ﴿ النَّذَينَ ﴾ ومثله : ﴿ ويريدون ﴾ .

٢ ٥٥ - قوله تعالى : ﴿ وَكَفَى بِاللَّهِ ﴾ - ١٥ -

الباء زائدة ، و « الله » في موضع رفع بـ « كفى » ، وإنما زيدت الباء مع الفاعل ليؤدي الكلام معنى الأمر (١) ؛ لأنه في موضع « اكتفوا بالله » ، فدلست الباء على هذا المعنى .

٣٥٥ - قوله تعالى : ﴿ وَ لِيَّنَا ﴾ و ﴿ نَصيراً ﴾ - •٠ - تفسيرين ، وإن شئت حالين .

٤٥٥ − قوله تعالى : ﴿ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا ﴾ - ٤٦ −

د مـن ، متعلقـة بـ « نصـير » ، أي : واكتفوا بالله ناصراً لكم من
 الذين هادوا .

000 - قوا، تعالى : ﴿ يُحَرِّفُونَ ﴾ - ١٦ -

<sup>(</sup>١) في الأصل « الأمر به »

حال من « الذين هادوا » ، فلا تقف على « نصيراً » على هذا القول .

وقيل ( مِنَ النَّذِينَ هادوا ) مثعلقة بمحذوف ، وهو خبر ابتداء محذوف تقديره : من الذين هادوا قوم مجرفون ، فتتعلق « من ، بمحذوف ، كما تتعلق حروف الجر إذا كانت أخباراً ؛ وقد مضى شرح هذا الأصل . ويكون « مجرفون ، نعتاً للابتداء المحذوف ، فتقف على « نصيراً » في هذا القول .

وقيل : « مِن ، متعلقة بـ ( التَّذِينَ أُوتُوا نصيباً من الكتاب ) \_ ٤٤ \_ ؛ بيتَن أنهم من الذين هادوا ، فلا تقف على « نصيراً » أيضاً ·

وقيل التقدير : من الذين هادوا مَن مجر ف الكلم ، فـ «مَن ، مبتدأ محذوف، و (من الذين هادوا ) خبر مقد م ، فتقف على و نصيراً ، على هذا . ومثله في حذف «مَن » قوله : (ومتا ميناً إلا ً لَه م مَقام م مَعالوم و )(١) ، أي مَن له مقام .

700 - قوله تعالى: ﴿ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾ - ٤٦ -

نصب على الحال من المضمر في «اسمع»(٢) ؛ والمواد في نيّا تِهم لعنهم الله: واسمع عني للسميع عني المنا الله عنه عني أنه عني المسمع عني الله عنه مكروها .

/ وقيل : إنهم يريدون غير مُسْمَع منك ، أي غير مجاب ِ .

00٧ – قوله تعالى : ﴿ لَيًّا ﴾ − ٢٦ –

مصدر ، وأصله ﴿ لَو ْيَأَ ﴾ ، ثم أدغمت الواو في الياء .

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ١٦٤

<sup>(</sup>٢) في الأصل « واسع غير َ » .

وقيل : هو مفعول من أجله . ومثله : ( وَ طَعَنْنَا فِي الدين ) .

♦ 00 حقوله تعالى : ﴿ وَكُونُ أَنَّهُمْ قَالُوا ﴾ - ٢٠ -

و أن عبعد ولو على موضع رفع بالابتداء أبداً ، عند سيبويه . ولم يجز سيبويه وقوع الابتداء بعد ولو على إلا مع وأن عضاصة ، لوجود لفظالفعل بعد وأن عنه فإن كان بعد ولو عاسم ارتفع بإضمار فعل عنده .

وقال غيره : ﴿ أَنَّ ﴾ وغيرها لاترتفع بعد ﴿ لُو ﴾ إلا بإضمار فعل .

900 - توله تعالى : ﴿ إِلَّا قَلْيلًا ﴾ - ٢٦ -

نعت لمصدر محذوف تقديره: إلا إيماناً قليلاً. وإنما قل ً لأنهم لايتادون عليه (١) ؛ لأن باطنهم خلاف مايظهرون ، ولو كان [ نصباً ](٢) على الاستثناء لكان الوجه رفع وقليل ، على البدل من المضمر في ويؤمنون ، فإن جعلته مستثنى من ولعنهم ، لم يحسن ؛ لأن من كفر ملعون ، لايستثنى منهم أحد .

• ٥٦ - قوله تعالى : ﴿ كَمَا لَعَنَّا ﴾ - ٧٧ -

الكاف في موضع نصب نعت مصدر محذوف تقديره : لعثناً مثل العثنينا لأصحاب السبت .

(سَمِيلًا ) - ٥١ - نصب على التفسير .

وقولنا : نصب على التفسير ، وعلى البيان ، وعلى التمييز ، سواء ، إلا أن التمييز

<sup>(</sup>١) في البيان لابن الأنباري : لا يدومون عليه .

<sup>(</sup>۲) تكملة من : د .

يُستعمل في الأعداد(١).

١ ٢٥ – قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا ۚ ۚ ۚ لَّا يُوثُّونَ ﴾ - ٥٣ -

لايجوز أن تكتب عند حُدُّاق النحويين « إذن » إلاَّ بنون ؛ لأنهُا مثل « لن » ، وليس في الحروف تنوين . وأجاز الفرّراء أن تكتب بالألف .

و « إذاً » هنا ملغاة غير عاملة ؛ للدخول فاء (٣) العطف عليها ، وهي الناصبة ، للفعل عند سيبويه (٤) ، إذا نصبت ، والناصب عند الخليل « أن ° ، مضمرة .

○ ○ ○ ﴿ مَنْ صَدَّ عَنْهُ ﴾ - ○ ○ - قوله تعالى : ﴿ مَنْ آمَنَ بِهِ ﴾ و ﴿ مَنْ صَدَّ عَنْهُ ﴾ - ○ ○ - كلاهما مبتدأ ، وما قبل كل مبتدأ إخبر ه .

**37℃ -** قوله تعالى : ﴿ سَعيراً ﴾ - ٥٠ - نص على التفسير .

٤٦٥ -- قوله تعالى : ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتُ ﴾ - ٥٦ - الناصب لـ «كلها » قوله تعالى : (بَدُ لَننا هُمْ ) .

070 − قوله تعالى : ﴿ تَجُري مِنْ تَحْتِبُهَا الْأَنْهَارُ ﴾ - ٥٧ − «نجري» في موضع نصب نعت لـ « جنات » .

<sup>(</sup>۱) في هامش ظ ۴٪/ب: « ( ويغفر ما دون ذلك ) : هو مستأنف غير معطوف على ( يغفر ) الأولى ؛ لأنه لو عطف عليه لصار منفياً . تبيان » وانظر إملاه ما من به الرحمن ١٠٧/١

<sup>(</sup>٢) في الأصل « وإذاً » وأثبت ما في ظ والمصحف .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « واو » . (٤) الكتاب ١١/١

٥٦٦ − قوله تعالى : ﴿ خالِدينَ فيها ﴾ - ٥٧ −

حال من الها، والميم في «سندخلهم» ، [وكذلك] : (لهم فيها أزواج و الله المعالم عن الإعراب ما احتمل من الإعراب ما احتمل و خالدين فيها » .

٠٦٧ – قوله تعالى : ﴿ أَنْ تُوَدُّوا ﴾ و﴿ أَنْ تَحْكُمُوا ﴾ - ٥٨ - د أَنْ تَحْكُمُوا ﴾ - ٥٨ - د أَنْ تُحْكُمُوا ﴾ - ٥٨ وأن تودُّوا وأن تحكموا . بأن تؤدُّوا وبأن تحكموا .

🔨 🗕 / قوله تعالى : ﴿ وأُولِي الْأَمْرِ ﴾ - ٥٩ – ت

واحد ﴿ أُولِي ﴾ ﴿ ذَا ﴾ المضاف ، لأنه منصوب . وواحد ﴿ أُولُو ﴾ ﴿ ذَو ﴾ من غير الفظه(١) ، كذلك واحد ﴿ أُولَاتَ ﴾ ﴿ ذَاتَ ﴾ .

979 – قوله تعالى : ﴿ تَأْو يِلاً ﴾ - ٥٩ – نصب على التفسير .

• ٥٧ – قوله تعالى : ﴿ صُدُوداً ﴾ - ٦١ -

اسم للمصدر عند الخليل ، والمصدر و الصدة ، ، فهو نصب على المصدر .

١٧٥ - قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ قَليلُ ﴾ - ٦٦ رفع على البدل من المضمر في « فعاوه » .

<sup>(</sup>١) أي على غير قياس ، كواحد النساء والإبل والخيل ...

وقرأ ابن عامر (١) بالنصب على الاستثناء، وهو بعيد في النفي ؛ لكنته كذلك بالألف في مصاحف أهل الشام (٢).

OVY - قوله تعالى : ﴿ تَثْبِيتاً ﴾ - ٦٦ - نصب على التفسير .

٥٧٣ – قوله تعالى : ﴿ صِراطاً ﴾ − ٦٨ –: مفعول ثان لـ « هدينا » .

(رفيقاً ) و ( عليماً ) \_ ٢٩ ، ٧٠ \_ تفسيران .

وقال الأخفش : « رفيقاً » حال ، و ( أوائك ) في موضع رفع بـ « حسُن » .

٥٧٤ - قوله تعالى : ﴿ فَأَنْفِرُوا ثُبَاتٍ أَو ٱنْفِرُوا جَمِيعاً ﴾ - ٧١ حالان من المضمر في « انفروا » في اللفظتين .

ومعنى « ثبات.» : مفترقين ، واحدها « ثبيَّة » ، وتصغيرها « ثبيَّيَّة » . فأمنًا ثنبيَّة الحوض ، وهو وسطه ، فتصغيرها « ثوَّيْبيَّة » .

0٧٥ - قوله تعالى : ﴿ فَأَفُوزَ فَوْزَا ﴾ - ٧٣ -

نصب على جواب التعني ، في قوله : ( ياليتني كنت معهم ) .

وقوله : (كَنَانَ النَّمُ تَكُنُّ بِيُنْتَكُنُّمُ وَبَيْنَهُ مُوَدَّةٌ ) - ٧٣ -

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن عامر ، كما قوأ الباقون بالرفع . انظر التيسير ص ٩٦ ، والنشر ٢٤١/٢ ، والإتحاف ص ١٩٢

<sup>(</sup>۲) الكشف ۱۰۸/أ، والبيات ۱٬ ۲۵۸، والعكبري ۱٬۸۰۸، وتفسير القرطي ۲۷۰/۵

اعتراض بين القول والمقول، وليس هو من قول الذي أبطأ عن الجهاد، والمراد به التأخير بعد جواب التمنى .

و ه مودة ، اسم ه يكن ، ، و « بينكم ، اخبر ، ولا نجسن كون ه يكن ، بعنى « يقع » ؛ لأن الكلام لايتم معناه دون « بينكم » و « بينه ، ، فهو الحبر ، وبسه يتم ] .

٧٧ - قوله تعالى : ﴿ وَ مَا لَكُمْ لا تُتَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ - ٧٠ -

و لاتقاتلون ، في موضع نصب على الحال من و اكم ، ، كما تقول : و مالك قائلًا ، ، وكما قال تعالى : ( فما المكم في المنافقين فيئتين ) !! و ( فما لتههُم عن التُدُ كررَة مُعرضين ) !! ، وو ما ، في جميع ذلك مبتدأ ، والمجرور خبره .

0٧٧ -- قوله تعالى : ﴿ وَالْمُسْتَضْعَنِينَ ﴾ - ٧٥ -

عطف على اسم « الله » في موضع حفض ٍ ، وقيل : هو معطوف على ﴿ سبيل ﴾ •

٥٧٨ -- قوله تعالى : ﴿ النَّالِمِ أَهْلُهَا ﴾ - ٧٥ -

عمت لـ و القوية ، وإنما جاز ذلك ، والظالم ليس للقرية ، من أجل العائد عليها من لعنها . وإنما و محتِد لجريانه على موحتَد(\*)، ولأنته لاضمير َ فيه ؛ إذ قد رفسع

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٨٨

<sup>(</sup>٢) سورة ألمثر ٩٤

<sup>(\*)</sup> أمالي من الشجري ٢ / ٥٣ ؛ : « قوله : اوحد لجريانه على موحد ، قـــول ٢ فاسد ، لأن الصفة إذا ارتفع بها ظاهر وحدت ، وإن جمرت على مثنى أو مجموع ، نحو : مررت بالرجنين الطريف أبواهما ، وبالرجال الكريم آباؤهم ، لأن الصفة التي ترفع الظاهر تجري مجرى الفعل الذي يرتفع به انظاهر في حو : خرج أخواك وينطنق غاماتك . »

ظاهراً بعده ، وهو « الأهل » ولا ضمير فيه ، ولو كان فيه ضمير ، لم يجز استتاره ، واظهر ؟ لأن اسم الفاعل إذا كان خبراً أو صفة أو حالاً ليغير من هو له ، لم يستتر فيه ضمير ألبتة ، ولا بد من إظهاره ، وكذلك إن عُطف على غيير من هو له .

والفعل' بخلاف ذلك ، يستتر فيه الضمير لقو ّنه ، وإن كان خبراً أو صفة ً أو حالاً لغير من هو له ، [ كقولك : مررت برجل قائماً أبوه ، وجاءني زيد قائماً أبوه ] (١) فافهمه ، فإنه مشكل غريب لطيف المعنى .

٩ 🗸 – قوله تعالى : ﴿ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ ﴾ - ٧٧ –

« فريق» رفع بالابتداء ، و « منهم » نعت لـ « فريق » | ، في موضع رفع . نَ و ( يَخِنْشَدُونَ َ الناس ) خبر الابتداء .

• ٥٨ -- قوله تعالى : ﴿ كَخَشْيَةِ اللهِ ﴾ - ٧٧ -

الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف تقديره: خشية "مثل خشيتهم الله .

١٨٥ -- قوله تعالى : ﴿ أَوْ أَشَدَّ ﴾ - ٧٧ -

نصب ، عطف على الكاف .

🔥 🗕 قواه تعالى : ﴿ أَيْنَمَا ﴾ – ٧٨ –

«أين ، ظرف مكان فيه معنى الاستفهام والشرط ، ودخلت (ما ، ليتمكنَّن الشرط ويحسن . و « تكونوا ، جزم بالشرط ، و « يدرككم ، جوابه .

<sup>(</sup>١) زيادة في الأصل.

٥٨٣ – قوله تعالى : ﴿ مَّمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ ﴾ ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ ﴾ ﴿ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ مَسِيَّتَةٍ ﴾ - ٧٩ –

«ما» فيها بمعنى الذي ، وليست للشرط ؛ لأنتها نزلت في شيء بعينه ، وهو: الجَد ْبِ ْ والحِيثِ ، والشرط في لايكون إلا مُبْهَماً ، يجوز أن يقع وبجوز ألا يقع ، وإنما دخلت الفاء للإبهام الذي في « الذي » مع أن صلته فعل ، فدل ذلك على أن الآية الدست في المعاصي والطاعات كما قال أهل الزايغ (١) ؛ وأيضاً فإن اللفظ «ما أصابك» ولم يقل : ما صَب شت .

٥٨٤ قوله تعالى : ﴿ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ﴾ - ٧٩ -

ورسول ، مصدر مؤكَّد ، بمعنى : ذا رسالة .

و (شَهَيداً ) تفسير ، وقيل : حال . ومثله : ( وكيلًا ) .

000 - قوله تعالى : ﴿ طَاعَةٌ ﴾ - ١٨ -

رفع على خبر ابتداء محذوف تقديره · ويقولون أمر ُنا طاعة ُ .

وبجوز في الكلام النصب على المصدر .

017 قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ ﴾ - ٨٢ -

وقوله : (ليبند بشروا آياتيه) (٢) وله نظائر في كتاب الله تعالى ، كلتُه يدل على الحض في طلب معاني القرآن ، والبحث على فوائده وأمثاله، وتفسيره ومصمراته،

<sup>(</sup>١) أراد القدرية وبعض جهال أهل السنة ، حيث يقولون : إن الحسنة هاهنا الطاعة، والسيئة المعصية . انظر تفسير القرطبي ٥/٥ ٢٨٧ ، والبحر المحيط ٣٠٢-٣٠٠

<sup>(</sup>۲) سورة ص ۲۹

وعجائب ِ مراداته ِ وأحكامه ، وناسخه ومنسوخه ، في أشباه ِ لذلك من علومه التي لا تُمحى . وكلُّ ذلك لاسبيل إلى الاطلاع على حقائقه(١) إلا بمعرفة إعرابه وتصرف حركاته وأبنيته .

٥٨٧ - قوله تعالى : ﴿ لا تَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَليلاً ﴾ - ٨٣ وقليلاً ونصب على الاستثناء من الجمع المضمر في ﴿ أَذَاعُوا ﴾ .

وقيل: من الجمع المضر في ﴿ يَسْتَنْبُطُونَهُ ۗ ﴾ .

وقيل: من الكاف والميم في وعليكم ، على تقدير: لولا فضل الله عليكم بأن بعث فيكم رساوته فآمنتم به لكفرتم إلا قليلًا منكم ، وهم الذين كانوا على الإيمان قبل بعث الرسول عليه السلام .

و «لولا » يقع بعدها الابتداء ، والخبر محذوف ، و « فضل » مبتدأ ، والحبر محذوف ، وإظهاره لايجوز عند سيبويه .

🔥 🗸 موله تعالى : ﴿ تَحَيَّةُ (٢) ﴾ - ٨٦ –

وزنها تفعلة ، وأصلها : تحيية ، فأنقيت حركة الياء على الحاء ، وأدغمت في الثانية.

♦ ٨٥ - [قوله تعالى :﴿ اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ مُووَ ﴾ - ٨٧ -

والله » مبتدأ ، و و لا إله » مبتدأ " ثن ، وخبره محذوف ، والجملة خبر عن « الله » ، و و إلا هو » بدل من موضع و لا إله » ] .

<sup>(</sup>١) في الأصل « إلى اطلاع حقائقه » .

<sup>(</sup>٢) في المصحف : « وإذا 'حييم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ... »

<sup>(</sup>٣) قوله : « ولا إنه مبتدأ » سقط من ( ح ) ، واستنرك من ( ط ) .

• ٥٩ - قواله تعالى : ﴿ فِئَتَسْ ﴾ - ٨٨ -

نصب على الحال من الكاف والميم في ( لكم ، ) كما تقول : مالك قامًا .

١ ٥٩ - قوله تعالى : ﴿ كُمَا كُفَرُوا ﴾ - ٨٩ -

الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف، أي كفرأ مثل كفرهم.

09٢ قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ ﴾ - ٥٠ -

« الذين » في موضع نصب [ استثناء من الهاء والميم في «وافْتلوهم » ](١) .

٣ ٥٩ – قوله تعالى : ﴿ حَصِرَتْ صُدُورُ هُمْ ﴾ - ٩٠ –

لاتكون « حصرت » حالاً من المضمر المرفوع في « جاؤوكم » إلا أن تضمر معه وقد » ، فإن لم تضمر « قد » فهو دعاء ، كما نقول : لعن الله الكافر .

وقيل وحصرت، في موضع خفض نعت لـ وقوم ، .

فأمنًا من قرأ «حَصِرَةً » بالتنوبن(٢) ، فجعله اسماً ، فهو حال من المضمر المرفوع في « جاؤوكم » . ولو خفض على النعت لـ «قوم » جاز .

٤ ٥٩ - قوله تعالى : ﴿ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ ﴾ - ٩٠ -

«أن» في موضع نصب مفعول من أجله .

090 – قوله تعالى : ﴿ أَنْ يَقْتُلَ ﴾ - ٩٢ –

« أن » في موضع رفع اسم « كان » . و ( إلا ٌ خَطَأٌ ) استثناء منقطع . ومثله: « أن » في ( إلا ٌ أَن ° يَصَدَّقُوا ) .

<sup>(</sup>١) ما بين قوسين غامض في الأصل فصحح من (ح) ٠

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة يعقوب وموافقة الحسن. النشر ٢/٢٪، والإتحاف ص ١٩٣

## 7 🕻 🗕 قوله تعالى : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ - ٩٢ -

ابتداء ، وخبره محذوف تقديره : فعليه تحرير ُ رقبة ودية مُسَلَّمة ٌ . ومثله : ( فَصِيبَام ُ شُهُو َيْن ِ ) أي : فعليه صيام ُ شهرين .

09٧ – قوله تعالى : ﴿ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ ﴾ - ٩٢ –

نصب على المصدر أو على المفعول من أجله، والرفع في الكلام جائز على تقدير: ذلك توبة .

# 🗚 🗗 - قوله تعالى : ﴿ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ ﴾ - ٩٠ -

مَن ْ نصب (١) ﴿ غيراً ﴾ فعلى الاستثناء من ﴿ القاعدين ﴾ ، وإن شئت من ﴿ المؤمنين ﴾، وإن شئت من ﴿ المؤمنين ﴾ وإن شئت نصبته على الحال / من ﴿ القاعدين ﴾ ، أي لايستوي القاعدون في حال صحتهم.

ومن رفع وغيراً ، جعمله نعتاً لـ والقاعدين ، ؛ لأنتهم غير معينين ، لم يُقصد بهم قوم معنين ، م يُقصد بهم قوم بأعيانهم ، فصاروا كالنكرة ، فجاز أن يوصفوا بـ وغير ، وجاز الحال منهم ، لأن لفظهم الفظ المعرفة ، وقد تقدم (٢) نظيره في نصب (غير المغضوب) وخفضه ، والأحسن أن يكون الرفع [في وغير »] على البدل من والقاعدين ».

وقد قرأ أبو حتيثوء : «غيرٍ » بالخفض ، جعله نمتاً لـ « المؤمنين » وقيل : هو بدل من « المؤمنين » (٣) .

<sup>(</sup>١) المصب قراءة أبي جعفر ، ونافع ، وابن عامر ، والكسائي ، وخلف والرفع قراءة عاصم ، وابن كثير ، وأبي عمرو ، ويعقوب ، وحمزة . وقد قرأ بالخفض غبر أبي حيوة أيضاً الأعمس كما في البحر ٣٠٠/٣ ، انظر هذه القراءات في النشر ٣٤٣/٢ ، والتيسير ص ٧٥ ، والإتحاف ص ١٩٣

<sup>(</sup>٢) انظر فقرة (١١).

<sup>(</sup>٣) الكشف ٩٠١/ب، والبيان ٢٦٤/١، والعكبري ١١١١، وتفسير القرطبي ٥/٣٤٣

9 9 0 – قوله تعالى : ﴿ وَكُلَّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى ﴾ - ٥٠ - ، ٥٠ - ، كُلَّ ، نصب بـ (وعد ، ١٠) .

٢٠١ – قوله تعالى : ﴿ دَرَجَاتٍ ﴾ - ٩٦ –
 نصب على البدل من ﴿ أُجْرِ ۚ ﴾ .

٢٠٢ - قوله تعالى ٢٠٠ : ﴿ إِنَّ الذينَ تَوَقَّاهُمُ الملائكةُ ظالِمي أَنفُسِهِمْ ﴾
 ٩٧ - ٩٧ -

خبر ( إن ): ( قالوا فيم كنتم ) ، وتقديره : قالوا لهم ، فحذف و لهم ، لدلالة الكلام عليها . وقيل : الحبر و فأوائك مأوام ، الآية . ومعنى وتوفام ، فيه قولان ، قيل : تتوفام عند الموت ، وقيل : تتوفام : تحشره إلى النار . وقول الملائكة لهم و فيم كنتم ، توبيخ وتقرير ، فلما احتجوا بالاستضعاف ، احتجت الملائكة عليهم بالهجرة ، فحجت ، وحجة الله تعالى أقوى وأبلغ ، وحجة الكفار داحضة عند ربهم .

٣٠٠ - قوله تعالى : ﴿ ظَالَمِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ - ٧٠ -

نصب على الحال من الهاء والميم في ﴿ تُوفَّاهُ ﴾ ، وحذفت النون للإضافة .

٤٠٠ - قوله تعالى : ﴿ فِيمَ كُنْتُمْ ﴾ - ٩٧ -

حُذَذَت أَلْفَ وَمَا يَ لَدَخُنُولَ حَوْفَ الْجُو " عَلَيْهَا ﴾ للفوق بين الحبر والاستفهام،

<sup>(</sup>١) لأن وعد يتعدى ال. مفعولين ، والمفعول الثاني هو : الحسنى .

<sup>(</sup>٢) هذه الفقرة بتمامها ساقطة في (ح،ظ،د).

فتحذف الألف في الاستفهام ، وتثبت في الحبر ؛ ومثله : (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ )(١) و (ليمَ أَذَرِثْتَ )(٢) و ( فَبِيمَ تَبُشُرُونُنَ )(٣) ونحوه .

7.0 – قوله تعالى : ﴿ المُسْتَضَعَفَىٰنَ ﴾ - ٩٨ -

اسنثناء في موضع نصب من ( إنْ َ النَّذَبن تَـوفاهم الملائكة ).

7.7 - قوله تعالى : ﴿ لا يستطيعون ﴾ - ٩٨ -

في موضع نصب على الحال من « المستضمفين » ؛ وكذلك . ( ولا يهتدون سبيلًا) .

٧٠٧ - قوله تعالى : ﴿ مُهَاجِراً ﴾ - ١٠٠ -

نصب على الحال من المضمر في د يخرج ، .

٨٠٨ - قوله تعالى : ﴿ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ﴾ - ١٠١ -

«أَن » في موضع نصب مجذف حرف الجو ، تقديره : في أن تَهَمْ رُوا .

٩٠٩ - قوله تعالى : ﴿ عَدُوًّا ﴾ - ١٠١ -

إنما و حُمَّد ، وقبله جمع؛ لأنَّه بمعنى المصدر ، وتقديره : كانوا لكم ذوي عداوة .

• ٧٦ – قوله تعالى : ﴿ قِيَاماً وَقُعُوداً ﴾ - ١٠٣ –

حالان من المضمر في واذكروا»، وكذلك: ( وعلى جُنْـُوبِـِكُـُمْ )؛ لأنَّه في موضع: ومضطجعين .

<sup>(</sup>١) سورة النبأ: الآية ١ (٢) سورة التوبة: الآية ٣٤

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر : الآبة ؛ ه

117 - قوله ثعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَ لْنَا إِلَيْكَ الكِتابَ بِالحَقِّ ﴾ - ١٠٠ د بالحق » في موضع الحال من و الكتاب ، وهو حال مؤكنة .

ولا بجوز أن يكون تعدّى إليه ﴿ أَنزَلْنَا ﴾ مجرف ؛ لأنَّه قد تعدَّى إلى مفعول بغير حرف ، وإلى آخر مجرف .

٣١٢ – قوله تعالى : ﴿ هَا أَنْتُمْ هُوْلاء جَادَ لُتُمْ ﴾ - ١٠٩ –

هو مثل قوله : ( ثُمَّ أَنتم هؤلاء تقتلون )(١) ، وقد مضى شرحه والاختلاف الله مثل أنك في هذا لاتجعل وجادلتم ، حالاً ، إلا أن تضمر / معه وقد ، .

71٣ - قوله تعالى : ﴿ فَمَـنُ يُجادِلُ ﴾ - ١٠٩-

« مَن ْ » ابتداء ، و « بجادل » الخبر . و ( أَم ْ مَّن ْ يَكُون ْ ) مثلها ،عطف عليها .

٢١٤ - قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ ﴾ - ١١٤ -

« مَن ْ ، في موضع نصب على الاستثناء المنقطع ، إن ْ جعلت « نجواهم ، اسماً لما يتناجَو ْن به .

ومعنى قولنا: الاستثناء المنقطع والاستثناء الذي ليس من الأول ، هما شيء واحد .
وإن عملت ونجواه ، بمنى جماعتهم الذين يتناجّون ، كانت [ « مَن ، ] في موضع خفض على البدل من «نجواه »، وهم بدل بعض من كل(٢) .

710 – قوله تعالى : ﴿ أَبْتِغَاءَ مَرْ ضَاتِ اللهِ ﴾ - ١١٤ -

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٨٥ . وانظر فقرة (١٣٩)

 <sup>(</sup>٢) في الأصل « وهو بدل البعض من الكل » وأثبت ما جاء في (ح).

و ابتغاء ، مفعول من أجله .

٦١٦ - قوله تعالى : ﴿ وَساءَتُ مَصِيرًا ﴾ - ١١٥ -نصب على التفسير .

٧٦٧ – قوله تعالى : ﴿ قِيلاً ﴾ - ١٢٧ –

نصب على التفسير أيضًا ، يُقال : فيلًا وقَوْلًا وقالًا ، بمعنى".

٨١٨ – قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ ﴾ - ١٢٣ -

اسم « ليس ، فيها مضمر يعود على مااد عت عبد و الأوثان من أنتهم ان يبعثوا ، وعلى ماقالت اليهود والنصارى : ( ان يت خُل َ الجنائة َ إلا من كان مؤداً أو نصارى )(١) ، فأنزل الله : ليس ذلك بامانيكم ياعبدة الأوثان ولاباماني أهل الكتاب، والمعنى : ليس الكائن من أموركم يوم القيامة بما تتمناً و ن ، وقيل تقديره : ليس ثواب الله بأمانيكم .

719 - قوله تعالى : ﴿ كَنْيُفًا ﴾ - ١٢٥ -

حال من المضمر في ﴿ وَانْتُبَعَ ﴾ .

٦٢٠ - قوله تعالى : ﴿ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ ﴾ - ١٢٧ -

و ما ، في موضع رفع ، عطف على اسم الله ، أي : الله يفتيكم ، والمتثلُون في الكتاب يُفتيكم ، وهو القرآن .

771 - قوله تعالى : ﴿ وَالْمُسْتَضْعَفَينَ ﴾ - ١٢٧ -

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآبة ١١١

محفوض عطف على « يتامى النساء »؛ ومثله « أن ، في قوله : (و َأَن ْ تَقَاوُمُوا) ، والتقدير : الله يُفتيكم في النساء ، واقرآن الذي يُنلى عليكم في يتامى النساء ، وفي المستضعفين من الولدان ، وفي أن تقوموا لليتامى باليق سط ، يُفتيكم أيضاً ، وهو مانصة الله من ذكر اليتامى في أوال السودة .

وقال الفر"اء(١) : «ما » في (وما يُسْلَى عليكم) في موضع خفض ، عطف على على الضمير في «فيهن" » ، وذلك غير جائز عند البصريين ؛ لأنه عطف ظاهر على مضمر محفوض .

وقيل : دما ، رفع بالابتداء ، والخبر دينفتيكم ، وهو محذوف .

٦٢٢ - قوله تعالى : ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ﴾ - ١٢٧ د أن ، في موضع نصب مجذف الخافض تقديره : في أن تَنكحوهين .

٣٢٣ - قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ ٱمْرَأَةٌ ﴾ - ١٢٨ -

ره امرأه ، رفع عند سيبويه بفعل مضمر تقديره : وإن خافتَت امرأة خافت، ت

٢٢٤ -- قوله تعالى : ﴿ أَنْ يِصًّا لَحًا (\*\*) ﴾ - ١٢٨ مثل : (أَنْ تَنَكَحُوهُ أَنْ ) ، أي : في أن يصًّا لَحًا .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ١/٠٠، والبيان ٢٦٧/١، والإنصاف ٢٤٦/٢، والعكبرى ١١٤/١

<sup>(</sup>۲) انظر فقرة ۲۹۱۸ و ۲۶۱۸

 <sup>(</sup>٣) في المصحف : « أن 'يصلحا » وهي قراءة الكوفيين ، وقــرأ الباقون :
 د أن يصالحا » . التيسير ص ٩٧ ، والنشر ٢ / ٢٤٢ ، والإتحاف ص ٩٩١ ، والكشف ١٩١٠أ.

7٢٥ - قوله تعالى : ﴿ تُصلُّحا ﴾ - ١٢٨ -

مصدر على تقدير : إلا أن يصَّالحا بينها فيصلح الأمو صُلحاً .

777 - قوله تعالى : ﴿ أَن ِ اتَّقُوا اللهَ ﴾ - ١٣١ -

أي : بأن اتقوا الله .

🔫 🗕 قوله تعالى : ﴿ شُهَدَاءَ ﴾ - ١٣٥ -

نعت لـ دقو "امين» أو خبر ثان ِ . ويجوز أن تكون حالاً من المضمر في دقو "امين» .

٣٢٨ - قوله تعالى : ﴿ أَنْ تَعْدِلُو ا ﴾ - ١٣٥ -

د أن ، في موضع نصب على حذف الحافض ، أي : في أن لاتعدلوا ، فـ د لا ، مقدّرة .

٣٢٩ – قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تُلُووا ﴾ - ١٣٥ –

من قرأه (١) بضم اللام وواو واحدة احتمل أن يكون من : ولي يكي ، وأصله : نتو ليوا ، ثم أعل مجذف الواو ، لوقوعها بين ناء وكسرة ، ثم ألقى حركة الياء على اللام ، وحذفت الياء ليسكونها و كون الواو بعدها .

ومجتمل أن يكون من : لوي يلوي ، فأصله : تَـادُّووا ، كقراءة الجماعة ، إلا

<sup>(</sup>١) قرأ ابن عامر وحمزة : « تلوا » بضم اللام وواو ساكنة بعدها ، وقسرأ الباقون بإسكان اللام وبعدها واوان ؛ أولاهما مضمومة ، والأخرى ساكنة ، النشر ٢٤٤/٢ والإتحاف ص ١٩٥

أنه أبد ل من الواو الأولى همرزة ؛ لانضامها ، وألقى حركتها على السلام فصارت مضمومة (١١).

• ٣٣ - قوله تعالى : ﴿ أَوْ لِي بهما ﴾ - ١٣٥ -

مثنتى ، وقبله الإيجاب لأحد الشيئين بأو ، و « أو » عند الأخفش في موضع الواو (٣٠ .

وقيل تقديره : إن يكن الحصان غنيين أو فقيرين ، فالله أولى بها . وقيل : هو مثل قوله (وَلَهُ أَخُ أَوْ أَخْتُ فَلَيكُنُـل واحد مِنْهُمُ ) (٣) .

وقيل : اتًا كان ممناه : فالله أولى بغنى الغني وفَقَرْرِ الفقير ، رد الضمير عليها.

وقيل : إنَّا رجع الضمير إليها لأنَّه لم يقصد قصد فقير ِ بعينه ولا غني بعينه .

٣٢١ – قوله تعالى: ﴿ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ﴾ - ١٤٠ -

د أن ، في موضع رفع مفعول لم يُسمَّ فاعله ، على قراءة من قرأ د نُزْل ، بالضم .

فأمًّا من قرأ (٤) بالفتح فـ وأن ، مفعول و نزرًّل ،(٠).

<sup>(</sup>۲) وكذا هي عند الكوفيين . انظر معاني القرآن للفراء ۲۹۱/۱ ، والبحر المحيط (۲) هي عند الكوفيين . (۳) سورة النساء ۱۷ ، والبيان ۲۹۹/۱ (۳) سورة النساء ۱۷

<sup>(</sup>٤) قرأ عاصم ويعقوب بفتح النون والزاي من « نز ُل » ، والباقون بضم النون وكسر الزاي . النشر ٢٤٤/٢ ، والإتحاف ص ١٩٥

<sup>(</sup>ه) الكشف ١١٠/ب ، والبيان ٧٠٠/١ ، والعكبري ١١٥/١

مشکل م (۱٤)

#### ۲ 🔫 – قوله تعالى : ﴿ كُسَالِي ﴾ - ١٤٢ –

حال من المضمر في « فاموا » . وكذا : ( يُراؤون ) حال أيضاً . ومثله : ( ولا يَذكرون َ ) . ومثله : (مُذَبَّدُ بَين َ ) حال من المضمر في « يذكرون » . ومعنى « مذبذبين » : مضطربين ، لامع المسلمين ولامع الكافرين .

٦٣٣ – قوله تعالى : ﴿ فَأُولَئِكَ مَعَ المُؤْمِنينَ ﴾ - ١٤٦ -

« أولئك » مبتدأ ، والحبر محذوف تقديره : فأوائك مؤمنون مع المؤمنين .

ك ٦٣٧ - قوله تعالى : ﴿ مَا يَفْعَلُ اللهُ ﴾ - ١٤٧ -

« ما » استفهام في موضع نصب بـ « يقعل » .

7٣٥ - قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ مَنْ نُظِلِمَ ﴾ - ١٤٨ -

« مَن ° ، في موضع نصب / استثناء ليس من الأوال .

ويجوز أن يكون في موضع رفع على البدل من المعنى ؛ لأنمعنى الكلام : لا يُحبُ أَنْ يَجهُو أَحدُ بِالسَّوِءِ إِلَا مَن تُطلِّم َ ، فيجعل « مَن ، بدلاً من «أحد ، المقدّرة .

### ٣٣٦ - قوله تعالى : ﴿ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴾ - ١٥٠ -

د ذلك ، تقع إشارة لواحد ولاثنين ولجماعة ، فلذلك أتت إشارة بعد شيئين في هذه الآية ، وهما : ( نؤمين بيبَعنْض ونكَنْفُور بيبَعنْض ) ، فمعناه : يريدون أن يتخذوا طريقاً بين الإيان والكفر .

### ٣٧٧ - قوله تعلى : ﴿ جَهْرَةً ﴾ - ١٥٣ -

حال من المضمر في وقالوا ، أي قالوا ذلك مجاهرين · ويجوز أن تكون نعتاً لمصدر محذوف تقدره: رؤنة عهرة .

٦٣٨ - قوله تعالى : ﴿ سُجَّداً ﴾ - ١٥٤ - عال من المضمر في ﴿ ادْخُلُوا » .

٦٣٩ - قوله تعالى : ﴿ فبيمًا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ ﴾ - ١٥٥ د ما ، زائدة للتوكيد ، و « نقضم » خفض بالباء .

وقيل : رما ، نكرة في موضع خفض ، و رنقضهم ، بدل من رما ، ١٠٠٠ .

• **٤ ٦** - قوله تعالى : ﴿ 'بَهْتَانَا ﴾ - ١٥٦ -حال ، وقبل : مصدر .

1 € 7 - قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ أَتَّبَاعَ الظَّنِ ﴾ - ١٥٧ نصب على الاستثناء الذي ليس من الأول .

وبجوز في الكلام رفعه على البدل من موضع «مين عليمي»؛ لأن «مين» زائدة ، و «عيائم» رفع بالابتداء.

٦٤٢ - قوله'٢' تعالى:﴿ يقيناً ﴾ - ١٥٧ -

فيه تقديران : قيل : قال الله هذا قولاً يقيناً ، وقيل : وما علموه علماً يقيناً .

٣٤٣ – قوله تعالى : ﴿ كثيرًا ﴾ - ١٦٠ -

نعت لمصدر محذوف ، أي : صدوداً كثيراً .

<sup>(</sup>١) لم يأخذ ابن الأنباري بالقول الثاني ؛ لأن إدخال ( ما ) وإخراجها واحد . البيان ٢٧٣/١

<sup>(</sup>٢) هذه الفقرة بتامها ساقطة في ح ، ظ ، د .

# ٤٤٧ - قوله تعالى : ﴿ وَالْمُقيمينَ الصَّلاَّةَ ﴾ - ١٦٢ -

انتصب على المدح عند سيبويه (١).

وقال الكسائي: هو في موضع خفض عطف على « ما » في قوله: (بما أَنْزِلَ إليْكَ ) ، وهو بعيد ؛ لأنه يصير المعنى بؤمنون بما انزل إليك وبالمقيمين الصلاة ؛ وإنمتَّا بجوز على أن تجعل « المقيمين الصلاة ، هم الملائكة ، فتخبر عن الراسخين في العلم، وعن المؤمنين ، أنتَّهم يؤمنون بما أنزل الله ملى محمد ، ويؤمنون بالملائكة الذين من صفتهم إقامة الصلاة ، لقوله : (يُستَشِحون اللَّدِيْلَ والنَّهَارَ لايَفْتُرُونَ ) (٢).

وقبل: « القيمين » معطوفون على الكاف في « قَتَبْلُكَ ، ، أي : ومن قَبَبْل. المقيمين الصلاة ؟ وهو بعيد ؛ لأنتَّه عـَطـف ظاهر على مضمر مخفوض.

وقيل : هو ممطوف على الكاف في « إليك » .

وقيل هو معطوف على الهاء والميم في « منهم » ؛ وكلا / القولين فيه " عطف ً ظاهر على مضمر مخفوض .

وقيل: هو عطف على « قبل » ، كَأَنَّه قال : وقبل المقيمين ، ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامَه ُ .

ومن جعل نصب « المقيمين » على المدح جعل خبر « الراسخين » « يؤ منون»، فإن ° جمل الحبر قوله : ( أوليئك سَنَهُ "تهيم ) لم يجز نصب « المقيمين » على المدح ؛ لأن المدح لا يكون إلا وعد تمام الكلام (١) .

7 ٤٥ – قوله تعالى : ﴿ وَالمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ - ١٦٢ -

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۱/۸٤٢ – ۲۶۹

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ٢٠

<sup>(</sup>٣) في الأصل « فيها » .

<sup>( ؛ )</sup> البيان. ١/٥٧٠ ، والمكبري ١١٧/١ ، وتفسير القرطبي ٦/٦

رفع عند سيبويه على الابتداء(١).

وقيل : على إضمار مبتدأ ، أي : وهم المؤتون.

وقيل : هو معطوف على المضمر في ه المقيمين ،

وقيل: على المضمر في ﴿ يؤمنون ﴾ .

وقبل: على ﴿ الراحِفِينَ ﴾ .

٣٤٦ - وقوله تعالى: ﴿ كَمَا أُوْحَيْنَا ﴾ - ١٦٣ -

نعت لمصدر محذوف ٍ ، أي : إنجاءً كما .

٧٤٧ -- قوله تعالى : ﴿ وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ ﴾ - ١٦٤ -

نصب بإضمر فعل ، أي وقصصنا رسلًا قد قصصناهم عليك من قبل .

وقيل: هو محمول على المعنى ، عطف على ماقبله ؛ لأنَّ معنى « أوحينا »: أرسلنا ، فيصير تقديره : إنَّا أرسلناك وأرسانا رسُكلًا.

٨٤٢ - قوله تعالى : ﴿ رَسُلاً مُبَشِّرِينِ ﴾ - ١٦٥ - « رسلًا » . (٣) بدل من « ورسلاً » .

وقيل : هو نصب على إضمار فعل ، أي : آرسلنا رسلًا مبشرين .

وقيل : هو حال ، و « مبشرين ومنذرين » نعت لـ « رسل » .

759 – قوله بتعالى : ﴿ فَآمِنُوا خَيْرًا لَّكُمْ ﴾ - ١٧٠ –

خيراً منصوب عند سيبويه ٣٠على إضمار فعل تقديره : التوا خيراً لكم ، لأن «آمنوا»

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢٤٨/١ – ٢٤٩ (٢) في الأصل« رسل » .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ١ / ١٤٣

دَلُّ على إخراجهم من أمر وإدخالهم فيا هو خير منه [ لهم ] .

وقال الفرّاء : هو نعت لمصد محذوف تقديره : فآمنوا إيماناً خيراً الم (١). وقال أبو عبيدة : هو خبر « كان» مضمرة "، تقديره : فآمنوا يكن الإيمان خيراً لكم .

• 70 - قوله تعالى : ﴿ وَلا تَقُولُوا ثَلاَثَةٌ ﴾ - ١٧١ - « ثلاثة ، خبر ابتداء محذوف تقديره : آلهتُمنا ثلانة .

701 - قوله تعالى : ﴿ انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ ﴾ - ١٧١ -

«خيراً ، عند سيبويه (٢) انتصب على إضمار الفعل المتروك إظهار ، و لأنك إذا قلت : اثن انته من أمر ، وتدخله في آخر ، فكأنك قلت : اثن خيراً لك .

وقال الفرّاء (٣): هو نعت لمصدر محذوف تقديره: اننهوا انتهاءً خيراً لكم. وقال أبو عبيدة : هو خبر «كان» المحذوفة ، تقديره: انتهوا يتكنُن خيراً لكم. وحنكي / عن بعض الكوفيين أن (٤) نصبه على الحال ؛ وهو بعيد .

٢٥٢ - قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا اللهُ ۖ إِلٰهُ وَاحِدُ ﴾ - ١٧١ -

« ما » كافة اـ « إن ً » عن العمل ، و « الله م مبتدأ ، و « إله » خبره ، و « واحد » ، نعت لـ « إله » تقديره : إنما الله منفرد في الألوهيئة .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ١/٩٥/١ (٢) الكتاب ١٤٣/١

وقيل « واحد ، تأكيد بنزلة : ( لا َ تَنَيْخِذُو ا إِلاهَيْنِ الثّنَيْنِ )(١)
ويجوز أن يكون « إِله ، بدلاً من « الله ، ، و « واحد ، خبره ، تقديره : إنما
المعبود واحد .

(سبحانه ) نصب على المصدر .

70٣ - قوله تعالى : ﴿ أَنْ يَكُونَ ﴾ - ١٧١ -

أن ، في موضع نصب بجذف حرف الجر ، تقديره : سبحانه عن أن يكون، ومن أن يكون، أي تنزيهاً له من ذلك وبراءةً له .

\$ 70 – قوله تعالى : ﴿ وَ كَيْلًا ﴾ - ١٧١ -

نصب على البيان ، وإن شنت على الحال . ومعنى و وكيل ، : كاف لأولياته .

700 -- قوله تعالى : ﴿ أَنْ يَكُونَ عَبْداً [ للهِ ] ﴾ - ١٧٢ -

« أَن ، في موضع نصب مجذف حرف الجر ، أي : من أن يكون .

٢٥٦ - قوله تعالى : ﴿ وَ يَهْد يَهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطاً [ مُسْتَقَياً ] ﴾
 ١٧٥ - ١٧٥ -

« صراطاً » (٢) نصب على إضمار فعل تقديره : يُعر فُهُمُ صراطاً ، ودل ويهديم على المحذوف .

ويجوز أن يكون مفعولاً ثانياً لـ « يهدي » ، تقديره : ويهديهم صراطاً مستقيماً إلى ثوابه وجزائه .

<sup>(</sup>١) سورة النحل ١٥

<sup>(</sup>٢) في الأصل « صراط » وأثبت ما في ظ.

### 70٧ - قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ كَا نَتَا اثْنَتَيْنِ ﴾ - ١٧٦ -

إنما ثني الضمير في وكانتا ، ولم يتقدم إلا فكر واحدة ؟ لأنه محمول على المعنى ؛ لأن تقديره عند الأخفش فإن كان من ترك اثنتين ، ثم ثنى الضمير على معنى ومن ، .

# 70٨ - قوله تعالى : ﴿ أَنْ تَضِلُّوا ﴾ - ١٧٦ -

وأن ، في موضع نصب بـ ويبن ، (۱) معناه : يُبيّن الله لكم الضلال لتجتنبوه. وقيل : ولا ، مقدّرة محذوفة من الكلام تقديره : يبيّن الله لكم لئلا تضائرا . وقيل معناه : كراهة (۲) أن تضلِئوا ، فهي مفعول من أجله .

<sup>(</sup>١) في الأصل « نصب بالتبيين »

<sup>(</sup>٢) في الأصل « كراهية » .

# مُشْكِلُ إِعرابِ سُورة « المائدة »

٩ ٦٥ – أوله تعالى : ﴿ إِلاَّ مَا يُتْلَى [عليكم] ﴾ ١ − ١ ، في موضع نصب على الاستثناء من ، بهيمة ، .

• ٦٦ - فوله تعالى : ﴿ غَيْرَ نُحَلِّي الصَّيْدِ ﴾ - ١

نصب على الحال من الضمير في « أُوفُوا » ، وقيل : من الكاف والم في « لُـكم » .

ابتداء وخبر، في موضع نصب على الحال من المضمر في دمحلين، ونون دمحابن، سقطت لإضافته إلى دالصد، .

<sup>(</sup>١) في البيان ١/٣٨٠: « ولا يجوز أن يكون صفة لامين ؛ لأنه قد نصب ( البيت ) ، واسم الفاعل إدا وصف لم يعمل لأنه يخرج بالوصف عن شبه الفعل ؛ لأن الفعل لايوصف، وإذا خرج بالوصف عن شبه الفعل فينبغي ألا «مل » .

٣٦٣ - قوله تعالى : ﴿ أَنْ صَدُّوكُمْ [عن المسجد] ﴾ - ٧ - من / كسر(۱) [ ﴿ إِنْ ﴾ ] فمعناه : إنْ وقع صد الله على فلا يُكسبنكم بغض الله من من من كسر(۱) أَ ﴿ إِنْ عَلَى ذَلْكَ أَن فِي حَرْفُ ابن مسعود(۱) ﴿ إِنْ يَصَدُّوْ كُنُمْ ﴾ والمعنى : إنْ وقع صد مثل الذي فعل بكم أو الأفلا تعتدوا، ومثله عند سدويه قول الشاعر :

أتغضبُ إِن أَذْنا تُتَيْبَهَ مُحزَّتا [جِهاراً،ولم تغضَبْ لِقتل ابن خازم ]"

وذلك شيء قد كان ووقع ، وإيَّا معناه : إن ْ وقع مثل ُ ذلك أتغضب ْ ؟ وجواب الشرط ماقبله .

ومن قرأ بالفتح في وأن ، في موضع نصب مفعول من أجله ، وعليه أتى النفسير ؛ لأن الصد قد كان ووقع قبل نزول الآية ؛ لأن الآية نزلت عام الفتح سنة ثمان ، وصد الشهر كون المسلمين عن البيت عام الحديبية سنة ست ؛ فالفتح يليه ، وعليه يدل التفسير والتاديخ ؛ لأن الكسر يدل على أمر لم يقع ، والفتح يدل على أمر قدكان وانقضى ؛ ونظير ذلك لو قال رجل لامرأته وقد دخلت داره : أنت طالق إن دخلت الدار ، ولو فتح فكستر وإن ، ، لم تطلق أو عليه ] بدخولها الأول ؛ لأنه أمر ينتظر ، ولو فتح لطائية تت عليه ؛ لأنه أمر قد كان .

<sup>(</sup>۱) قرأ بكسر همزة « إن » ابن كثير وأبو عمرو ، وقرأ الباقون بفتحها . النشر ٢/ه٧٠ ، والإتحاف ص ١٩٨

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء ٢٠٠/١ ، والبحر المحيط ٣٠٠/٤

<sup>(</sup>٣) ما بين قوسين سقط من ح ، ط ، د وقد أكمله الناسخ في هامش الأصل . والبيت للفرزدق ، وهو في ديوانه ص ه ٥٨ ، والخزانة ٣/٥٥٦ ، وسيبويه ٢٩٩١، ووراتب النحويين ٢٦ ، والكامل ٢٦١/٢؛ ، والعيني على الأشوني ٤/٤ ، وشرح أبيات مغني اللبيب لعبد القادر البغدادي ١١٧/١

وفي البيت إشارة إلى مقتل عبد الله بن خارم ، وقتيبة بن مسلم ، أميري خراسان ، الواحد تلو الآخر .

وفَتْحُ ۚ ﴿ أَن ۚ ﴾ إنما هي عليّة لما كان ووقع ؛ وكَسَّمْر ُمَا إِنَمَا يَدَلُ عَلَى أَمْرُ يُنتظر ، قد يكون ، أو لايكون ؛ فالوجهان حسنان على معنيها(١) .

٢٦٤ - قوله تعالى : ﴿ أَنْ تَعْتَدُوا ﴾ - ٢ -

«أن» في موضع نصب بـ « بجرمنتَّ كم ».

و (شنآن) مصدر ، وهو الفاعل لـ « يجرمن م والنهي واقع في اللفظ على « الشان » ، ويُعنْن (٢) به المخاطبون ، كما تقول : لا أر يَنتَكُ هاهنا ، فالنهي في اللفظ على على المتكلم ، والمواد به المخاطب ، ومثله : ( فلا تَدُوتُن اللا و أنتم مسلمون )(٢) ، ومثله : ( لا يجرمن كُم شِقاقي )(٤) .

ومن أسكن(٥) نون ﴿ شُنْــآن ﴾ جعله اسماً .

770 - قوله تعالى : ﴿ فَمَن ٱضْطُبُرَّ ﴾ - ٣ -

« من » ابتداء ، وهي شرط ، والجواب : ( فإن َ الله عَفور رحيم ) ، وهو الحبر ، ومه ضمير محذوف تقديره : فإن (٦) الله له غفور رحيم .

٣٦٦ – قوله تعالى : ﴿ ماذا أُرِحلَّ كُمُمْ ﴾ - ٤ – ٥ . « ماذا أُرِحلَّ كُمُمْ ﴾ - ٤ – ٤ . « ما » و « ذا » اسم في موضع رفع بالابتداء ، و « أحل لهم » الحبر .

<sup>(</sup>۱) الكشف ۱۱۰/أ، والبيمان ۱/ ۳۸۳، والعكبري ۱/ ۱۲۰، وتفسير الغرطبي ۲/۲۰

<sup>(</sup>۲) في ظ « ويعين » . (۳) سورة البقرة ۱۳۲

<sup>(</sup>٤) سورة هود ٨٩

<sup>(</sup>ه) إسكان النون من « شنآن » قراءة ابن عامر وابن وردان وأبي بكر ، وقرأ الباقون بفتح النون . النشر ٢٤٥/٢ ، والإتحاف ص ١٩٧، والكشف ١١١/ب.

<sup>(</sup>٩) في الأصل « تقديره : فأكل ، فإن " » .

وإن شئت جعلت د ذا » بمعنى الذي ؛ فيكون دهو » خبر الابتداء ، و دا-ل ً لهم » صلته . ولايعمل د يسألونك » في « ما » في الوجهين ، لأنها استفهام / ، ولايعمل في الاستفهام ما قبله .

٢٦٧ - قوله تعالى : ﴿ مُكَلِّبِينَ ﴾ - ٤ - ٥
 حال من الم والبتاء في ﴿ عاتَّمَم ﴾ .

٨٦٨ – قوله تعالى : ﴿ نُحْصِنينَ ﴾ − ه −

حال من المضمر المرفوع في « آتيتموهُن » . ومثله : (غيرَ مُسافحين ) ، ومثله : ( ولا متنَّخـذي أخُـدان ٍ ) ، وهـو عطف على « غـير مـافحـين » ، ولا تعطفه على « محصنين » لدخول « لا » معه تأكيداً للنفي المتقدم ، ولا نفي مع « محصنين » .

وإن شئت جعلت «غير مسانحين» «ولا متخذي» نعتاً لـ «محصنين»، أوحالاً من المضمر في «محصنين»(۱).

779 - قوله تعالى : ﴿ وهو في الآخرة مِنَ الخاسِرينَ ﴾ - ٥ -

العامل في الظرف محذوف تقديره: وهو خاسر في الآخرة و لَ على الحذف قوله « من الحاسرين » ليستا بمعنى الذي ، جاز أن يكون العامل في الظرف « الحاسرين ».

• ٧٧ – قوله تعالى : ﴿ وأَرْجُلُكُمْ ﴾ - ٦ -

<sup>(</sup>١) البيان ٢٨٤/١ ، والعكبري ٢٨١/١

من نصبه(۱) عطفه على ﴿ الأَيْدِي وَالْوَجُو ۗ ، .

ومن خفضه عطفه على ﴿ الزؤوسَ ﴾ وأضمر مايوجب الغسل ، والآية محكمة ﴾ كأنه قال : وأرجلكم غسلًا .

وقال الأخفش وأبو عبيدة (٢) . الخفض فيه على الجوار ، والمعنى : للغسل ؛ وهو بعيد ؛ لايُحمل القرآن عليه .

وقال جماعة : هو عطف على «الرؤوس»، والآية منسوخة بالسيّنة ، بإيجاب غسل الأرجل ، فهي منسوخة على هذه القراءة .

وقيل : هو عطف على « الرؤوس » ، محكم ؛ لكن " التحديد يدل على الغسل ، فالله حد " غسل الأرجل إلى الكمبين كما حد " غسل الأيدي إلى المرفقين ، علم أنه غسل كالأيدي .

[ وقيل : المسح في اللغة يقع بمعنى الغسل ، فيقال : تمسحت (٣) الدلاة ، أي توضأت . فبيتنت السنة أن المراد بمسح الأرجل إذا خفضت ، والعتسل م

<sup>(</sup>١) النصب قراءة نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب ، وعن الحسن أنه قرأ بالرفع على الابتداء ، والخبر محذوف ، وقرأ الباقون بالخفض والنشر ٧ / ٥٤٥ ، والإتحاف ص ١٩٨٨

<sup>(</sup>٢) مجاز الفرآن ١/ ٥٥١ ، وتفسير القرطبي ٦٤/٦

<sup>(</sup>٣) في ح : « مسحت » و أنبت ما في ظ و الكشف .

<sup>(</sup>٤) الكشف ٢ ١/أ، والبيان ١/٤٨١، والعكبري ١/ ١٣١، وتفسير القرطبي ٦/ ١٣١، وتفسير القرطبي ٦/ ١٣١،

<sup>-</sup> وفي هامش ظ ٣٨ / أ : « قوله : ( برؤوسكم ) الباء زائدة . وقال من لا خبرة له بالعربية: الباء في مثل هذا التبعيض ؛ وليس بشيء يعرفه أهل العلم ، ووجه دخولها أنها تدل على إلصاق المسح بالرأس . تبيان » وانظر العكبري ١٢١/١

#### ٧٧١ - قوله تعالى : ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّبا ﴾ - ٦ -

من جعل (الصعيد) الأرض؛ أو وجه الأرض ، نصب وصعيداً على الظرف . ومن جعل (الصعيد) التراب ، نصبه على أنته مفعول به ، وحذف منه حرف الجر، أي بصعيد . و و طيباً ، نعته ، أي نظيف ، وقيل : « طيب ، معناه : حلال ، فيكون نصبه على المصدر أو على الحال .

٧٧٢ - قوله تعالى : ﴿ شُهَداءَ ﴾ - ٨ -

حال من المضمر في ﴿ قُو َّامِينَ ﴾ •

ويجوز أن يكون خبراً ثانياً لـ «كان » .

وقبل : هو نعت لـ ﴿ قُو ُ امْهُن ﴾ .

٧٧٣ - قوله تعالى : ﴿ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمنُوا ﴾ - ٩ -

أصل «وعد» أن يتعدّى إلى مفعولين ؛ يجوز الاقتصار على أحدهما ، و لذا وقع في هذه الآية ؛ تعدّى إلى مفعول واحد هو « الذين » ثم فسيّر المفعول المحذوف ، وهو : البعدّة ' ، بقوله : ( لهم متّغ فرة \* وأجر \* عظيم \* ) .

₹ \ \ - قوله تعالى : ﴿ فَبِهَا نَقْضِهِمْ مَيْثَاقَهُم ﴾ - ١٣ - ٢٥ كا / لذي في النساء (١٠).

٦٧٥ – قوله تعالى : ﴿ يُحَرِّفُونَ ﴾ - ١٣ –
 حال (٢) من أصحاب القاوب .

٧٢

<sup>(</sup>١) راجع فقرة ( ٩٣٩ ) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٢) أي الجملة في موضع نصب على الحال .

٧٧٧ – قواله تعالى : ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قالوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَا قَهُمْ ﴾ − ١٤ – ميثَا قَهُمْ ﴾

ومين ، متعلقة بـ و أخذنا ، أي : وأخذنا من الذين قالوا إننا نصارى ميناقهم، مثل قولك : مين زيد أخذت در همة . ولايجوز أن تنوي بـ و الذين ، التأخير بعد و الميناق ، كانقدم المضمر على المنظهر ، إنما تنوي به أن يكون بعد و أخذنا ، وقبل و الميناق ، كلأتها مفعولان لـ و أخذنا ، فليس لأحدها مزينة في التقديم على الآخر . والها والميم تعودان على والذين » وليس موضع والذين » أن يكون بعد ومناقهم ، فلذلك جاز ؛ ألا ترى أننك لو قلت : ضرب غلامه وزيدا ، لم يجز ، ولا يجوز أن ينوى بالغلام التأخير ؛ لأنه في حقه ورتبته ، إذ حق الفاعل أن يكون قبل المفعول ، فلا ينثوى به غير موضعه ، فإن نصبت والغلام ، ووفعت وزيداً ، جاز ؛ لأنك تنوي بالغلام والضمير التأخير ؟ لأن تأخير هو موضعه ، فنه بعد الفاعل .

ومنع الكوفيون أكثر هذا ، وقد روا الآية على الحذف ؛ تقدير ما عندم : ومن الذين قالوا إنّا نصارى من أخذنا ميثاقبهم ، فالهاء والميم تعودان على «من » المحذوفة ، وهي مقدرة قبل المضمر ؛ وجاز عندهم حذف «من » ، كما جاز في قوله : (وما منتًا إلا ً له [مقتام ]) (١) أي من له ، وكما قال : (من الذّين هادوا يُحر ويُون .

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ١٦٤ (٧) سورة النساء ٢٤

٨٧٨ -- قوله تعالى : ﴿ يُبِيِّنُ لَكُم ﴾ - ١٥ -

« يبنين ، في موضع الحال من « رسولنا ، ، ومثله : الثاني(١) ، ومثله : (ويتعفوا).

٦٧٩ – قوله تعالى : ﴿ يَهْدِي بِهِ اللهُ ﴾ - ١٦ –

[ ﴿ بَهْدِي ﴾ ] في موضع رفع على النعت لـ ﴿ كُتَابِ ﴾ ، وإن شئت في موضع نصب على الحال من ﴿ كَتَابِ ﴾ ؛ لأنتَّك قد تعتنَّه بـ ﴿ بِبِينَ ﴾ ، فقرب من المعرفة ، فحسنت الحال منه . ومثله : (ويُخرجهم) (ويبَهديهم) .

• ٦٨ - قوله تعالى : ﴿ سُبُلَ السّلام ِ ﴾ - ١٦ - مفعول مجذف حوف الجو ، أي إلى سبل السلام .

٦٨٢ - قوله تعالى : ﴿ خَاسِرينَ ﴾ - ٢١ - حال من المضمر في «تَنقلبوا».

٦٨٣ - قوله تعالى : ﴿ أَنْعَمَ اللهُ ﴾ - ٢٣ -في موضع نصب على الحال من المضمر في « مخافون » ، ويجوز أن يكون في

<sup>(</sup>١) أي في الآية ١٩

<sup>(</sup>۲) أراد : ( أن ) والفعل (تقولوا) : في تأويل مصدر ، مفعول من أجله ، وكثيراً مايتردد شبهه في هذا الكتاب .

موضع رفع ٍ على النعت لـ «رجلين» ؛ وكذلك [قوله] : ( من الذين مخافون ) .

٤٨٨ - قوله تعالى : ﴿ أَبَداً ﴾ - ٢٤ -

ظرف زمان ، و ( ما داموا ) بدار<sup>(۱)</sup> من « أبداً » ، وهو بدل / بعض <del>ت</del> من كل .

ك ١٨٠ − قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي ﴾ - ٢٥ -

﴿ أَخْيَ ﴾ في موضع نصب عطف على ﴿ نَفْسِي ﴾ .

وإن شئت عطفته على اسم « إن » ، وتحذِّف خبر َ « لدلالة الأو َّل عليه ، كانَّه قال : وإنَّ أخي لا يمليك إلا نفسه .

وإن شئت جعلت ﴿ الْأَخِ ﴾ في موضع رفع بالابتداء ، عطف على موضع ﴿ إِنَّ ﴾ وما عملت فيه ، وتضمر الحبر كالأوَّل .

وإن شئت عطفته على المضمر في ﴿ أُمْلِكُ ۗ ﴾ فيكون في موضع رفع .

7٨٦ - قوله تعالى : ﴿ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ - ٢٦ -

«أربعين » ظرف زمان ، والعامل فيه «يتيبون » ؛ على أن تجعل التحريم لا أمد له ، كما جاء في التفسير أنه لم يدخلها أحد منهم ، وإنما دخلها أبناؤهم ، ومانوا هم كليهم في التبيه ، فتكون «يتيبون » على هذا القول حالاً من الهاء والميم في «عليهم » ، ولاتقف على «عليهم » في هذا القول [ لأنه متعلق بالحال](٢) إلا أن تجعل «يتيبون » منقطعاً ممناً قبله ، فتقف على «عليهم » .

<sup>(</sup>١) أراد أن ( ما ) مصدرية تنوب عن الزمان ، وهي والفعل في تأويل مصدر ، بدل من ( أبدًا ) . (٢) زيادة في هامش الأصل .

وإن جملت للتحريم أمداً ، وهو : أربعون سنة ً ، نصبت « أربعين » بـ « بحر مة » ، ويكون « يتيهون » حالاً من الهاء والم أيضاً في « عليهم » ؛ ولا يجوز الوقف على هذا القول على « عليهم » ألبتة [ لأنها متعلقة بالحال أيضاً ] (١) ، ولا تقف على «أربعين سنة ً » في القول الأو لل ألبتة ، وتقف عليه في هذا القول إن جعلت « يتيهون » منقطعاً غير حال .

# 🔨 – قوله تعالى : ﴿ إِنِّي أُرِيدُ ﴾ – ٢٩ –

و ه إنتا ، و ه أنتا ، و ه أنتا ، و ه الكنتى ، و ه الكنتا ، وشبه ، كلتْ أصله ثلاث نونات ، والكن حذف واحدة استخفافاً لاجتاع ثلائة أمثال لا حاجز بينهن (٢) ، وقد استعملت في كثير من القرآن على الأصل بغير حذف . والمحذوفة من هذه النونات هي الثانية ؛ لأنتك لو حذفت الثالثة لوجب تغيير الثانية من الفتح إلى الكسر في هي الثانية ؛ لأنتك لو حذف وتغيير ؛ وذلك مكروه . ولو حذفت الأولى لوجب ه إزالة حركتها وإسكانها ، وذلك حذفان وتغيير ، فكان حذف الثانية أولى .

وأيضاً فإن « إن » قد تحذف منها الثانية ، وهما نونان ، فحذفها بعينها<sup>(٣)</sup> إذا صارت ثلاث نونات أولى من حذف غيرها<sup>(٤)</sup>.

🔥 – قوله تعالى : ﴿ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ ﴾ - ٣٢ -

<sup>(</sup>١) زيادة في هامش الأصل.

مِ (٢) في الأصل « بينها ».

<sup>· (</sup>٣) في الأصل « فحذفها بعينها » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل « غيرهما » .

عطف على ونفس ٍ ه أي : أو بغير فساد ٍ .

**Y**0

وقرأ الحسن(١) بالنصب / على معنى : أو فسدَ فساداً ، فهو مصدر .

🔥 – توله تعالى : ﴿ أَنْ يُقَتَّلُوا ﴾ – ٣٣ –

و أن ۽ في موضع رفع خبر و جزاء ۽ ؛ لأن و أن ۽ وما بعدها مصدر [و وجزاء ۽ مصدر ](۲) فهو مصدر خبر عن مصدر ۽ وهو هو .

و « أو » في قوله : ( أو يُصَلَّبُوا ) وما بعده من « أو » للتخيير للإمام على اجتهاده (۳) ؛ وللعلماء في ذلك اختلاف وأقوال .

٦٩ - قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ الَّـذِينَ تَابُوا ﴾ - ٣٤ - نصب<sup>(٤)</sup> على الاستثناء.

1 ٩٩ – قوله تعالى : ﴿ والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ ﴾ - ٣٨ -

رفع بالابتداء ، والحبر محذرف عندسيبويه (٥) تقديره : وفيا يتلى عليه السارق [ والسارقة ] (١٦) ، أو فيا فرُرِض عليه ، وكان الاختيار على مذهب سيبويه النصب ؟ لأربَّه أمر و ، وهو بالفعل أولى ، وبه قرأ (٧) عيسى بن عُمَر ، والاختيار فيه عند الكوفيين الرفع على قراءة الجماعة ؛ لأنه لم يقصد به قصد سارق بعينه ، فهو عندهم

<sup>(</sup>١) انظر المحتسب ٢١٠/١ ، وتفسير القرطبي ١٤٦/٦

<sup>(</sup>٢) زيادة في الأصل . (٣) في الأصل « على الاجتهاد » .

<sup>(</sup>٤) أي : الذين ، نصب على الاستثناء .

<sup>(</sup>ه) الكتاب ٧١/١ - ٧٧ (٦) زيادة من ظ.

مثل: (واللَّذَانِ يَأْتِيانِهَا مَنْكُمَ )(١) ، لا يُراد به اثنان بأعيانها ؛ فلذلك اختير الرفع، وقد ذكرنا(٢) علة سيبويه في اختياره الرفع في (واللذان يأتيانها منكم) وليس في قوله والسارق ، من الإبهام ومعنى الشرط مافي «واللذان » من العلة ٣٠.

٣٩٣ - قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ هادوا سَمَّاءون لِلْكَذِبِ ،سَمَّاءُون لِلكَذِبِ ،سَمَّاءُون لِلكَذِبِ ،سَمَّاءُون لِلكَذِم ﴾ لِقَوْم ٍ آخرين لم يَأْتُوكَ نُجَرٌّ فُونَ الكَلِمَ ﴾ - ١٠ -

« سمّاعون » و « مجر ّفون » صفتان لحذوفين مرفوعين بالابتداء ، وما قبلها الحبر ، تقديره : فريق سمّاعون ، وفريق مجرّفون الكلم ليكذّبوا ؛ لم يُورد أنّهم يسمعون الكذب ويقبلونه ؛ إنما أراد : يسمعون ليكذبوا ويقولوا مالم يسمعوا ، ودلّ على ذلك قوله : ( يُحرّفون الكيلم من بعد مواضعه ) .

ويجوز أن تكون « بحرفون ، حالاً من المضمر في « سمّاعون ، ، وتكون هي الحال المقدرة ، أي يسمعون الكذب(٤) مقدرين التحويف ، مثل قوله : ( هَـد ْيَا بِالْبِغَ الكعبــَة ِ ) (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية : ١٦

<sup>(</sup>٢) انظر فقرة ( ٢٤ه ) من سورة النساء الآية : ١٦

<sup>(</sup>٣) البيان ١/٠٧، والعكبري ١/٥٠، وتفسير القرطبي ١٦٦/٦

<sup>(</sup>٤) لفظ « الكذب » مثبت في هامش الأصل ، وساقط في ح ، ظ ، د .

<sup>(</sup>ه) سورة الائدة الآية ه ٩ ، وسيأتي في فقرة ( ٧٣٠ ) .

₹ ٦٩ - قوله تعالى : ﴿ آخرينَ لَم يَأْتَوُكَ ﴾ - ٤١ صفتان لـ ﴿ قوم » .

790 - قوله تعالى : ﴿ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ ﴾ - ٤١ -

حال من المضمر في « يُحرّفون ، ، فتقف على « قلوبهم » في هذا القول ، وتبتدىء : ( ومن الذّين هادوا ) وهو خبر الابتداء ، وقد قيل : إنّ « سماعون » رفع على إضمار : هم سماعون ، ابتداء وخبر ن ، فتقف / على « هادوا » في هذا القول ، ت ت والقـول الأول أحسن وأولى .

فأما : (سمتَّاعون للكذب ) الثاني (١) ، فهو رفع على إضمار مبتدأ ، أي هم سماعون للكذب أكتَّالون للسحت .

797 - قوله تعالى : ﴿ النَّبِيُّونَ الَّذِينِ أَسْلَمُوا ﴾ - ٤٤ -

و الذين ، صفة الـ والنبيين » على معنى المدح والثناء ، لا على معنى الصفة التي تأني للفرق بين الموصوف وبين من ليس صفته ، كذلك تقول : رأيت زيداً العاقل ، فيحتمل أن تكون فيحتمل أن تكون فيحتمل أن تكون جئت بها للثناء والمدح لاغير كالآية ، ومجتمل أن تكون جئت بها التفرق بين زيد العاقل وبين [ زيد ] آخر ليس بعاقل ، وهذا لايجوز في الأية [ بين النبيين ] (٢) لأنه لا يمكن أن يكون ثم نبيون غير مسلمين ، كما يحتمل أن يكون ثم نبيون غير مسلمين ، كما يحتمل أن يكون ثم نبيون غير مسلمين ، كما يحتمل أن يكون ثم نبيون غير المسلمين ، فهذه صفة أن يكون ثم نبيون ثبير أيت زيداً الأحمر ، فهذه صفة جئت بها لتفريق بها بين زيد الأحمر وبين زيد آخر ، أو زيود اليسوا مجمئر ،

<sup>(</sup>١) أي في الآية ٢ : من هذه السورة .

<sup>(</sup>٢) زيادة في هامش الأصل.

فاعرفه . فلا تحتمل هـذه الصفة غير هذا المعنى ؛ ولو كان زيد لا يُعرف إلا بالأحمر لم يجز حذف الأحمر ؛ لأنَّه ' كأنه من تمام اسمه(١) .

ومابعده من الأسماء ، من نصبه (۲) عطفه على ماعتملَت فيه ﴿ أَن ۗ ﴾ ، وهو ﴿ النفس ﴾ ، و ﴿ النفس ﴾ خبر ﴿ أَن ۗ ﴾ ، وكذلك كُلُ مُحفوض خبر القبله [متعلق بسببه ] (۳) .

ومن رفع دوالعين والأنف والسن عطفه على المعنى ؛ لأن معنى (كتبنا عليهم): قلنا لهم: النفس بالنفس، فرفع على الابتداء.

وقيل : هو مبتدأ مقطوع ممَّاقبله .

وقيل: هو معطوف على الضمير المرفوع [في] « بالنفس » ، وإن كان لم يؤكد، فهو جائز ، كما قال: ( منا أثهر كُننا ولا آباؤنا ) ( عنا ) وليس في زيادة « لا » بعد حرف العطف حجة في أنها فصلت ؛ لأنها ( المعد حرف العطف ، والمحفوض خبر كل ابتداء ( المناء ) .

## 79٨ -- قوله تعالى : ﴿ وَالْجِرُوحَ ُ قِصَاصُ ﴾ - ٥٠ -

<sup>(</sup>١) في الأصل « الاسم » .

 <sup>(</sup>۲) النصب قراءة الجمهور غير الكسائي ، أما هو فقرأ بالرفع . النشر ۲/۰۷، والاتحاف ص ۲۰۰
 (۳) زيادة في هامش الأصل .

<sup>(:)</sup> سورة الأنعام الآية : ١٤٨

<sup>(</sup>ه) في هامش الأصل : « لأنها إنما دخلت لتأكيد النغي ، ولا تغير إعراباً بين الابتداء والحبر ، ولا بين العاطف والمعطوف عليه . »

<sup>(</sup>٦) الكشف ١/١١٣أ ، والبيان ٢٩٢/١ ، والمكبري ٢٦٢/١ ، وتفسير المقرطبي ١٩٣/٦

من نصبه عطفه على « النفس » ، و « قصاص » خبره ، على أنَّه مكتوب في التوراة .

ومن رفعه عطفه على موضع « أن ) وماعملت فيه ) فهو مبتدأ مكتوب أيضاً > و د قصاص ، خبر الابتداء .

وقيل: هو ابتداء منقطع مماقبله ؛ على أنَّه غير مكتوب ، وإنما يكون هذا منقطعاً على قراءة من نصب والعين، ومابعده، ورفع والجروح،

فأمنًا من رفع (العين) ومابعده، ورفع (الجروح) فهو كلنه معطوف بعضه ت على بعض ؛ وهي قبراءة(١) الكسائي".

#### ٦٩٩ - قوله تعالى : ﴿ مُصَدِّقًا ﴾ - ٤٦ -

الأو"ل ، حال من (عيسى)، و (مصدقاً ، الثاني؛ إن شئت عطفته على الأول حالاً من (الإنجيل). حالاً من (الإنجيل).

و « الإنتجيل » إفعيل ، مشتق من « النتجال » وهو الأصل ، كأنه أصل الدين يُرجَع إليه ، وينُوتم به .

و « التوراة ، مشتقة من : ورى الزُّنْدُ ، وهو مايخرج منه من الضياء ؛ من ناره . فكأنها ٣ ضياء يُستضاء بها في الدين .

و ﴿ القرآنَ ﴾ مشتق من قريت الماءَ في الحوض ، إذا جمعته ، فكأنه قد جمع

<sup>(</sup>١) وقرأ بالرفع أيضاً ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وابن عاس ، وقرأ الباقون بنصب « العين والأنف والأذن والسن والجروح » جميعها . النشر ٧/ه ٧٤ ، والإتحاف ص ٢٠٠ ، وفي هامش الأصل عبارة « بلغت قراءة » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « كأنه».

فيه الحكم والمواعظ والآداب والقصص والفروض ، وكملت فيه جميع الفوائد الهادية إلى طوق الرشاد ، ولذلك قال تعالى: ( اليومَ أكملت لكم دينَكم )(١) ، الآية .

• • • • • • قوله تعالى : ﴿ وَهُدى ً و مَوْعِظَةً ﴾ - ٤٦ - نصب عطف على « مصدق » .

وقد قرأ الضحاك (٢) برفع «موعظة » ، وذلك يدل على أن « هدى » في موضع رفع ، والرفع في ذلك على العطف على قوله : ( فيه هدى " ونور ° ) .

٧٠١ – قوله تعالى : ﴿ مُصَدِّقاً ﴾ ﴿ وَمُهَيْمِناً ﴾ - ٤٨ –
 حالان من «الكتاب».

٧٠٢ - قوله تعالى : ﴿ وَأَن ِ ٱحْكُمْ ﴾ - ١٩ - وأَن ُ احْكُمْ الكتاب .

٧٠٣ ﴿ وَٱلْحَذَرُاهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ ﴾ - ٤٩ -

دأن ، في موضع نصب على البدل من الهاء والميم في د واحذرهم ، ، وهو بدل الاشتال . وإن شئت جعلته مفعولاً من أجله .

٢٠٤ قوله تعالى : ﴿ فَعَسَى الله أَن يَا تِنَي [ بالفتح ] ﴾ - ٥٢ - «أن» في موضع نصب بـ «عسى» ، ولو قد مت فقلت : فعسى أن يأتي الله

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٣

<sup>(</sup>٢) والنصب قراءة الجمور . البحر المحيط ٩٩/٠

لكانت في موضع رفع بـ «عسى » ، وتسده مسد ً خبر «عسى » ، [كما تسد « أن ً » المشددة مسد ً المفدولين في قولك : عامت أنتك كريم عمر ً (١) .

### ♦ • ٧ - قوله تعالى : ﴿ ويقولَ الَّذينَ ﴾ - ٥٣ -

من نصبه (٢) عطفه على المعنى ، كأنه قداًر َ تقديم َ ﴿ أَن ْ يَأْتِي ، بعد ﴿ عسى ، فعطف عليه ؛ إذ معنى ﴿ فعسى أَن يَأْتِي الله » و ﴿ فعسى الله أَن يَأْتِي ، وهو مؤخر بعد اسم الله ، فعطف على المعنى ؛ ولو عطف على اللفظ على ﴿ أَن يَأْتِي ، وهو مؤخر بعد اسم الله ، لم يجز ، كما يبعد أن تقول : عسى زيد أن يقوم ويأتي عمرو ؛ إذ لايجوز : عسى زيد أن يأتي عمرو .

فأمًّا إذا قدمت وأن م بعد وعسى منهو حسن ؛ كما تقول : عسى أن يقوم زيد ويأتي عمرو ، فيحسن كما مجسن : عسى أن يقوم ويأتي عمرو ، ولو كان في الجملة الثانية ما يعود على الأول لجاز كل هذا ، نحو : عسى زيد أن يقوم ويأتي أبوه ، وعسى / أن محمد من ويد ويأتي أبوه ، وعسى / أن تت بقوم زيد ويأتي أبوه ، كل هذا حسن جائز بخلاف الأو ل ؛ لأنك لو قلت ؛ عسى زيد أن يقوم أبوه ، حسن ؛ وهذا كائم بنزلة : ليس زيد بخارج ولاقائم ممرو ، وهذا لا يجوز ، فإن كان في موض عمرو أبوه جاز ، فهو قياسه فقسه عله .

وقد قيل : إن « ويقول َ ، معطوف على « الفتح » ؛ لأنَّه بمعنى : أنْ يفتح ، فهو معطوف على اسم ، فاحتيج إلى إضمار « أنْ » ليكون مع « يقول » مصدراً ، فتعطف

<sup>(</sup>١) زيادة في هامش الأصل .

<sup>(</sup>٢) النصبقراءة أبي عمرو ويعقوب،وقر االباقونبالرفع . النشر٢/٦٦ ، والإتحاف،٣٠٩

اسماً على اسم ، فيصير بمنزلة قول الشاعر(١):

لَلْبُسُ عَبَاءةٍ و تَقَرَّ عَيْنِي [ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشَّفُوفِ] (٢) والرفع في « ويقول' ، على القطع(٣) .

٧٠٧ - قوله تعالى : ﴿ جَهْدَ أَيْرَانِهِمْ ﴾ - ٥٣ -

نصب على المصدر .

و كُسوت و إنَّ ، من « إنَّهم ، على إضمار : قالوا [ إنهم ] ؟ ولأن اللام في خبرها .

٧٠٧ – قوله تعالى : ﴿ يُحِيُّهُمْ وَيُحِيُّونَهُ ﴾ - ٥٤ –

نعت لـ « قوم » ، وكذلك : ( أَذَ ِالَّهَ ۗ ) و ( أُعِيزٌ تَّمَ ۗ ) و ( يُنجاهيدو'نَ َ ) نعت أيضاً لهـم .

ويجوز أن يكون حالاً منهم ، والإشارة بالقوم الموصوفين في هذا الموضع هي إلى الخلفاء الراشدين بعد النبي ، وتتلفيه ومن انتبعهم (٤) ؛ وهذا بما يدل على تثبيت خلافتهم ورضاء الله عنهم أجمعين .

<sup>(</sup>١) البيت لميسون بنت بحدل امرأة معاوبة بن أبي سفيان ، وقد طلقها لفرط حنينها إلى أهلها . والشفوف : الثياب الرقيقة . و « تقر" » منصوب بأن مضمرة ، والمصدر المؤول منهما معطوف على « لبس » . وهو في الخزانة ٣/٢ه ، وسيبويه ٢٦٢١ ، وابن عقيل ٢٧٢١

<sup>(</sup>٢) زيادة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) الكشف ١١٤/أ، والبيان٢/١٠، والعكبري ١٢٧/١، وتفسير القرطبي٢١٨/٦

<sup>(</sup>٤) في الأصل : «ومن اتبعه » .

#### 🔥 🗸 – أوله تعالى : ﴿ وَهُمُّ راكِعون ﴾ – ٥٥ –

ابتداء وخبر في موضع الحال من المضمر في «يؤنون» أي: يعطون مايزكيهم عند الله في حال ركوعهم ، أي وهم في صلاتهم ، فالواو واو الحال ، والآية على هذا المعنى نزلت في على ، رضي الله عنه(١).

وبجوز أن يكون لا موضع للجملة ، وإنتا هي جملة معطوفة على الموصول(٢) ، وليست بواو حال ، والآبة عامـّة .

# ٧٠٩ - قوله تمالى : ﴿ وَ الكُفَّارِ ﴾ - ٥٧ -

من خفضه (٣) عطفه على و الذين ، في قوله : ( من الذين أوتوا ) فيكونون موصوفين باللعب والهزء ، كما وصف به الذين أوتوا الكتاب بقوله : ( إِنَّا كَفَيْنَاكَ َ المُستَهَزَّئِينَ) (٤) يويد به كفارُ \* قريش .

ومن نصبه عطفه على « الذين » في قوله : ( لا تُنتَّخِذُوا الذين ) ، ويخرجون من الوصف بالهزء واللعب(°).

<sup>(</sup>١) وذلك أن سائلًا سأل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعطه أحد شيئاً ، وكان علي في الصلاة ، في الركوع ، وفي يمينه خاتم ، فأشار الى السائل بيده حتى أخذه . انظر تفسير القرطبي ٢٢١/٦

<sup>(</sup>٧) في الأصل « على الموضع » وجاء في البحر المحيط ٣/٤/٥ : « الظاهر . . . أنها جملة اسمية معطوفة على الجمل قبلها منتظمة في سلك الصلاة . »

<sup>(</sup>٣) الخفض قراءة أبي عمرو والكسائي ويعقوب، وقرأ الباقون بنصب الراء . التيسيرص٠١٠٠ والنشر ٢٤٦/٢ ، والإتحاف ص ٢٠١

<sup>(</sup>١) سورة الحجر الآية : ه٩

<sup>(•)</sup> الكشف ١١٧/ب ، والبيان ١/ ٢٩٨ ، والعكبري ١/١٧٧ ، وتفسير القرطبي ٢/٢٧/

# • ٧١ - قوله تعالى : ﴿ إِلَّا أَنْ آ مَنَّا ﴾ - ٥٩ -

﴿ أَنَ ﴾ في موضع نصب بـ ﴿ تنقَّمُونَ ﴾ وقوله ﴿ وأَنَّ أَكَثُرَ كُمْ فَاسْقُونَ ﴾ عطف عليها.

١١٧ - قوله تعالى : ﴿ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ﴾ - ٦٠ -

من فتح الباء جعله فعلًا ماضيًا ، و صب به ، الطاغوت ، ، وفي ، عبد. ، ضمير ، من ، في القوله : ( مَن العنه الله ) ولم يظهر ضمير جمع في ، عبد َ ، حملًا على لفظ ، ومنه ، ولو حمل على المعنى لقال : منهم ، ولو حمل على المعنى لقال : وعبدوا .

و « متن ْ ، في قوله : ( متن ْ لَـعَـنَـهُ ْ الله ْ ) في موضع رفع على حذف المضاف ، تقديره : الَـعـنُن ْ متن ْ لعنه الله ، 'ي هو لعـن' ؛ فالابتداء والمضاف محذوفان .

وقيل: « مَن ْ ، في موضع خفض على البدل من «بيشتو ِ " ، بدل اشيء من الشيء ، وهو هو . و ( مَشُوبة " ) نصب على النفسير .

ومن ضم "(۱) الباء من «عبد » جعله اسماً على فتمثل ، مبني المبالغة في عبادة الطاغوت ، كقولهم : رجل يقط للذي تكثر منه الفطنة والتيقط ، فالمعنى : وجعل منهم من يبالغ في عبادة الطاغوت ، وأصل هذا البناء للصفات ، و «عبد » أصله الصفة ، ولكنتُه استُعميل في هذا استعال الأساء ، وجرى في بناه الصفات على أصله ، كا استعملوا « الأبرق ، والأبطح » استعمال الأساء ، فكيستر تكسير الأساء ، فقيل : الأباطح والأبارق ، فلم يصرفا كأحمر ؛ وأصلها الصفة "٢).

<sup>(</sup>۲) الكشف ۱۱۵ / أ، والبيان ۱ / ۲۹۸ ، رالعكبرى ۱ / ۱۲۸ ، وتفسير القرطى ٦ / ۲۳٤

# ٧١٧ - قوله تعالى : ﴿ وَقَد دَّخُلُوا بِالْكُفْرِ ﴾ - ٦١ -

و بالكفر ، في موضع الحال ، وكذلك : وبه ، والمعنى : دخلوا كافرين وخرجوا كافرين ؛ لم يخبر عنهم أنهم دخلوا حاملين شيئاً ؛ إنما أخبر عنهم أنسهم دخلوا معتقدين كفراً .

[ ﴿ مَا ﴾ ] في موضع رفع ِ بفعله وهو ﴿ وَلَيْزِيدَنَّ ﴾ .

(كاتباً) ظرف ، والعامل' فيه ﴿ أوقدوا ، `` ، وفيه معنى الشرط ، فلا بُدُّ له من جواب ، وجوابه : ﴿ أطفأها الله ﴾ .

مر فوع على العطف على موضع «إن ) وما عملت فيه ، وخبر وإن ممن قبل الصابئين، فلذ الله جاز العطف على الموضع ، والحبر هو «ممن آمن ، ينوى به التقديم ، فعق والصابئون والنصارى ، أن يقع بعد «يحزنون» ، وإنما احتيج إلى هذا التقدير ؛ لأن العطف في « إن ، على الموضع لا يجوز إلا بعد قام الكلام ، وانقضاء اسم « إن ، وخبرها ، فتعطف « الصابنين » على موضع الجملة .

وقد قال النر"اء: هو معطوف على المضمر في وهادوا ، ، وهو غلط ؛ لأنه يوجيب أن يكون والصابئون والنصارى ، يهوداً ، وأيضاً فإن العطف على المضمر المرفوع قبل

<sup>(</sup>١) في ح، ظ: « أطفأ يه.

أن يؤكَّد أو يفصل / بينها بما يقوم مقام النوكيد قبيح عنـد بعض النحويين(\*).

وقيل : والصابئون ، مرفوع على أصله قبل دخول وإنَّ ، على الجملة .

وقيل : إنما رفع «الصابئون» لأن « إن » لم يظهر لها عمل في « الذين » ، فبقي المعطوف مرفوعًا (١) على أصله قبل دخول « إن » على الجملة .

وقيل : إنما ر'فع لأنه جاء على لغة بلحادث [ بن كعب ](٢) ، الذبن يقولون: رأيت الزيدان ، بالألف ·

أحدهما أن يكون خبر (إن ) محذوفاً ، دل عليه الخبر المذكور ، فالتقدير : ان زيداً منطلق وعمرو منطلق ، وإلى هذا ذهب أبو الحسن الأخفش وأبو العباس المبرد .

والآخر قول سيبويه ، وهو أن يكون الحبر المذكور خبر ( إن ) وخبر المعطوف محذوفاً ، فالتقدير : إن زيداً منطلق وعمرو كذلك . فالتقدير في الآية على المذهب الأول : إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله ، أي من آمن منهم بالله واليوم الآخر ، وعلى صالحاً ، فلا خوف عليهم ، فحذف الخبر الأول لدلالة الثاني عليه . وعلى المذهب الآخر ... : والصابئون والنصارى كذلك » .

<sup>(\*)</sup> أمالي ابن الشجري ٢/٣٥؛ - ٥٥؛ : « وحكى - أي مكي - عن الفراء أن ( الصابثون ) ... معطوف على المضمر في ( هادوا ) ، فنسب إليه ما لم يقله عن نفسه ، وإنا حكاه عن الكسائ ، وأبطله الفراه من وجه غير وجه أبطله به مكي ... » وبعد ذكره لما جاء به مكي من اعتراض على ما نسبه إلى الفراه ، بدأ يعرض رأيه في إعراب هذه الآية فقال : « وأقول : إنك إذا عطفت على اسم ( إن ) قبل الخبر لم يجز في المعطوف إلا النصب ، نحو : إن زيداً وعمراً منطلقان . ولا يجوز أن ترفع يجز في المعطوف حملاً على موضع ( إن ) واسما ، لأن موضعا رفع بالابتداء ، فتقول : إن زيداً وعمرو منطلةان ... فقد أعملت في الخبر عاملين : الابتداء و ( إن ) ، وغير جائز أن يعمل في اسم عاملان . وإن لم تئن الخبر فقلت : إن زيداً وعمرو منطلق ، فني ذلك قولان :

<sup>(</sup>١) في الأصل وح: « مرفوع » والتصحيح من ظ ، د .

<sup>(</sup>۲) زیادة من د .

وقيل : إن و إن ، بعني و نعم ، .

وقيل : إنَّ خبر ﴿ إنَّ ، مضمر محذوف دلَّ عليه الثاني ، فالعطف الصابثين إلى الحكلام وانقضاء اسم ﴿ إِنَّ ، وخبرها ، وإليه يذهب الأخفش والمبرد.

ومذهب سيبويه (١) أن خبر آثاني هو المحذوف ، وخبر ﴿ إِن ، هو الذي في آخر الكلام ، يراد به التقديم قبل الصابئين ، فيصير العطف على الموضع بعد خبر ﴿ إِن ، في المعنى (٢)

# ٧١٥ – قوله تعالى : ﴿ وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونُ فِثْنَةٌ ﴾ - ٧١ –

من رفع (٣) و تكون ، جعل ( أن ) مخففة " من الثقيلة ، وأضمر معها الهاه ، و حبر ( أن ) ، ويجعل و حسبوا ، بعنى : أيقنوا ؛ لأن " و أن ) للتأكيد ؛ و التأكيد لايجوز إلا مع اليقين ، فهو نظيره وعديله ، و ( أن ) في موضع نصب به و حسب ، وسدت مسد " مفعولي و حسب ، وتقديره : أنّه لاتكون [ فتنة ] ، وحق ( أن ) أن تكتب منفصلة على هذا التقدير ؛ لأن الهاء المضمرة تحول ( أن ) بين و لا ، و لا ، في المعنى والتقدير ، فيمتنع اتصالها باللام .

ومن نصب ديكون ، جعل دأن ، هي الناصبة للفعل ، وجعل دحسب ، بعنى الشك ؛ لأثبًا لم يتبعها تأكيد ؛ لأن دأن ، الحقيفة ليست للتأكيد ؛ إنما هي لأمر قد يقع وقد لا يقع ، فالشك نظير ذلك وعديله .

<sup>(</sup>۱) کتاب سیبویه ۱/،۲۹

<sup>(</sup>۲) انظر البيان ۱/ ۲۹۹ 4 والعكبري ۱/ ۱۲۸ ، وتفسير القرطبي ۲/۲۶۲ ، والإنصاف ۱/ ۱۰۷

<sup>(</sup>٣) قرأ البصريان وحمزة والكسائي وخلف برفع النون ، وقرأ الباقون بنصبها . التيسير ص ١٠٠ ، والنشر ٢٤٦/٢

 <sup>(</sup>٤) عبارة « المضمرة تحول » غامضة في الأصل .

والمشددة إنمًّا تدخل لتأكيد أمر قد وقع وثبت ، فلذلك كان وحسب ، مع وأن المشددة اليقين ، ومع الخفيفة للشك ؛ ولو كان قبل وأن ، فعل الايصلح المشك ، لم يجز أن تكون إلا محففة من الثقيلة ، ولم يجز نصب الفعل بها ، نحو قوله ؛ (أفلا يتر ون أن لا يتر جيع إليهم (() و (عليم أن سيكون (()) و «الا و والسين ، عوض من حذف تشديد وأن ، ولو وقع قبل وأن ، فعل ، الايصلح و والسين ، عوض من حذف تشديد وأن ، ولو وقع قبل وأن تقوم وأشفق إلا النصب ، نحو قولك ؛ طمعت أن تقوم وأشفق أن تقوم ، وأخشى / أن تقوم ؛ هذا الايجوز فيه إلا النصب ، ولاتكون وأن ، معه عففة من الثقيلة ، فهذه ثلاثة أقسام :

فعل بعد ( أن ) والتين لايكون معه إلا الرفع بعد ( أن ) ولا تكون و أن ) إلا مخففة من الثقيلة .

وفِعَلُ بضد الثبات واليقين لايكون معه إلا النصب [ بعد وأن ، ](") ، ولا تكون وأن ، معه إلا غير كففة من الثقيلة .

وفيعل ثالث مجتمل الوجهين ؛ فيجوز معه الوجهان .

هذه الأصول هي الاختيار، عند أهل العلم . وقد بجوز غير ماذكرنا ، على مجاز وستعة (٤) .

# ٧١٧ - قوله تعالى : ﴿ فَعَمُوا وَصَمُّوا ﴾ - ٧١ -

<sup>(</sup>١) سورة طه ، الآية : ٨٩ (٧) سورة المزمل ، الآية : ٢٠

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ظ).

<sup>(</sup>٤) الكشف ه ١ ١/ب ، والبيان ١/١ ٣٠ ، والعكبري ١٧٩/١ ، وتفسير القرطبي ٢٤٧/٦

إِنْمَا جَمَع الضمير رداً (١) على المذكورين ، و «كثير ، بدل من الضمير ، وقبل : «كثير ، رفع على إضمار مبتدأ دل عليه «عموا وصمتوا » ، تقديره : العنمي والصم كثير منهم . وقبل التقدير : العنمي والصم منهم كثير . وقبل : جمع الضمير متقدماً ، على لغة من قال : أكاوني البراغيث ، و «كثير » دفع باقبله . ولو نصب «كثيراً » في الكلام لجاز ، تجعله نعتاً لمصدر محذوف ، أي عمى وصماً كثيراً .

# ٧١٧ -- قرله تعالى : ﴿ ثَالِتُ ثَلاَثَةٍ ﴾ - ٧٣ -

لا يجوز تنوين « ثالث » ؛ لأنه بعنى : أحد ثلاثة ، فلا معنى للفعل فيه ، وليس بمنزلة : هذا ثالث اثنين ، لأن فيه معنى الفعل ؛ إذ مُعناه : يُيصيَّر اثنين ثلاثة " بنفسه ، فالتنوين فيه جائز

٧١٨ − قوله تعالى : ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلاَّ إِلٰهُ وَاحِدٌ ﴾ - ٧٣ −

﴿ إِلَّهُ ﴾ (٢) بدل من موضع ﴿ مِن ۚ إِلَّهِ ۗ ، ؛ لأَنَّ ﴿ مَن ۚ ، زَائِدَةَ ، فَهُو مُرْفُوعٍ .

ويجوز في الكلام النصب ، [ ﴿ إِلَّا إِلْهَا وَاحْدًا ﴾ ] على الاستثناء .

وأجاز الكسائي الخفض على البدل من لفظ « إله » ؛ وهو بعيد ؛ لأن ومين ، لاتزداد في الواجب (٣) .

<sup>(</sup>١) في الأصل و د : « رد » وأثبت مافي ح ، ظ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « إلا » وهو تحريف

<sup>(</sup>٣) في هامش ظ ٤١/ب: « قوله : (ليمسن ) جواب قسم محذوف ، وسد مسد جواب الشرط الذي هو : (وإن لم ينتهوا). و (منهم) : في موضع الحال ؛ إما من (الذين ) أو من ضير الفاعل في (كفروا). (قد خلت من قبله الرسل ) : في موضع رفع صفة لرسول . (كانا يأكلان ) : لا موضع له من الإعراب . (أنى ) : بمعنى كيف ، في موضع الحال ، والعامل فيها يأكلان ) : لا موضع له من الإعراب . (أنى ) ؛ بعنى كيف ، في موضع الحال ، والعامل فيها أيو البقاء » المؤخون ) ، ولا يعمل فيها (انظر ) ؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله . أبو البقاء » انظر المحكبري ١٣٩/١

🗸 🗸 - قوله تعالى : ﴿ لَبِيئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ - ٧٩ -

« ما » في موضع نصب نكرة ، أي لبئس شيئاً كانوا يفعلونه ، فمابعد « ما » صفة لها .

وقيل : « ما » بمعنى الذي في موضع رفع بـ « بئس » أي لبئس الشيء الذي كانوا يفعلونه ؛ والهاء محذوفة من الصفة والصلة .

• ٧٢ قوله تعالى : ﴿ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمَ أَنفُسُهُمَ أَنْ سَخِطَ اللهُ [عليهم] ﴾ - ٥٠ -

« أَنْ » في مرضع رفع على إضمار مبتدأ ٍ تقديره : هو أَنْ سخط الله .

[ وقيل : في موضع رفع على البدل من هما ، في ه لبنس ، على أن هما ، معرفة ] .

وقيل : هو في موضع نصب على البدل من «ما »، [على أن «ما » نكرة]. وقيل : على خذف اللام ، أي : لأن ° ستخط الله

٧٢١ -- قوله تعالى : ﴿ عَدَاوَةً ﴾ - ٨٧ نصب على التقــير ، ومثله : ( مودَّةً ) .

🔾 🗸 ـ قوله تعالى : ﴿ تَفيضُ ﴾ – ٨٣ ـ

في موضع نصب على الحال من / ﴿ أُعينهم ﴾ ، لأنَّ ﴿ تَرَى ﴾ من رؤية العين .

٧٢٣ - قوله تعالى : ﴿ لاَ 'نُوعْمِنْ ﴾ - ٨٤ -

في موضع نصب على الحال من المخبرين في « لنا ، ، كما تقول: مالك قائماً ؟.

٢٢٧ – قوله تعالى : ﴿ تَجْر ي ﴾ - ٥٥ –
 في موضع نصب على النعت لـ ﴿ جنات ﴾ .

✓ ٧٢٥ – قوله تعالى : ﴿ خَالدينَ [فيها] ﴾ - ٥٥ –
 حال من الهاء والم في « فأثابهم » .

٧٢٦ - قوله تعالى : ﴿ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ﴾ - ٨٩ رفع على الابتداء ، والحبر محذوف ، أي فعليه صيام ثلاثة أيامٍ .

٧٢٧ – قوله تعالى : ﴿ بشيءٍ مِّنَ الصَّيْدِ ﴾ - ٩٤ -

« من » للتبعيض ، لأن " المُنحر م صيد البر خاصَّة "، ولأن التحريم إنما وقع في حال الإحرام خاصة ".

وقيل: «مين » لبيان الجنس، فلمثّا قال: (ليَبَلُونَّكُم اللهُ بشيء) لم يُعلَم مِن أي جنس هو ، فبيتن بـ «مين» فقال: «من الصيد» ، كما تقول: لأعطينـَّك شيئاً من الذهب.

٧٢٨ -- قوله تعالى : ﴿ وَأُنْتُمْ نُحرُمْ ﴾ -- ٩٥ -

ابتداء وخبر، في موضع نصب على الحال من المضمر في « لا تقتلوا » . و (متعمداً ) حال من المضمر المرفوع في « قتله » .

٧٢٩ - قوله تعالى: ﴿ فَجَزَالَا مُمثلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ - ٩٥ وخراء ، مرفوع بالابتداء ، وخبره محذوف ، أي : فعليه جزاء .

ومن نو"ن (۱) « جزاء » جعل « مثل » صفة ً له ، و « مِنَ النَّعم » صفة ً أخرى لـ « جزاء » .

ويجوز أن تكون « مثل ، بدلاً من « جـــزاء » ، و « مين » في قوله : « من النتّم » لا تتعلق بـ « جزاء » ؛ لأنها تصير في صلته ؛ والصفة لا تدخل في صلة الموصوف؛ لأنتّها لا تكون إلا بعد تمام الموصوف بصلته (٣) ، فلو جعلت « مين » متعلقة بـ «جزاء» دخلت في صلته ، وأنت قد قدمت « مثل » وهو بدل أر صفة ، والبدل والصفة لايأنيان دخلت في صلته ، وأنت قد قدمت « مثل » وهو بدل أر صفة ، والبدل والصفة لايأنيان إلا بعد تمام الموصول (٣) وصلته ، فيصير ذلك إلى التفرقة ببن الصلة والموصول بالبدل والنعت وليس هذا بمنزلة : ( جَزاء مسيسته من بيستم بيشام ا ) (٤) في جواز تعاشق الباء بو جزاء سيئة » ، لأنه لم يوصف ، ولا أبدل منه ، إنما أضيف ، والمضاف إليه داخل في الصلة ، ومن تمام المضاف ، فكل داخل في الصلة ، فذلك حسن جائز .

و د مثل من هذه القراءة بعنى : بماثل، والتقدير. : فجزاء بماثل لما قتل، يعني في القيمة ، أو في الحيائية ، على اختلاف العلماء في ذلك. ولو قد روت مثلًا ، على لفظه لصار المعنى : فعليه جزاء مثل المقتول من الصيد، وإنما يلزمه جزاء المقتول بعينه ، لاجزاء مثله ؛ لأنه إذا أدى جزاء مثل المقتول / صار إنما يؤدي جزاء مالم يقتل، لأن مثل المقتول لم يقتله ، فويح أن المعنى فعليه جزاء بماثل المقتول ، يجكم به ذوا عدل منكم ، ولذلك بعدت القراءة بالإضافة عند جماعة ؛ لأنها توجب أن يلزم القاتل جزاء مثل الصيد الذي قتل ، وإنما جازت الإضافة عندهم على معنى قول العرب إني

<sup>(</sup>١) قرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب ( فجزاء ) بالتنوين ، و ( مثل ُ ) برفع اللم ، وقرأ الباقون بغير تنوين وبحفض اللام . النشر ٢٠٧٧ ، والإتحاف ص٢٠٧

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل : « ولا ينعت بعض اسم ٍ ، ولا يبدل منه » .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل، ه الموصوف » .
 (٤) سورة يونس ، الآية : ٢٧

لأكرم' مثلك ، يريدون: لأكرمك ، فعلى هذا أضاف و الجزاء ، إلى مثل المقتول؛ يراد به المقتول بعينه ، فكأنه في التقدير: فعليه جزاء المقتول من الصيد، وعلى هذا تأوّل العلماء قول الله عز وجل: (كمنَ مَثَلُه في الظاهرات) (١٠) [ معناه: كمن هو في الظلمات] ؛ ولو حمل على الظاهر اكان مثل النكافر في الظلمات ، لا النكافر في الظلمات ، لا النكافر في الظلمات ، لا النكافر في المثل واحد.

و « من النعم » في قراءة من أضاف « الجزاء » إلى « مثل » ، صفة لـ « جزاء » ، ويحسن أن تتعلق « مين » بالمصدر ، فلا تكون صفة له ، وإنما المصدر يتعدى إلى « من النعم » ، وإذا جعلته صفة ف. « مين » متعلقة بالخبر المحذوف وهو « فعليه » ، وإذا لم تجعلها صفة تعلقت بـ « جزاء » ، كما تعلقت في قوله ( جزاء سيئة عثلها ) (٢) ، لأن « الجزاء » لم يوصف ، ولا أبدل منه ، فلا تفرقة فيه بين الصلة والموصول. فأما إذا نو "نت « جزاء » فلا يحسن تعلق « مين » بـ « جزاء » لما قدمنا (٣٠ .

### • ٧٧ - قوله تعالى : ﴿ هَدُ يَا بِالِّغَ الْكَعِبَةِ ﴾ - ٩٠ -

انتصب و هدياً ، على الحال من الهاء في و به ، ، ويجوز أن يكون انتصب على البيان ، أو على المصدر . و و بالغاً » نمت له و هدي ، ، والتنوين مقدر فيه ، فلذلك وقع نعتاً للنكرة ، [ بمنزلة قوله تعالى : ( عارض مميطر (نا (١٠) ) ] (٥٠) .

٢٣٧ - قوله تعالى : ﴿ أَوْ كُفَّارَةٌ ﴾ - ٩٥ عطف على « جزاء » ، أى : أو علمه كفارة .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية : ١٢٣ (٣) سورة يونس ، الآية : ٢٧

<sup>(</sup>٣) الكشف ١١١٦أ ، والبيان ٢٠٤/١ ، والعكبري ١٣١/١ ، وتفسير القرطبي٦/٩٠٠

 <sup>(</sup>٤) سوره الأحقاف ، الآية : ٢٤ (ه) زيادة في هامش الأصل .

فمن نو"ن (١) « كفارة » رفع الطمام على البدل من « كفارة » .

و ( صياماً ) نصب على البيان .

٧٣٧ – قوله تعالى : ﴿ مَتَاعاً ﴾ - ٩٦ –

نصب على المصدر ؛ لأن قوله : (أحيل له ) بمعنى : أُمَّيِعتُم به إمتاعاً، بمنزلة (كتاب الله عليكم ) (٢).

و ( حُنُو مُمَّا ) خبر ﴿ دام ﴾ .

٧٣٣ . قوله تعالى : ﴿ ذلك لِتَعْلَمُوا ﴾ - ٩٧ -

« ذا ، في موضع رفع على معنى : الأمر ُ ذلك ، ويجوز أنْ يكون في موضع نصب على معنى : فعلَ الله ذلك لتعلموا .

### ٧٣٤ - قوله تعالى : ﴿ لا تَسْأَلُوا عِن أَشْيَاءَ ﴾ - ١٠١ -

قال الحليل وسيبويه والماذني: «أشياء» أصلها «شيئاء»، على وزن و فتعثلاء» ، فلما كثر استعمالها استثقيلت همزتان بينها ألف، فقلبت الهمزة الأولى، وهي لام الفعل، قبل فاء الفول وهي الشين / فصادت «أشياء» على وزن «لتفعاء»؛ ومن أجل أن أصلها «فعلاء» كحمراء، امتنعت من الصرف، وهي عند هم اسم جمع، وليست بجمع «شيء».

وقال الكسائي وأبو عبيد: لم تنصرف لأنها أشبهت وحمراء، الأن العرب

<sup>(</sup>١) قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر «كفارة » بغير تنوين ، و « طعام » بالخفض على الإضافة ، وقرأ الباقون بالتنوين ورفع « طعام » . النشر ٢٤٦/٧ ، والإتحاف ص ٢٠٣

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية : ٢٤

تقول في الجمع أشياوات ، كما تقول : حمراوات ، ويلزمها [ على هذا ] (١) ألا يصرفا أساء ولا أبناء ؛ لقول العرب في الجمع : أسماوات ، وأبناوات .

وقال الأخفش والفراء (٢) والزيادي وأشياء وزنها وأفاه الأخفض والفراء (١) والزيادي وأشياء كهين وأهوناء به فمن أجل همزة التأنيث لم ينصرف الكنه خفف ، فأبدل من الهمزة الأولى ، وهي لام الفعل ، ياء ً ، لانكسار ما قبلها ، ثم حذفت استخفافاً لكثرة الاستعال ، فشيء عندهم أصله : شيّىء على وزن فيدهيل ، كهين ، أصله : هيّن على ونين فيديل ، وكان أصله قبل الإدغام وهيّدون ، على فيعل كميّت ، ثم خفتف ، ونيعيل » ، وكان أصله قبل الإدغام وهيّدون » على فيعل كميّت ، ثم خفتف ، إلا أن عين الفعل من وشيء ياء ، وعين الفعل من وهيّن ، واو ؛ لأنه من : هان بون ، كصيب [من : صاب يصوب] (٣) ؛ وهذا الجمع لا نظير اه ؛ لأنه لم يقع وأفيه يلاء ، وغين هذا نظيره ، و و ه مين وأهوناؤ » شاذ وأفيه يقاس عليه .

وأيضاً فإن حذفه واعتلاله جرى على غير قياس ، فهذا القول خارج في جمعه واعتلاله عن القياس والسهاع .

وأيضاً فإنه يلزمهم أن يصفيروا و أشياء ، على و شئويتات ،أو على «شئييئات ،، وذلك لم يقله أحد ، إنما تصغيره : وأنشيتاء ، وإنما يلزمهم (٥) ذلك في التصغير ؛ لأن كل جمع لس من أبنية أقل العدد ، فحكمه في التصغير أن نيرد" إلى واحده ، ثم يصغير الواحد، ثم يجمع مصغراً بالألف والتاء ، وبالواو والنون ، إن كان بمن يعقل ؟ ف و أفعلاء ،

<sup>(</sup>۱) زيادة من ( د ) . ( ۲) معاني القرآن ۲۲۱/۱

<sup>(</sup>٣) زيادة في هامش الأصل .

<sup>(؛)</sup> في ظ: « فَعَلْ » وكذا في التاج والبيان . و « َفعل » بالتخفيف وزن « شيء » مخنفة ، ووزنها بالتشديد « فيعل » . (ه) في ح « لزمهم » .

ليس من أبنية أقل العدد، وأبنية الجمّع في أقل المدد أدبعة أبنية وهي: «أفعال، وأفعلة، وأفعله، وأفعله، وأفعله، وفعلة، فهذه تصابّر على لفظها، ولا ترد إلى الواحد.

وقال المازني : سألت الأخفش عن تصغير ﴿ أَشَيَاء ﴾ فقال : ﴿ أَشَيَّاء ﴾ قال المازني " : فقلت له : بجب على قولك أشها ﴿ أَنْ عَلِلْه ﴾ أن تَو دُوَّ إلى الواحدِ فتصغير ﴿ ، ثم تجمعه ، فانقطع الأخفش .

وقال أبو حاتم : «أشاء »أفعال ، جمع شيء ، كبيت وأبيات ، وكان يجب أن ينصرف ، إلا أنه سُمع غير مصروف ، وهذا القول جار على القياس / في الجمع ، لأن « فَعَالاً ، يقع جمعه [كثيراً] على «أفعال ، لكنته خارج عن القياس في ترك صرفه ؛ لم يقع في كلام العرب «أفعال ، غير مصروف ، فيكون هذا نظيره .

[و] قال بعض أهل النظر: «أشياء» أصلها «أشيئاء» على وزن «أقعيلاء» ، كقول الأخفش ؛ إلا أن واحده العيوض كصديق وأصدقاء ، فأعل على ماتقدم من تخفيف الهمزة ، وحدف العيوض وحسن الحذف في الجمع لحذفها من الواحد ، في الحم على كل منسمى وإنما حذفت من الواحد تخفيفاً لكثرة الاستعال ؛ إذ «شيء» يقع(١) على كل منسمى من عَرض أو جسم أو جوهو ، فلم ينصرف لهمزة التأنيث في الجمع ، وقوك الصرف على القياس ، لولا أن التصغير يعترضه كا اعترض الأخفش(٢) .

# ٧٣٥ - قوله تعالى : ﴿ إِنْ تُبْدَ لِكُمْ تَسُوُّ كُمْ ﴾ - ١٠١ -

<sup>(</sup>١) في الأصل « وأشياء يقع » .

<sup>(</sup>٢) البيان ٢/٦،١، والإنصاف ٢/٤٣٤، ، والعكبري ٢/٢١، ، والتاجواللسان ( شيأ ).

شرط وجوابه ، والجملة في موضع خفض على النعت لـ ﴿ أَشَّاءٍ ﴾ •

٧٣٦ – قوله تعالى : ﴿ مِنْ بَحِيرَةٍ ﴾ -١٠٣ –

«مين» زائدة للتوكيد ، و <sub>1</sub> مجيرة ، في موضع نصب ِ بـ « جعل » .

٧٣٧ – قواه تعالى : ﴿ حسننا ما و جَدْنَا ﴾ - ١٠٤ – ابتداء ، وخبره « ما وجدنا » (١) .

🔨 🗸 – قوله تعالى : ﴿ إِذَا حَضَرَ ﴾ - ١٠٦ –

العامل في ﴿ إِذَا ﴾ ﴿ شَهَادَةُ بَيْنَكُم ﴾ ﴾ ولا تعمل فيها ﴿ الوصيَّة ۗ ﴾ ﴾ لأن المضاف إليه لا يعمل فيها ﴿ الوصيَّة ۗ ﴾ ، فلا يتقد م ما عمل فيه عليه .

والعامل في «حين الوصية ، أسباب الموت ، كما قال : (حتى إذا جاء أحد هُم الموت أمال ) (٢) ، والقول لايكون منه بعد الموت ، ولكن معناه : حتى إذا جاء أحد هم أسباب الموت [قال] . وقبل : العامل في «حين » «حضر » . وقبل : هو بدل من « إذا » فيكون العامل في «حين » الشهادة أيضاً .

<sup>(</sup>أنفسكم)، والتقدير : احفظوا أنفسكم . والكاف والم في (عليكم) في موضع جر ؛ لأن النفسكم)، والتقدير : احفظوا أنفسكم . والكاف والميم في (عليكم) في موضع جر ؛ لأن اسم الفمل هو الجار والمجرور ، و (على) وحدها لم تستعمل اسماً للفعل ، بخلاف (رويدكم) ، فإن الكاف والميم هناك للخطاب فقط ، ولا موضع لهما ؛ لأن (رويد) قد استعملت اسماً للأمر ، للمواجه من غير كاف الخطاب ، وهكذا قوله : (مكانكم أنتم وشركاؤكم) الكاف والميم في موضع جر أيضاً ... أبو البقاء ، انظر العكبري ١٣٢/١

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون الآية : ٩٩

٧٣٩ – قوله تعالى : ﴿ اثْنَانِ ﴾ - ١٠٦ –

مرفوع على خبر وشهادة، على حذف مضاف تقديره: شهادة اثنين ؟ لأن ". الشهادة لاتكون هي والاثنان، إذ الجثث لاتكون خبراً عن المصدر، فأضمرت مصدراً ليكون خبراً عن مصدر.

وكذلك : (أو آخران من غيركم ) عطف على « اثنان » ، على تقدير حذف مضاف أيضًا ، تقديره : أو شهادة ' آخرينن .

وقيل : ﴿ إِذَا حَضَرَ ﴾ هو خبر ﴿ شَهَادَةَ ﴾ .

و و اثنان ، ارتفعا(۱) بفعلها وهو « شهادة » .

• ٧٤ - قوله تعالى : ﴿ تَحْبِيسُو نَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ ﴾ - ١٠٦ - صفة لـ « آخران ، في موضع رفع .

٧٤١ - وقوله تعالى: ﴿ إِنْ أَنتَمَ / ضَرَّ بُتُمْ ﴾ إلى قوله : ﴿ الموتِ (٢٠) ﴾ - ١٠٦ -

اعتراض بين الموصوف وصفته ، واستغنى عن جواب ، إن ، التي هي شرط ، عاله تقدم من الكلام ؛ لأن معنى (اثنان ذوا عند ل منكم أو آخران من غيركم) معنى الأمر بذلك ، ولفظ له لفظ الحبر ، واستغنى عن جواب ، إذا ، أيضاً بنا تقد من الكلام وهو قوله : «شهادة بينكم » ؛ لأن معناه : ينبغي أن تشهيدوا إذا حضر أحد كم الموت .

<sup>(</sup>١) في الأصل « ارتفع » .

<sup>(</sup>٣) ونمام الآبة : ( إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت ... ).

<sup>(</sup>٣) في الأصل « لما ».

### ٧٤٢ - قوله تعالى : ﴿ فَيُقْسِرَانِ بِاللَّهِ ﴾ - ١٠٦ -

الفاء تعطف جملة على جملة . ويجوز أن تكون جواب جزاء؛ لأن «تحبسونها» معناه الأمر بذلك ، وهو جواب الأمر الذي دل عليه الكلام . كأنَّه قال : إذا حبستموهما أقسما .

ومعنى : ( إن ارتبتم ) أي شكبكتم في قول الآخرين من غيركم .

٧٤٣ - قوله تعالى : ﴿ لا نَشْتَر ى ﴾ - ١٠٦ -

جواب لقوله « فيقسهان » ، لأن أو أقسم » مجاو َب عجاوب به القسم (١) .

٤ ٧٤ - قوله تعالى : ﴿ لا نَشْتري به ثمنا ﴾ - ١٠٦ –

الهاء تعود على المعنى ؛ لأنَّ التقدير : لانشتري بتحريف شهادتنا ثمناً ، ثم حذف المضاف ، وأقام المضاف إليه مقامه .

وقيل: الهاء تعود على والشهادة » اكنها ذركيْرَت ؛ لأنتَها قَوْل ؛ كما قال : ( فار ْزُنَّهُوهُمْ منه )(٢) فرد ً الهاء على المقسوم للدلالة القسمة على ذاك .

٧٤٥ - قوله تعالى : ﴿ لا نَشْتر ي بِهِ ثَمْناً ﴾ - ١٠٦ -

معناه: ذا ثمن علائه الثمن لايشترى ، وإنما يُشترى ذو الثمن ، وهو المُثمثّن، وهو كقوله : ( الشَّتَرُوا بَآيَاتِ اللهِ شَمَّ [ قليلًا ] )(٣) أي : ذا ثمن .

٧٤٦ – قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ كَانَ ذَا قَرْبِي ﴾ - ١٠٦ -

<sup>(</sup>١) يجاوب القسم بـ « لا » و « ما » في النفي ، و « إن ّ » و « اللام » في الإيجاب .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية : ٨ (٣) سورة التوبة الآية : ٩

في ﴿ كَانَ ﴾ اسمها ، أي : ولو كان المشهود ُ له ذا قُر ْبي من الشاهد .

٧٤٧ ــ قوله تعالى : ﴿ وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللهِ ﴾ - ١٠٦ ـ

إغا أضيفت الشهادة إلى الله ؟ لأنه هو أمر بأدائها ونبَهى عن كتانها .

🗚 🗸 – قوله تعالى : ﴿ فَآخُرانِ ﴾ - ١٠٧ –

رفع بفعل مضمر ، أو بالابتداء ، و د يقومان ، نعت لها ، و د من الذين ، خبره .

٧٤٩ - قوله تعالى : ﴿ الْأُوْلَيَانِ ﴾ - ١٠٧ -

من رفعه(١) وثنيَّاه جعله بدلاً من «آخران» أو من المضمر في « يقومان » .

وقيل : هو مفعول لم يُسم فاعله له (استُحتِی ) على قراءة من ضم (۲) التاء على تقدير حذف مضاف تقديره : من الذين استُحتِی عليهم إثم الأوليين ، ويكون (عليم ) بمعنى (فيم ) .

ومن قرأ(٣) « الأو ّلين َ » على جمع أو ّل فهو في موضع خفض على البدل من « الذين » ، أو من الهاء والمم في « عليهم » (٤)

<sup>(</sup>١) الرفع فمراءة غير أبي بكر وحمزة ويعقوب وخلف ، وهي بإسكان الواو وفتح اللام وكسر النون من « الأو ليان » . النشر ٢٤٧/٢ ، والإتحاف ص ٢٠٣

<sup>(</sup>٢) قرأ حفص بفتح التاء والحاء من « استحق » مبنياً للفاعل ، وإذا ابتدأ كسر هزة الوصل ، ووافقه الحسن . وقرأ الباقون بضم التاء وكسر الحاء ، مبنياً للمفعول ، وإذا ابتدؤوا ضوا الهمزة . النشر ٢٧/٢ ، والإتحاف ص ٢٠٣

<sup>(</sup>٣) أي قرأ بتشديد الواو وكسر اللام بعدها ، وفتح النون من « الأو ّلين َ» وهي قرأه أني بكر وحمزة ويُعقوب وخلف . النشر ٣/ ٧٤٧ ، والإتحاف ص ٢.٣

<sup>(</sup>٤) الكشف ١٦٦ / ب ، والبيان ١ / ٣٠٩ ، والعكبري ١ / ١٣٣ ، وتفسير القرطى ٦ / ١٣٣

• ٧٥ –/قوله تعالى : ﴿ لَشَهَادَتُنَا ﴾ - ١٠٧ -

اللام جواب القسم في قوله : ﴿ فَيُقْسَمَانَ ﴾ .

٧٥١ ـ قوله تعالى : ﴿ أَنْ يَأْتُوا ﴾ -١٠٨ -

« أَنْ ، في موضع نصب على حذف حرف الجر تقديره : بأن يأتوا ، ومثله : ( نُ آمنوا ) -١١١-

٧٥٢ – قوله تعالى : ﴿ إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مبين ﴾ - ١١٠ –

و إن ، بمعنى و ما ، و ه هذا ، إشارة إلى ماجاء به النبي عنيسى عليه السلام ، و يجوز أن تكون و هذا ، إشارة والى النبي محمد عليه السلام ، على تقدير حذف مضاف تقديره : إن هذا إلا ذو سحر .

فأماً من قرأ<sup>(۱)</sup> « ساحر » بالألف فهذا إشارة إلى النبي عيسى عليه السلام ، بغير حذف ، ومجتمل أن يكون إشارة إلى الإنجيل ، فيكون اسم الفاعل في موضع المصدر ، كما قالوا: عائداً بالله من شرها ، يريدون : عياداً بالله(٢).

٧٥٣ – قوله تعالى : ﴿ فَتَنْفُخُ \* " فِيها ﴾ - ١١٠ -

الهاء تعود على الهيئة ، و « الهيئة ، مصدر في موضع المُهيثا ؛ لأن النفخ لايكون في الهيئة ، إنما يكون في المُهيأ . ويجوز أن تعود على الطير ؛ لأنَّه مؤنث .

ومن قرأ «طائراً» جز أن يكون «طائر» جمعاً ، [كالحامل]، فيؤنث الضمير في « فيها » لأجل رجوعه إلى الجمع.

<sup>(</sup>١) قرأ بذلك حمزة والكسائي وخلف. النشر ٧/٧٪، والإتحاف ص ٧٠٧

<sup>(</sup>۲) الكشف ۱۱۶/ أ ، والمكبري ۱۳۶/۱

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ظ، د): « فأنفخ »، وأثبت ما جاء في المصحف وفي ( ح ) .

٧٥٤ - وقوله(١) تعالى :﴿ هَلْ يَستطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ ﴾ - ١١٢ -

الآية . من قرأ على الياء و « ربتُك ً » بالرفع فمعناه : هل يستطيع ً ياءيسى أن يعطيك ربتُك ً وتسأله فيستجيب لك إن ْ سألته ، كما يقول القائل للآخر : هل تستطيع أن تعاوننا ؟

وقرأه الكسائي على الناه (٢) و تستطيع ربتك ، وعلة الكسائي في ذلك : الحبر عن رسول الله وتبطيع ؛ وعن جماعة من أصحابه أنهم قرؤوه على الناء ، وكانت عائشة \_ رضي الله عنها \_ تقول : كان القوم أعلم َ بالله من أن يقولوا : « هل يستطيع وبيّك ، فالمعنى في سؤالهم \_ وهم عالمون \_ أنه يستطيع ذلك ويقدر عليه ، وإنما يريدون بذلك : هل هـــل تعاوننا ؟ هل تأتينا ؟ وإنما أراءوا بذلك أن يأتيهم بآية يستدلون بها على صدق تقديره : هل تستطيع مسألة ربك ؟ فحذف المسألة لدلالة الكلام عليها ، مثل (واسأل القوية من والعير َ ) (٣) ، وقراءة أبي عمرو والجماعة عليها .

✓ ٧٥٥ – قوله تعالى : ﴿ أَن ِ اعْبُدُوا اللهَ ﴾ - ١١٧ – ﴿ أَن ﴾ مفسرة ، لاموضع لها من الإعراب ، بمعنى « أي » .

ويجوز أن تكون في موضع نصب على البدل من «ما»، وقبل : على البدل من الهاء في «به».

٧٥٦ قوله تعالى : ﴿ مَا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ - ١١٧ - «ما ، في موضع نصب على الظرف ، والعامل [ فيه ](٤) «شهيد » .

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة وردت بكاملها في هامش الأصل ، وقد سقطت في (ح، ظ، د).

 <sup>(</sup>۲) وبها قرأ علي وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد ، وقرأ الباقون بالياء ،
 و ( ربك ) بالرفع . تفسير القرطبي ٣٦٤/٦ ، والكشف ١٨٧/ب .

 <sup>(</sup>۳) سورة پوسف الآیة : ۸۲
 (۴) ریادة من (ظ).

٧٥٧ – قوله تعالى : ﴿ أَنْتَ عَلاَّمُ الغُيوبِ ﴾ -١١٦-و ﴿ أَنتَ العزِيزُ [ الحكيم]﴾ -١١٨-

« أنت ، تأكيد للكاف ، أو مبتدأ ، أو فاصلة الاموضع لها من الإعراب .

٧٥٨ – أوله تعالى : ﴿ هذا يَوْمُ [ ينفَعُ ] ﴾ - ١١٩ -

مَن ° رفع (۱) « يوماً » جعلَه خبراً لـ « هذا » ، و « هذا » إشارة إلى يوم القيامة، والجلمة في موضع نصب بالقول .

فأمًّا مَن ْ نصبَ ﴿ يوماً ﴾ فإنه جعله ظرفاً لـ ﴿ القول ﴾ و ﴿ هذا ﴾ إشارة إلى القصص والحبر الذِي تقدّم ، أي قول الله هذا الكلام في يوم ينفَع ُ ؛ و ﴿ هذا ﴾ إشارة إلى ماتقد من القصص وهوقوله : ﴿ وَ إِذْ قَالَ اللهُ ۚ يَاءِيسَى ﴾ -١١٦ - إلى قوله ﴿ مِن ُ دُون ِ الله ِ ) ، فأخبَر الله ُ عمًّا لم يقع بلفظ الماضي ؛ لصحة كونه وحدوثه . وجاز أن يقع ﴿ يوم ، خبراً عن ﴿ هذا ، ، لأنه إشارة إلى حدث ؛ وظروف الزمان تكون خبراً عن ﴿ هذا » ، لأنه إشارة إلى حدث ؛ وظروف الزمان تكون خبراً عن الحدث .

وبجوز على قول الكوفين أن يكون (يوم) مبنياً على الفتح لإضافته إلى الفعل ، / فإذا كان كذاك احتمل موضعه النصب والرفع على ماتقد من التفسير . وإنما من يقع البناء في الظرف إذا أضيف إلى الفعل عند البصريين ، إذا كان الفعل مبنياً ، فأما إذا كان معرباً فلا يبنى الظرف إذا أضيف إليه عنده (٣) .

<sup>(</sup>١) قرأ بالرفع غير نافع وابن محيصن ، أما ها فقد قرأًا بالنصب . التيسير ص١٠١، والنشر ٢/٧٪ ، والإتحاف ص ٢٠٤

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء ٢/٩٣٣ ـ ٣٢٧

<sup>(</sup>٣) الكشف ١٨ ١/أ ، والبيان ١/١١، والعكبري ١٣٦/١ ، وتفسير القرطبي ٦/٩٧٦

٧٥٩ – قوله تعالى : ﴿ خَالِدينَ ﴾ - ١١٩ –

حال من الهاء والميم في دلهم».

و ﴿ أَبِداً ﴾ ظرف زمان .

والياء في « رَضِي ، بدل من واو ٍ ، لانكسار ماقبلها ، لأنه من الرضوان . وأصل رضوا : رضووا ، على فعلوا ، فألقيت حركة الواو الأولى على الضاد ، فعذفت لسكونها وسكون الواو التي هي ضمير الجماعة بعدها .

# مُشْكِلُ إِعرابِ سُورة « الأنعام »

• ٧٦ - قوله تعالى : ﴿ وهو الله في السَّمٰواتِ وفي الأرْض يَعْلَم ۗ ﴾
 - ٣ -

إن جعلت «وفي الأرض» متعلقاً بما قبله وقفت على «وفي الأرض» ورفعت ريعلم، على الاستثناف تقديره: وهو الله المعبود في السهاوات وفي الأرض.

وإن جعلت « وفي الأرض ، متعلقاً بـ « يعلم ، وقفت على « الـماوات » .

٢٦٧ - قوله تعالى : ﴿ أَلم يَرَوْا كُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قبلِهِم ﴾ - ٦ ركم » في موضع نصب بـ ( أهلكنا » لا بقوله : « بروا » ؛ لأن " الاستفهام وماجرى بحواه وما ضارعه ، لا يعمل فيه ماقبله .

٧٦٧ - قوله تعالى : ﴿ مِدْراراً ﴾ - ٦ نصب على الحال من والساء ، ، [أي في حال الإدرار .] (١)
٧٦٧ – قوله تعالى : ﴿ مَّا كانوا بِهِ ﴾ - ١٠ -

<sup>(</sup>١) زيادة في هامش الأصل .

« ما » في موضع رفع بـ « حـاق ً » وتقديره : عِقابُ ماكانوا ، أي عقابُ استهزائهم .

« عاقبة » اسم « كان » ، و «كيف » خبر «كان » ؛ ولم يقل : كانت ؛ لأن عاقبتهم بعنى : مصيرهم ، ولأن تأنيث « العاقبة » غير حقيقي .

في موضع نصب على البدل من « الرّحمة » ، واللام لام القسم ، فهي جواب « كَتَب » ؛ لأنتَه بمعنى : أوجب َ ذلك على نفسه ، ففيه معنى القسم (\*) .

« الذين » في موضع رفع بالابتداء ، و ( فهم لايؤمنون ) ابتدا؛ وخبره ، في موضع خبر « الذين » .

وأجاز الأخفش أن تكون و الذين ، في موضع نصب على البدل من الكاف والميم في و ليجمعنكم ، وهو بعيد ، لأن المخاطب لايبدل منه غير مخاطب ؛ لاتقول : رأيتك زيداً ، على البدل ؛ للإشكال .

<sup>(\*)</sup> مغنى اللبيب ٢٠٧/٠ : « وخلط مكي فأجاز البدلية مع قوله : إن اللام لام والسبب ١٠٧/٠ : « وخلط مكي فأجاز البدلية مع قوله : إن اللام لام الجواب ، وأنها منقطعة بما قبلها إن قدر قسم أو متصلة به اتصال الجواب بالقسم . . . »

من فتح(١) الياء وكسر الراء/ في « يَصر ف » أضمر الفاعل في « يصرف » مَن وهــو الله جلَّ ذكره ، وأضمر مفعولاً محــذوفاً تقديره : مَن ْ يَصر ف الله ْ عنه العَـذابَ يومئذ ، فقد رحمه .

ومن ضم الياء وفتح الراء ، أضمر مفعولاً لم يُسم أفاعله لاغير ، تقديره : من يُصرف عنه العذاب بومئذ ، فهذا أقل أضماراً من الأول ؛ وكلما قل الإضمار عند سيبويه كان أحسن (٢) .

√ √ √ − قواه تعالى : ﴿ شَهَادَةً ﴾ -- ١٩ -- نصب على السان(٣) .

[ وقرئت و شهادة ، بالجر ، والفرق بين و أكبر شهادة ، بالنصب ، و و أكبر شهادة ، بالنصب ، و و أكبر شهادة ، بالجر ، أن الجر وجب أن الموصوف شهادة ، وليس كذلك النصب ، ومثله : و أحسن وجه ، وفي الآية دلالة أن و شيئاً ، من أسماء الله ، لأن قوله « أي شيء أكبر شهادة ، جاء جوابه : وقل الله ، ولا يجوز : أي مليك أكبر شهادة ؟ قل : الله ، ولا يحمل الكلام على الانقطاع مع إمكان الاتصال .](٤)

٧٦٩ قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ -- ١٩ –

[ « من » ] في موضع نصب عطف على الكاف والميم في « لأنذركم » ، أي : وأنذر َ مَن ْ بلغه القرآن ، وقيل : من بلغ الحيام .

 <sup>(</sup>١) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف ويعنوب وأبي عمرو ، وموافقة الحسن والأعمس ،
 وقرأ الباقون ابضم الياء وفتح الراء . النشر ٢٠٨/٢ ، والإتحاف ص ٢٠٦

<sup>(</sup>۲) الكشف ۱۱۸/ب، والبيان ۱/ ه ۳۱، والعكبري ۱۳۷/۱، وتفسير الفرطبي ۲/۹۳

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل عبارة « بلغت » .

<sup>(؛)</sup> ما بين قوسين مثبت في هامش الأصل ، وساقط في (ح، ظ، د)

• ٧٧ – قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ آ تَيْنَاهُم ﴾ - ٢٠ - « الذين » ابتداء ، وخبره « يعرفونه » .

١٧٧ – قوله تعالى : ﴿ الَّذِين خَسِرُوا ﴾ - ٢٠ –
 رفع على إضمار مبتدأ ، أي : م الذين خسروا .

٧٧٢ - قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ ﴾ - ٢١ -

« من » في موضع رفع بالابتداء ، وهي استفهام بمعنى التوبيخ ، متضمنة معنى النفي تقديره : لا أحد أظلم من افترى على الله كذباً . و « أظلم » خبر الابتداء ، إلا أنه يحتاج إلى تمام ؛ لأن ( ممن أفترى على الله ِ كذباً ) تمام \* « أظلم » ، وكذلك : أفعل من كذا ، حيث وقع ، « من » ومابعدها من تمام أفعل .

۲۷۲ – قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا ﴾ - ۲۳ – من قرأ و تكن ، بالتاء ، أثث لتأنيث لفظ الفتنة ، وجعل و الفتنـة ، اسم وكان ، و و أن قالوا ، خبر وكان » .

ومن قرأه « تكن » ، بالتاء ونصب « الفتنة » ، جعلها خبر « كان » ، و « أن » اسم « كان » ، وأنت و تكن » على المعنى ؛ لأن « أن » وما بعدها هو الفتنة في المعنى ؛ لأن اسم « كان » هو الخبر في المعنى ؛ إذ هي داخلة على الابتداء والحبر ، وجعل « أن » اسم « كان » (١) هو الاختيار عند أهل النظر ؛ لأنهالا تكون إلا معرفة ، ولأنتها لا توصف ، فأشبهت المضمر ؛ والمضمر أعرف المعارف ، فكان الأعرف اسم « كان » أولى مما [ هو ] دونه في التعريف ؛ إذ الفتنة إنما تعر ً فمت بإضافتها إلى المضمر ، فهي دون تعريف « أن قالوا » بكثير .

<sup>(</sup>١) في الأصا، و د : « وهو » .

ومن قرأ(۱) « يكن » بالياء ، ورفع « الفتنة » ذكر ؛ لأن تأنيث « الفتنة » غير حقيقي ، ولأن ً الفتنة يراد بها المعذرة ، والمعذرة والعدد سواء ، فحمله على المعنى ، فذكر تر (۲) حملًا على المعنى "، فذكر تر (۲) حملًا على المعنى "،

٤٧٧ - قوله تعالى : ﴿ أَسَاطِيرٌ ﴾ - ٢٥ -

واحدها : أَسْطُورَة ، وقيل إِسْطارة ، وقيل : هو جمع الجمع ، واحدها : أَسْطار ، تَّ وأسطار /جمع سطر<sup>(١)</sup> . و « أكينيّة ، جمع كينان .

٧٧٥ - قوله تعالى : ﴿ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ﴾ - ٢٥ -

« من » مبتدأ ، وماقبله خبره وهو « ومنهم » .

ووحدًد (يستمع ؛ لأنتَه حمله على لفظ (من »؛ ولو جمع في الكلام على المعنى الحسُن ، كما قال في سورة بونس : (و مينهُمْ مَن ْ يَسْتَمْعُونَ إليْكَ ) (٥) .

<sup>(</sup>۱) وهي قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر من طريق العليمي، ويعقوب. وقسراً بأفع، وأبو عمرو، وأبو بكر ( من غير طريق العليمي) وأبو جعفر، وخلف، بتأنيث ( تكن ) ورفع ( فتنتهم) بتأنيث ( لم تكن ) ورفع ( فتنتهم) كل من ابن كثير، وابن عامر، وحفص. النشر ٢٤٨/٣، والتيسير ص١٠١-٢٠٠، والاتحاف ص١٠٨-٢٠٠

<sup>(</sup>۲) انظر الكشف ۱۸۸/ب، والبيان ۲/۹۸۸

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ظ) ٤٤/أ: «ربنا: يقرأ بالجر صفة لاسم الله ، وبالنصب على النداء أو على إضار أعنى . وهو معترض بين القسم والمقسم عليه ، والجواب : ما كنا . أبو البقاء » انظر سكبري ١٣٨/١

<sup>(؛)</sup> في المصباح: « والسطر : الصف من الشجر وغيره ، وتفتح الطاء في لغة بني عجل فيجمع على أسطار ، مثل سبب وأسباب . ويسكن في لغة الجهور فيجمع على أسطر وسطور ، مثل : فلس ، وأفلس ، وفلوس » .

<sup>(</sup>ه) سورة يونس: الآية ٢٤

٢٧٧ - قوله تعالى : ﴿ ولا نُنكَذِّبُ بِآياتِ ربِّنَا ونكونُ ('' ﴾
 - ٢٧ -

من رفع الفيعثلين عطفها على « نُسُرَدُ » وجعله كله بما تمناه (٢٠ الكفاريوم القيامة، تمنوا ثلاثة أشياء : أن يُسُرد وا ، وتمنيّوا ألا يكونوا قد كذ بوا بآيات الله في الدنيا، وتمنوا أن يكونوا من المؤمنين.

ويجوز أن يوفع و نكذب ونكون ، على القطع ، فلا يدخلان في التمني ، تقديره : ياليتنا نُرد ٌ ونحن لا نُكذّب ' ، ونحن نكون ' من المؤمنين ، رددنا أو لم نُرد ّ . كما حكى سيبويه (٣) : دعني ولا أعود ' ، بالرفع ، أي ؛ وأنا لاأعود ، تركتني أو لم تتركني ، ولم يسأل أن يجمع له الترك والعود .

ويؤيد الرفع على القطع على المعنى الذي ذكرنا قوله جلَّ ذكره: ( وإنهم لكاذبون ) ، فدل تكذيبهم أنهم إنما أخبروا عن أنفسهم بذلك ولم يتمنتُّوه ؟ لأن التمني لايقع جوابه التكذيب ، إنما يكون التكذيب في الحبر .

وقال بعض أهل النظر : الكذب لايجوز وقوعه في الآخرة ؛ إنما يجوز في الدنيا . وتأويل قوله تعالى : (وإنهم لكاذبون) أي كاذبون في الدنيا ، في تكذيبهم الرسل وإنكارهم البعث ، فيكون ذلك حكاية الحال التي كانوا عليها في الدنيا .

وقد أجاز أبو عمرو وغيره وقوع التكذيب لهم في الآخرة ؛ لأنهم ادُّعوا أنهم

<sup>(</sup>١) في المصحف: «ولا نكذبَ، ونكونَ»، بنصب الفعلين وهي قراءة حمـزة، وحفص عن عاصم، ويعقوب، وقرأ برفع الفعلين نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر وخلف. أما ابن عامر فقرأ برفع فعل ( لا نكذب ) ونصب فعل ( نكون ). النشر ٢٠٨٧، والتيسير ص ١٠٢، والاتحاف ص ٢٠٦

<sup>(</sup>۲) في ح ، د : « يتمناه » .

<sup>(</sup>٣) الكتاب لسيبويه ١/٢٦؛

لو رُدُّوا لم يكذبوا بآيات الله ، وأنهم يؤمنون ؛ فعلم اللهُ مالايكون لوكان كيف كان يكون ، وأنهم لورُدُّوا لم يؤمنوا ، ولكذَّبُوا بآيات الله ، فأكنبهم الله في دعوام .

فأماً من نصب الفعلين فعلى جواب التمني بالواو ؟ لأن التمني غير واجب، فيكون الفعلان داخلين (١) في التمني كالأول ؟ من وجهي الرفع والنصب ، بإضمار وأن عملاً على مصدر ونثرده ، فأضرت وأن التكون مع الفعل مصدراً ، فتعطف بالواو مصدراً على مصدر تقديره : ياليت لنا رداً وانتفاء من التكذيب وكوناً (٢) من المؤمنين .

فأمنًا من رفع و نُكذِّب، ونصب و ونكون (٣)، فإنه رفع و نكذِّب، على أحد الوجهين الأوليْن؛ إما أن يكون داخلاً في التمني فيكون كمعنى النصب، أو يكون رُفع على الثبات والإيجاب ، كما تقدَّم، أي ولانكُذَّبِ وُرُددنا أو لم نُردَّ، ونصب و ونكون، على جواب التمني، على مانقدم، فيكون داخلًا في التمني(٤).

## ٧٧٧ -- قوله تعالى : ﴿ بَغْتَةً ﴾ - ٣١ -

مصدر في موضع الحال ، ولايقاس عليه عند سيبويه ، ولوقلت: جاءَ زيد سُرعة ، تريد : مسرعاً ، لم يجز .

<sup>(</sup>١) في الأص : « د إخلان » و صححت من ( ظ ، د ) .

<sup>(</sup>۲) في الأصل : « رد . . . وكون » بالرفع ، والتصحيح من ( ظ ، د ) والبيان ۲۸/۱ »، وعبارة الكشف : « يا ليتنا يكون لنا رد وانتفاء من التكذيب ، وكون من المؤمنين » .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة ابن عامر . تفسير القرطبي ٥٠٨/٦

<sup>(؛)</sup> الكشف ١١٩ أ ، والبيان ٢/٧١١ ، والعكبري ١٣٩/١ ، وتفسير القرطبي ٢/٨٠٠

#### 🗚 🗸 - قوله تعالى : ﴿ ساءَ ما يَزِرُونَ ﴾ - ٣١ -

« ما » نكرة في موضع نضب (١) بـ « ساء » ، وفي « ساء » ضمير [ مرفوع ] يفسره مابعده ، كنعم وبئس ً .

وقيل : « ما » في موضع رفع بـ ﴿ سام ﴾

٧٧٩ - قوله تعالى : ﴿ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ ﴾ - ٣٢ -

و الدار ، مبتدأ ، و « الآخرة » نعت للدار ، و « خير ، خبر الابتداء .وقد اتسع في « الآخرة » فأقيمت مقام الموصوف ، وأصلها الصفة ، قال الله تعالى : ( وللآخرة ، خير و الله مين الأولى )(٢) .

فأمنًا من قرأ(٣): «ولدار، بلام واحدة ، وأضافها إلى « الآخرة ، فإنه لم يجمل والآخرة ، صفة له دار ، إنما الآخرة في هذا صفة لموصوف محذوف تقديره ولدار الساعة الآخرة خير ، ثم حذفت الساعة وأقيمت الصفة مقام الموصوف ، فأضيفت « الدار ، إليها ، فالآخرة والدنيا أصلها الصفة ، اكن اتسع فيها ، فاستعمل استعال الأسماء ، فأضف إليها (٤) .

#### • ٧٨ – قوله تعالى : ﴿ يُكَذِّبُو نَكَ ﴾ - ٣٣ -

من شدَّده حمله على ممنى : لا ينسبُونك إلى الكذب ، كما يقال : فسَّقَنْت ُ الرجُلَّ وخطئاته ، إذا نسبته إلى الفسق والخطأ .

<sup>(</sup>١) أي ، نصب على النمييز .

<sup>(</sup>٣) سورة الضحى الآبة : ٤

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن عامر ، وكذلك هي في مصاحف أهل الشام ، وقرأ الباقون بلامين مع تشديد الدال . النشر ٢٤٨/٣ ، والإتحاف ص ٢٠٧

<sup>(</sup>٤) الكشف ١١٩/ب ، والبيان ١/١٩/١ ، والعكبري ١٣٩/١ ، وتفسير القرطبي ٦/٥١١

فأما من خففه(١) فإنه حمله على معنى : لايجدونك كاذباً ؛ كما يقال : أحمدت الرجل وأنجلتُه ، إذا أصبته بخيلًا أو محموداً ، [ وأكذبته إذا ألفيته كاذباً ](٢) .

وقد یجوز أن یکون معنی التخفیف والتشدید سواء ، کما یقال : قلاًلمْت ٔ وأقلَـكُت ، وكثر َت وأكثرت ، بعنی ۳۰ واحد (٤) .

- وإتهاماً للفائدة أثبت ما جاء في هامش ( ظ ) ه ع / أنقلاً عن العكبري ١٧٩/١ :

و ولقد جاه الله : فاعل ( جاء ) مضمر فيه . قيل : المضمر المجيء ، وقيل : المضمر النبأ ، ودل عليه ذكر الرسل ، لأن من ضرورة الرسول الرسالة ، وهي نبأ ؟ وعلى لا الوجهين يكون ( من نبإ المرسلين ) حالاً من ضمير الفاعل ، والتقدير : من جنس نبإ المرسلين . وأجاز الأخفش أن تكون ( من ) زائدة ، والفاعل ( نبأ المرسلين ) . وسيبويه لا يجيز زيادتها في الواجب ، ولا يجوز عند الجميع أن تكون صفة لمحذوف ؟ لأن الفاعل لا يحذف ، وحرف الجر إذا لم يكن زائداً ، لم يصح أن يكون فاعلاً ، لأن حرف الجر يعدى ، وكل فعل يعمل في الفاعل بغير معد . و ( ونبأ المرسلين ) . بعنى : أنبائهم ، ويدل على ذلك قوله تعالى : ( نقص عليك من أنباء الرسل ) . أبو البقاء » .

<sup>(</sup>١) قرأ بالتخفيف نافع والكسائي ، وقرأ الجمهور بالتشديــد . النشر ٢ / ٣٤٨ ، والاتحاف ص ٢٠٧

<sup>(</sup>١) زيادة مثبتة في هامش الأصل.

<sup>(</sup>٣) الكشف ٢٠/أ ، والبيان ٢/٩ ٣١ ، والعكبري ١٣٩/١ ، وتفسير القرطبي ٦/٦/١

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل كلام غامض يتعلق بإعراب الآية: (ولقد جاءك من نبأ المرسلين) ووضح منه: «مفعول جاءك الكاف، وفاعلها مضمر، التقدير: ولقد جاك من نبأ المرسلين نبأ. ويجوز أن تكون (من) زائدة، كقولك: ما جاءني من أحد، أي ما جاءني أحد؛ لأن « من » لا تزاد في الخبر الواجب...»

\_ وفي هامش ظ أيضاً :

<sup>«</sup> والموتى يبعثهم الله : في ( الموتى ) وجهان : أحدهما [ هو ] في موضع نصب بغطر، محذوف ، أي ويبعث الله الموتى ؛ وهذا أقوى ؛ لأنه اسم قد عطف على اسم ممل فيه الفمل . والثاني : أن يكون مبتدأ وما بعده الخبر . ويستجيب بمعنى [ يجيب]. أبو البقاء » انظر المكبري ١٤٠/١

١ ٧٨١ – قوله تعالى : ﴿ قُلُ أَرَأُ يُتُّكُمْ ﴾ - ٤٠ -

الكاف والميم للخطاب، لاموضع لهما من الإعراب عند البصريين.

وقال الفر"؛ : لفظها لفظ منصوب ومعناهما معنى مرفوع "؛ وهذا محال؛ لأن التاء هي الكاف في د أدأيتك ، . ف كان يجب أن تظهر علامة جمع في التاء ، وكان يجب أن يكون فاعلان / لفعل واحد ، وهما لشيء واحد ، ويجب أن يكون قولك : أرأيتك زيداً ماصنع ، معناه : أدأيت نفسك زيداً ماصنع ؛ لأن الكاف هو المخاطب ، وهذا الكلام محال في المعنى ، متناقض في الإعراب والمعنى ؛ لأنك تستفهم عن نفسه في صدر الدؤال ، ثم ترد السؤال عن غيره في آخر الكلام (٢) ، وتخاطب أو لا ثم تود المعنى أي لأنه يصير ثلاثة مفعولين له درأيت » ، وهذا كله لا يجوز .

ولو قلت أرأيتاك عالماً بزيدٍ ، كانت الكاف في موضع نصب ؟ لأن تقديره : أرأيت نفستك عالماً بزيدٍ ، وهذا كلام صحيح ، وقد تعدى ، أرأيت ، إلى مفعولين لاغير(٢) .

٧٨٢ - قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ ومُنذِرِينَ ﴾ - ٤٨ - الله من « الموسلين » .

۲۸۳ – قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ آمَنَ ﴾ − ٤٨ −
 دمن ، مبتدأ ، والحبر ( فلا خوف و عليهم ) .

<sup>(</sup>١) في ظ : « لفظها لفظ منصوب ، ومعناها معنى مرفوع » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « في آخره » .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن ٢/٣٣، والبيان ١/ ٣٣٠، والعكبري ١/ ١٤٠، وتفسير القرطبي ٢/٦٠؛

#### 🕻 🗸 --- قوله تعالى : ﴿ بِالْغَدَاةِ ﴾ - ٥٣ -

إنحا دخلت الألف واللام على «غداة» لأنها نكرة ؛ وأكثر العرب يجعل «غداة» نكرة فننونها ، ومنهم من يجعل «غداة» نكرة فننونها ، ومنهم من يجعل «غدوة» نكرة؛ وهم الأقل .

### ٧٨٥ - قوله تعالى : ﴿ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ - ٥٢ -

« من » الأولى للتبعيض » والنانية زائدة ، و « شيء » في موضع رفع اسم « ما » و « ما » بمعنى ليس ، ومثله : ( وم مين " حسابك عليهم مين " شيء )

[ قوله : ] ( فَـنَطْرُ دُمَ م ) - ٥٢ ـ نصب لأنَّه جواب النفي ، [و] «فتكو ن َ ، جواب النهي في قوله : ( ولا تطرد الذَّين ) .

## ٧٨٦ – قوله تعالى : ﴿ لِيَقُولُوا أَهُولُاءِ ﴾ - ٥٣ -

هذه لام كي ؛ وإنما دخلت على معنى : إن الله ـ جل ذكره . قد عيلم مايقولون قبل أن يقولوا ، فصار إنما فتنوا ليقولوا على ماتقد م في علم الله ، فهو على سبيل الإنكار منهم ، وقيل : بل على سبيل الاستخبار منهم ؛ قالوا : أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا .

٧٨٧ - قوله تعالى : ﴿ كَتُبُ رَبُّكُمْ عَلَى نفسه الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ
 عَمِلَ منكمسوءًا بجهالةٍ ثم تاب من بعده وأصلَحَ فأَنَّهُ ('') ﴿ - ٤٥ -

من فتح (٢) ﴿ أَنْ ۚ فِي المُوضِعِينَ جَعَلَ ﴿ أَنَّ ۚ ۖ الْأُولَى بِدَلًّا مِن ﴿ الرَّحَمَّ ۗ ، بِدَل الشيء

<sup>(</sup>١) في الأصل « كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه . فأنه » وقد أثبت ما في (ح، د) . (۲) الفتح قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب ، وقرأ الباقون بالكسر ، كما قسراً نافع ، وأبو جعفر بفتح الهمزة من (أنه) وكسرها من (فإنه) . التيسير ص ١٠٣، والنشر ٢/٩٤، والإتحاف ص ٢٠٨، والنشر ٢/٩٤،

من الشيء ، وهو هو ، فهي في موضع نصب به « كتب ، وأضمر للثانية خبراً ، وجعلها في موضع رفع بالابتداء ، أو بالظرف ، تقديره : فله أن َ دبتَه غفور رحيم له ، أي فله غفران دبيّه .

ويجوز أن تضمر مبتدأ وتجعل وأن ً، خبره ، تقديره : فأمْر ُه أن َ ربَّه غفور له ، أي فأمر ُه غفران ُ ربيّه . ومثله في التقدير والحذف والإعراب قوله : / ( فأن َ ٣ له ، أي فأمر ُه غفران ُ ربيّه . ومثله في التقدير والحذف والإعراب قوله : / ( فأن َ ٣ له نار َ جهنيّم )(١) في سورة التوبة .

وقد قبل إن « أن » من « فأت » تكوير ، فتكون في موضع نصب رداً على الأولى ؛ كأثبا بدل من الأولى ؛ وفيه بعد ، ؛ لأن « متن » إن كانت موصولة على الذي ، وجعلت « فأنه » بدلاً من « أن » الأولى ، بقي الابتدا، وهو «متن » بغير خبر . وإن كانت « متن » الشرط ، بقي الشرط بغير جواب ؛ مع أن " ثبات الفاء يمنع من البدل ، لأن البدل لا يحول بينه وبين المبدل منه شيء ، غير الاعتراضات ؛ والفاء ليست من الاعتراضات . وإن جعلت الفاء زائدة الم يجز ؛ لأته يبقى الشرط بغير جواب ، إن جعلت « أن » الثانية بدلاً من الأولى ، ويبقى المبتدأ بلا خبر ، إن جعلت « موصولة » و « أن » بدلاً من الأولى ، ويبقى المبتدأ بلا خبر ، إن جعلت « من « موصولة » و « أن » بدلاً من الأولى .

فأمًّا الكسر فيها فعلى الاستثناف أو على إضمار «قال»؛ والكسر فيها بعد الفاء أحسن ؛ لأن الفاء يُبتدأ بما بعدها في أكثر الكلام ، فالكسر بعدها حسن (٢)

٧٨٨ - قوله تعالى : ﴿ و لِتَسْتَبِينَ سبيلُ ﴾ - ٥٥ -

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية : ٦٣ ، وانظر فقرة ( ١٠٦٨) .

<sup>(</sup>٢) الكشف ٢٠ ١/ب ، والبيان ٢٠٢/١ ، والعكبري ١٤١/١ ، وتفسير القرطبي ٢٦/٦؛

مَن ْ قَوْأُه (١) بالتاء ونصب (السبيل) جعل التاء علامة المخطاب والاستقبال، وأضمر اسم النبي عَيِّمَا فِي في الفعل .

ومن قرأ(٢) بالتاء ودفع «السّبيل » جعل الناءَ علامة تأنيت واستقبال (\*) ، ولا ضمير في الفعل ، ودفع «السبيل » بفعله ، وحكى سيبويه : استبان الشيء واستبنته أنا .

فَأُمَّا مِن قَرَأُ(٣) بالياء ورفع «السبيل» فإنَّه ذكتر «السبيل» لأنه يذكر ويؤنث، ورفَعه بفعله.

ومَن قرأ بالياء ونصب «السبيل» أضمر اسم النبي عَلَيْنَا في الفعل ، [و] هو الفاعل ، ونصب «السبيل» [ لأنه ] مفعول به .

واللام في « وايتستبين » متعلقه بفعل محذوف تقدير » : ولتستبين سبيل المجره بن فصلناها ؟ [ وخص " « سبيل المجرمين » الدلالة على « سبيل المؤمنين » مثل : ( سرابيل تقيكم الحر ")(٤) . وقيل : « سبيل المؤمنين » مضمر ، أي لتستبين سبيل هؤلاء من سبيل هؤلاء من سبيل هؤلاء (٥) . . . ]٢٠ .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة نافع وأني جمفر ، كما في الإتحاف ص ٢٠٩

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة ابن كثير ، وأني عمرو ، وابن عامر ، وحفص ، ويعقوب . النشر ٢/٩٩٧ ، والإتحاف ص ٢٠٩

<sup>(\*)</sup> أمالي ابن الشجري ٧ / ٥٠٤ : « وأقول : إنه \_ أي مكي \_ غلط في قوله ( واستقبال ) بعد قوله : ( جعل التاء علامة خطاب ) ، و ( جعل التاء علامة تأنيث ) ؛ لأن مشال ( تستفعل ) لا شبه بينه وببن مثال الماضي ، فتكون التاء علامة للاستقبال . فقولك : تستقيم أنت وتستعين هي؛ لا يكون إلا للاستقبال . . » .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة أبي بكر وحمزة والكسائي وخلف . النشر ٢/٩ ٢٤ ، والإتحاف ص ٢٠٩

<sup>(</sup>٤) سورة النحل الآية : ٨١

<sup>(</sup>ه) انظر الكشف ١٢١/ أ ، والبيان ٢/٣٧ ، والعكبري ١٤٢/١ ، وتفسير القرطبي ٦ / ٢٧٠٠

<sup>(</sup>٦) ما بين قوسين مثبت في هامش الأصل ، وقد سقط في (ح، ظ، د) ، وفي هامش الأصل أيضاً عبارة « بلغت مقابلة » .

٧٨٩ - قوله تعالى : ﴿ أَنْ أَعْبُدَ [ الذينَ ] ﴾ - ٥٦ -

« أن » في موضع نصب على حذف الخافض تقديره : 'نهيت' عن أن أعبد .

• ٧٩ – قوله تعالى : ﴿ وَكُذَّابُتُمْ بِهِ ﴾ - ٥٧ –

الهاء تعود على « بيئنة » ، وذكَّرها لأنها بمعنى البيان .

٧٩١ - قوله تعالى : ﴿ أَو أَنَّ عندي ﴾ - ٥٨ -

«أنّ » في موضع رفع بفعله على إضهار فعل ، وقد تقدَّم ذكره'١٠.

٧٩٢ – قوله تعالى : ﴿ مِنْ وَرَقَةٍ ﴾ – ٥٩ –

« من » زائدة للتوكيد ، أفادت العموم ، و « ورقة » في موضع رفع بـ «تسقط»، وكذلك : ( ولا حبَّة ٍ ) .

ويجوز رفع «حبة» على الابتداء، وكذلك : (ولا رَطْبٍ ولا يابسٍ). وقد قرأ(٢) الحسن وابن أبي إسحاق بالرفع في « رطب» و «يابس»(٣) على الابتداء، والخبر : (إلا " في كتاب منبين).

٧٩٣ - قوله تعالى : ﴿ مَنْ لاَهُمُ الحَقِّ ﴾ - ٦٢ - دمولاهم ، بدل / من اسم الله ، و دالحق ، نعت لـ دمولاهم ، .

وقوأ الحسن(٢) ، ﴿ الحقُّ ، بالنصب على المصدر ، أو على ﴿ أُعنِي ﴾ .

<sup>(</sup>١) راجع فقرة ٨ه، من سورة النساء ، والبيان ١/٢٥٦

<sup>(</sup>٢) وقرأ بالرفع أيضاً ابن السمية ع . البحر المحيط 3/7 ، وتفسير القرطبي 3/6

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « الرطب واليابس » .

 $<sup>\</sup>sqrt{2}$  الإتحاف ص  $\sqrt{2}$  ، وتفسير القرطبي  $\sqrt{2}$ 

﴾ ٧٩ – قوله تعالى : ﴿ تَضَرُّعاً ﴾ − ٦٣ –

مصدر ، وقيل : حال ، بمعنى : ذوي تضرُّع .

٧٩٥ – أوله تعالى : ﴿ شِيَعاً ﴾ - ٥٠ –

مصدر ، وقيل : حال .

٧٩٦ - قوله تعالى : ﴿ وَلَكُنْ ذِكْرِي ﴾ - ٦٩ -

ه ذكرى ، في موضع نصب على المصدر ، أو في موضع رفع بالابتداء ، والحبر محذوف تقديره : واكن عليهم ذكرى .

٧٩٧ - قوله تعالى : ﴿ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ ﴾ - ٧٠ -

وأن ، في موضع نصب مفعول من أجله ، أي لئلا تُبْسَل نفس ، ومخافة آ أن تُبْسُل َ .

🗚 🗸 – قوله تعالى : ﴿ حَيْرِ انَ ﴾ – ٧١ –

نصب على الحال ، ولكن لاينصرف لأنه كغضبان ً .

٧٩٩ - قوله تعالى : ﴿ وَأَنْ أَقْيِمُوا ﴾ - ٧٧ –

« أن » في موضع نصب مجذف حرف الجر ، تقديره وبأن أقيموا .

وقيل : هو معطوف على معنى ﴿ لِنُسْلِم ۗ ﴾ ؛ لأن تقديره : لِأَنْ نُسْلِم ۗ .

وقيل : هو معطوف على معنى : ﴿ اثْنَيْنَا ﴾ ؛ لأن معناه : أن ائتنا ٠

• • ♦ -- قوله تعالى : ﴿ وَيُومَ يَقُولُ ﴾ - ٣٧ -

انتصب «يوم» على العطف على الهاء في « اتقوه» ، أي : اتقوه واتقوا يوم يقول . ويجوز أن بكون معطوفاً على « السهارات » ، أي خلق السهاوات وخلق يوم يقول .

وقيل : [ هو ] منصوب على معنى : واذكر يامحمُّد يوم يقول(١) .

١ • ٨ – قوله تعالى : ﴿ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ – ٧٣ –

أي : فهو يكون ، فلذلك رفعه ، وفي «يكون » اسمها ، وهي تامَّة لاتحتاج إلى خبر . ومثله «كن » ، والمضمر هو ضمير «الصُّور » الذي أتى ذكره بعده ، يُراد به التقديم قبل « فيكون » .

وقيل : تقدير المضمر في وفيكون ، فيكون جميع ماأراد .

وقيل: «قوله » هو اسم «فيكون» و «الحقه ، نعته .

وقيل : «قوله » مبتدأ ، و « الحق" ، خبره .

٨٠٢ – قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ 'ينْفَخُ فِي الصُّورِ ﴾ – ٧٧ –

«يوم» بدل من «يوم يقول ، وقيل : الناصب له « له المُلْك » ، أي : له الملك في يوم يُنفخ في الصُور .

(عالِم الغَيْبِ) نعت لـ والذي ، أو رفع على إضمار مبتدأ ، أي : هو عالم الغيب] . ويجوز رفعه حملًا على المعنى ، أي يتنفخ فيه عالم ، كأنَّه لما قال : يوم َ يُشفخ في الصور ، قيل : منن منن ينفخ فيه ؟ قيل : ينفخ فيه عالم الغيب ، كما قال :

لِيُبْكَ يَزِيدُ ضَارِعٌ لِخُصُومَةٍ '`

والمختبط : الطالب المعروف ، وطو"حته الطوائح : قذفته القواذف هنا وهنـــالي . والبيت من شواهد سيبويه ١/٥١، وقد نسبه الى الحارث بن نهيك ، وهو فيالحزانة ١/٧/١، وأوضح المسالك ٣٤٢/١ ، والعيني ٤/٤، وابن يعيش ١/٠٨

<sup>(</sup>١) البيان ٣٢٦/١ ، والعكبري ١٤٤/١ ، وتفسير القرطبي ٩/٧

<sup>(</sup>٢) هو صدر بيت للبيد ، وتتمته :

ومنعنت يط ممّا تنطيع الطّوائيع

كأنه قال : مَن يبكيه إ : فقيل : يبكيه ضارع لحصومة .

وقرأ الحسن والأعمش ١٠٠ : ﴿ عَالَمْ ﴾ بالخفض / على البدل من الهاء في ﴿ له ﴾ . تَتَ

٨٠٣ - قوله تعالى : ﴿ لِابِيهِ آزَرَ ﴾ - ٧٤ -

من نصب «آزر» جعله في موضع خفض بدلاً من «الأب»، كأنه اسم له. وقد قرأ(٢) يعقوب وغيره بالرفع على النداء، كأنه جعل «آزر» لقباً له ، كأنه قال: يامعوج الدين أتتخذ أصناماً آلهة ً.

٤ • ٨ - قوله تعالى : ﴿ وَلِيَكُونَ مِنَ المُوْقِنينَ ﴾ - ٧٠ -

[ اللام متعلقة بفعل محذوف تقديره: وليكون من الموقنين ] (\*) أريناه المُلمَكوت.

♦ • ٨٠ – قوله تعالى : ﴿ أَتُحَاثُّجُونِي ﴾ - ٨٠ -

من خفف (١) النون فإنما حذف التانية التي دخلت مع الياء (٥) التي هي ضمير المتكلم ؛ لاجتاع الميثلين ، مع كثرة الاستعال ، وترك النون التي هي علامة الرفع ؛ وفيه قبح لأنه قد كسرها لمجاورتها الياء ، وحقها الفتح ، فوقد في الحامة حذف وتغير ٥.

<sup>(1)</sup> تفسير القرطبي ٢١/٧ ، وفي البحر المحيط ١٦١/٤ : « قرأه الأعمش ، وليس مذهب الجمهور ، إنما أجازه الكسائي وحده » .

<sup>(</sup>٢) قرأ بالرفع أيضاً الحسن ، والباقون بنصب الراء . النشر ٢/٠٥٠ والإتحاف ص ٢١١

<sup>(</sup>٣) ما بين قوسين غامض في الأصل فأثبت من ( ح ) .

<sup>(</sup>٤) قرأ بالتخفيف نافع ، وأبو جعفر ، وابن ذكوان ، وقرأ باقي العشرة بالتشديد . التيسير ص ١٠٤، والنشر ٢/٠٥٧ ـ ١٥٢، والإتحاف ص ٢١٢

<sup>(</sup>ه) أي نون الوقاية .

ومن شدّد أدغم النون الأولى في الثانية ، ولها نظائر . ومن وعم أن النون الأولى هي المحذوفة فإنما استدل على ذلك بكسرة النون الثانية ، وذلك لايجوز ؛ لأن النون الأولى علامة الرفع ، ولا تحذف علامة الرفع من الأفعال ، من غير جازم ولاناصب . ويدل أن الثانية هي المحذوفة دون الأولى أن الاستثقال إنما يقع بالثاني ، ويدل عليه أيضاً قولهم في «ليتني ، ليتي ، فيحذفون النون التي مع الياء (١) .

٨٠٦ - قوله تعالى : ﴿ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْما ﴾ - ٨٠ ٢ - ٨٠ النفسير .

◄ الذين ، مبتدأ ، و د أولئك ، بدل من « الذين ، أو ابتداء ثان ، و « الأمنن ، ابتداء ثان ، و « الأمنن ، و « الأمن ، و « الأمن » و « الأمن » و « الأمن » و « أولئك » و « أولئك » و « أولئك » و « أولئك » و « بر « « الذين » .

( وهم مهتدون ) ابتداء وخبره .

٨٠٨ - قوله تعالى : ﴿ نَرْ فَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ ﴾ - ٨٣ -

من نو "ن (۲) و درجات ، أوقع و نرفع ، على و من ، ، ونصب و درجات ، على الظرف ، أو على حذف حرف الجو تقديره : إلى درجات ، كما قال [تعالى]: (ورفع بعضهم درجات ٍ) (۴).

<sup>(</sup>١) الكشف ١١/١/ب، والبيان ١/٨٦، والعكبري ١/٥١، ، وتفسير القرطي ٢٩/٧

<sup>(</sup> ٢ ) التنوين قراءة الكوفيين ، وقرأ أبو عمرو وأهل الحرمين بغير تنوين . النشر ٢/١٥٢ ، والإتحاف ص ٢١٢

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٣٥٣ ، وفي الأصـل « ورفع بعضهم فوق بعض درجـات » وهو تحريف للآية ١٦٥ من سورة الأنعام وهي: « ورفع بعضكم فوق بعض درجات » .

ومن لم ينو"ن نصب « درجات » بـ « نرفع » على المفعول به ، وأضافها إلى « مَن ° » ، ومثلها التي في يوسف(١) .

♦ • ﴿ كُلَّا هَدَ يُنا ﴾ - ٨٤ -

نصب « کنگا» بـ « هدینا » ، و کذلك: ( ونتُوحاً هدینا ) . و « داود َ » ومابعده عطف على « نوح » .

والهاء في « ذريته » تعود على « نوح » ؛ ولايجوز أن تعود على « إبراهيم » ؛ لأن عده « ولوطأ » ؛ ولوط إنما كان من ذريّه نوح ، وكان في زمن إبراهيم ، فليس هو من ذريّه إبراهيم ، وقيل : ابن أخته (٢) .

• 1 ﴿ وَٱلْيَسَعَ ﴾ - ٨٦ -

هو اسم أعجميُّ معرفة ، والألف واللام فيه زائدتان .

وقيل : هو فيعل مستقبل / سيمتي به ، وأكتبِر ، فدخله حرفا التعريف . <del>- " </del>

ومن قوأه (٣) بلامين جعله أيضاً اسماً أعجمياً على ﴿ فَيَدْعَلَ ﴾ ، ونكرَّرَهُ فدخله حرفا التعريف ، وأصله ﴿ لَيْسَمَع ﴾ ، والأصل في القراءة الأخرى ﴿ الله و أصله على قول من جعله فعلاً مستقبلًا شمي به – ﴿ يَوْسَع ﴾ ، ثم حذفت الواو كما حدفت في

<sup>(</sup>١) الآية ٧٦ من سورة يوسف وهي : « نرفع درجات من نشاه » ، وانظر فقرة ( ١٣٠١) والكشف ٢٦/١/أ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرطبي ٣١/٧ ، والعكبري ٢٤٦/١

<sup>(</sup>٣) قرأ به كل من حمزة والكسائي و خلف ؛ أي بتشديد اللام وإسكان الياء . النِشر ٢٥١/٣ ، والإتحاف ص ٢١٣

 <sup>(</sup>٤) أي بإسكان اللام مخففة وفتح الياء ، وهي قراءة غـير حمزة والكسائي وحلف الدشر
 ٢١٧ ، والإتحاف ص ٢١٧

«يعيد»، ولم تعمل الفتحة في السين؛ لأنها فتحة مجتلبة أوجبتها العين، وأصلها الكسر، فوقع الحذف على تقدير الأصل (١).

الباء الأولى متعلقة بـ «كافرين»، والباء الثانية دخلت لتأكيد النفي، وهو خبر « ليس ».

الهاء دخلت لبيان حركة الدال ، وهي هاء السكت .

فأمنًا منَن كَسَرَها(٢) في الوصل فيمكن أن يكون جملها هاء الإضمار ؟ أضمر المصدر(٣). وقيل : إنَّه شبَّه هاءَ السُّكت بهاء الإضمار فكسرها ، وهذا بعيد (١٠).

وشيء ، في موضع نصب بـ وأنزل ، ، و دمين ، زائدة التأكيد والعموم ، [ لجيـع الأشياء ]

حالان من « الكتاب » أو من الهاء في « به » ، وكذلك « يجعلونه »(°) حال

<sup>(</sup>١) الكشف ١٢٢/ أ ، والبيان ١/٠٣٠ ، والعكبري ١٤٦/١ ، وتفسير القرطبي ٣٣/٧

<sup>(</sup>٧) قرأ بالكسر هشام . انظر الإنحاف ص ٧١٣ ، والبحر المحيط ١٧٦/٤

<sup>(</sup>٣) أي على تقدير : اقتد الاقتداء .

<sup>(</sup>٤) الكشف ٢٢/ب، والبيان ١/٠٣٠، والعكبري ١٤٦/١، وتفسير القرطبي ٣٦/٧

<sup>(</sup>ه) أثبتت الأفعال ( يجعلونه ، ويبدونها ، ويخفون ) بالياء ، وهي قراءة ابن كثبر وأبي عمرو ، وقراءة الباقين التي في المصحف بالناء . الكشف ١٢٢ / ب.

من «الكتاب» [و] «يُبُدُونها» نعت لـ «قراطيس» ، والتقدير : يجعلونه في قراطيس (۱) ، فلما حذف الحرف نصب «قراطيس (۲) .

٨١٥ قوله تعالى : ﴿ ويُخْفونَ ﴾ - ٩١ مبتدأ ، لاموضع له من الإعراب .

٨١٦ - قوله تعالى : ﴿ يَلْعَبُونَ ﴾ - ٩١ جال(٣) من الهاء والميم في وذَر مم .

اللام متعلقة بفعل عذوف تقديره: ولِتُنْذِرَ أُمَّ القرى ﴾ - ٩٢ اللام متعلقة بفعل محذوف تقديره: وليتنذر أمَّ القرى أنزلناه.

٨١٨ - قوله تعالى : ﴿ وَ مَنْ قال سَأْنْزِ لَ ﴾ - ٩٣ د مَنْ ، في موضع خفض عطف على د مَنْ ، في قوله : (بمن افترى) .

19 ٨ - فوله تعالى : ﴿ وَالْمُلاَئِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ ﴾ - ٩٣ -

ابتداء وخبر ، في موضع الحال من « الظالمين » . والهاء والميم في « أيديهم » للملائكة ، والتقدير : والملائكة ' باسطوا أيديهم بالعذاب على الظالمين يقولون لهم : أخرجوا أنفسكم ' ك عنالقول' مضمر ، ودل على هذا المعنى قوله في موضع آخر : ( يتضربون وجوهتهم وأدبارتهم ) ( ) .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل « مبتدأة » .

<sup>(</sup>٢) لفظ « قراطيس » مثبت في هامش الأصل.

<sup>(</sup>٣) أي جملة ( يلعبون ) في موضع نصب حال.

<sup>(</sup>٤) في الأصل « أنفسهم » . (ه) سورة الأنفال الآية . ه

ومعنى قوله ﴿ أَخْرَجُوا أَنْفُسُتُكُم ﴾ أي خلاصوا أنفسكماليوم ٢، حل بكم ، فالناصب لـ ﴿ يَوْمِ ﴾ ﴿ أَخْرَجُوا ﴾ ، وعليه بجنن الوقف ·

وقيل : الناصب له « تُبَوْزَ و ْنَ ، فلا يوقف / عليه ، ولكن يبتــــ دأ به .

وجواب ولو ، محذوف تقديره ، ولو ترى يا محمد حين الظالمين(١) في غمرات الموت أمراً عظيماً .

### • ۸۲ – قوله تعالى : ﴿ فُرَادَى ﴾ - ٩٤ –

في موضع نصب على الحال من المضمر المرفوع في «جنتمونا» ، ولم ينصرف لأن فيه ألف التأنيث . وقد قرأ (٢) أبو حيّنوة بتنوين « فرادى » وهي لغة ولبعض تميم ولان فيه ألف التأنيث . مصدراً له : انفرد انفراداً وفرادى " ، و ( فرادى ) جم ممثل : كُسالى وسُكارى ] (٣) . والكاف في «كا(٤) » في موضع نصب نعت لمصدر محذوف تقديره : واقد جئتمونا منفردين انفراداً مثل حالكم أو ل مرة .

# ٨٢١ - قوله تعالى : ﴿ لَقَد تَّقَطَّعَ بِينَكُمْ ﴾ - ٩٤ -

من رفع «بينكم» جعله فاعلًا لـ « تقطيّع » ، وجعل « البين » بمعنى الوصل تقديره: لقد تقطيّع ً وصليكم ، أي تفر تق جمعيًسكم .

<sup>(</sup>١) في (ظ) « حين الظالمون » . وعبارة القرطبي ٧ / ٢٤ : « ولو رأيت الظالمين في هذه الحال ارأيت عذاباً عظيماً » .

<sup>(</sup>٢) قرأ به أيضاً عيسى بن عمر . البحر الحيط ١٨٢/٤ وتفسير القرطبي ٧ / ١٤

<sup>(</sup>٣) زيادة مثبتة في هامش الأصل.

<sup>(</sup>٤) أي في : ﴿ كَمَا خَلَقْنَا كُمْ ﴾ .

وأصل وبين ، الافتراق ، ولكن انتُسِع فيه فاستُتعميل اسماً غير ظرف، عنى الوصل .

فأمنًا من نصبه (۱) ، فنصبه على الظرف ، والعامل فيه مادل عليه الكلام من عدم وصلهم ، تقديره : لقد تقطع وصلكم بينكم ؛ فد « وصلكم » المضمر هو الناصب لد « بين » . وقد قبل : إن من نصب « بينكم » جعله مرفوعاً في المعنى بد «تقطع»؛ لكنه لما جرى في أكثر الكلام منصوباً تركه في حال الرفع على حاله [ منصوباً ، لكثرة استعاله كذلك ] (۲) ؛ وهو مذهب الأخفش .

والقراءتان على هذا بمعنى واحد . ومثله عند الأخفش [ قوله ] : ( ومينتًا دونَ ذلك ) (٣) ، ومثله : ( يُفتُصل ُ بيئنتكم ) (٤) في قراءة من ضمَّ الياء ، وفتح الصّاد (١٠٠٠).

ف « دون » و « بين » استُعميلا في هذه المواضع اسماً غير ظرف (٦) ، لكن تركا على الفتح ، وموضعها رفع من أجل أن أكثر مااستعملا بالنصب على أنها ظرفان (٧).

٨٢٢ – قوله تعالى : ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ﴾ - ٩٦ –

انتصبا على العطف على موضع ﴿ اللَّهِ ﴾ ؟ لأنَّه في موضع نصب .

<sup>(</sup>١) أي نصب النون من « بينكم » وهي قراءة نافع وأبي جمفر والكسائي وحفص، وقرأ الباقون برفع النون. النشر ٧ / ٢٥١ ، والإتحاف ص ٣١٣

<sup>(</sup>٣) زيادة • تة في هامش الأصل .

<sup>(</sup>٣) سورة الجن الآية ١١ (٤) سورة الممتحنة الآية ٣

<sup>(</sup>ه) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ، وهشام من طريق الداجولي. النشر ۲ / ۲۷۰ ، والإتحاف ص ۲۱۶

<sup>(</sup>٦) ح، د: «غير ظروف».

<sup>(</sup>۷) انظر الكشف ۱۲۷/ب، والبيان ۱/۲۲، والعكبري ۱/۱۱۷، وتفسير القرطبي ۴/۲۷

وقبل : بل على تقدير : وجَعَلَ .

فأمًّا من قوأ : ﴿ وَ جَعَلَ (١) الليل ﴾ فهو عطف على اللفظ والمعنى .

٨٢٣ – قوله تعالى : ﴿ يُحسِّبانا ﴾ - ٩٦ –

قال الأخفش : معناه : بحسبان ، فلما حذف الحرف نصب .

وقيل : إنَّ وحُسباناً ، مصدَر : حَسَبَثْت الشيء حُسباناً وحَسَبْاً ، والحساب هو الاسم .

٨٢٤ ــ قوله تعالى : ﴿ فَمُسْتَقَرُّ وَمُستودَعٌ ﴾ - ٩٨ ـ

رفع على الابتداء ، والحبر محذوف ، أي : فمنكم مستقر ومنكم مستودع .

ومن فتع<sup>(۲)</sup> القاف والدال كان تقديره : فلكم مستفر" ، أي مستقر" في الرحم ومستودَع في الأرض .

وقيل : المستودع ماكان في الصلب.

وقيل : «مستيقر ، معناه : في القبر ؛ على قراءة من قرأ بكسر القاف(٣).

٨٢٥ - قوله تعالى : ﴿ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ ﴾ - ٩٩ -

<sup>(</sup>١) وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف ، وقرأ الباقون بالألف وكسر المين ورفع الألف من « جاعل » . النشر ٢ / ٣٥١ ، والإتحاف ص ٢١٤ ، والكشف ٢١٠ أ.

 <sup>(</sup>۲) الفتح قراءة الجمهور، وأما القراءة الأولى ـ وهي بكسر القاف ـ فقد قرأ بها ابن
 كثير، وأبو عمرو وكذا روح. النشر ۲ / ۲۰۱ والإتحاف ص ۲۱۶

<sup>(</sup>٣) الكشف ١٣٣ / ب ، والبيان ١ / ٣٣٢ ، والعكبري ١/٨٤ ، وتفسير القرطبي ٧/٧٤

من نصب(١) ﴿ جِنَّاتِ ﴾ عطفها على ﴿ نباتٍ ﴾ .

وقد راوي الرفع عن عاصم ، على معنى : ولهم جنات ، على الابتداء . ولا يجوز عطفه على « قياوان » ؛ لأن « الجنات » لاتكون من النخل(٢)(\*).

٨٢٦ - قوله تعالى : ﴿ [ انْظُرُوا ] إِلَى ثَمَرِهِ ﴾ - ٩٩ -

من قرأه بفتحتین جعله جمـع ( تُمـَرة ) / كبقرة وبَـقَر ، وجمع ُ الجمع على تَ عَالِمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

ومَن قرأه (٣) بضَمَتين جعله أيضًا جمع وثمرَة ، كخشبة وخُشُب.

<sup>(</sup>١) النصب قراءة الجمهور ، وقرأ بالرفع محمد بن أبي ليلى والأعمش وأبو بكر في رواية عنه عن عاصم . وأنكر هـذه القدراءة أبو عبيد وأبو حاتم ، وأجازها النحاس وغيره . البحر المحبط ٤ / ١٩٠

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل « ويقال للحدائق لما فيه العنب والزرع والنخل : جنــة ، قال الله تعالى : ( ولولا إذ دخلت َ جنتك ) » .

<sup>(\*)</sup> أمالي ابن الشجري ٢/ ٤٥٧ : « . . فقوله ـ أي مكي ـ . : لأن الجنات لا تكون من النخل ، فيه لبس ؛ لأنه يوم أنها لا تكون إلا من العنب دون النخل ، وليس الأمر كذلك ؛ بل تكون الجنة من العنب على انفراده ، وتكون من النخل على انفراده ، وتكون منها معاً . . . فكان الصواب أن يقول : لأن الجنات التي من الأعناب لا تكون من النخل . .

<sup>-</sup> وفي هامش ظ ٧٤/أ: « . . ابن مسعود والأعشى عن أبي بكر عن عاصم ، والأعشى وأبو حيوة وابن أبي عبلة : ( وجنات ) بالرفع ، فيكون نسقاً على اللفظ دون الممنى ، كتوله : ( وحور عين ) . غرائب القرآن » وبعه : « إنما قال : نسقاً على اللفظ دون المعنى ؛ لأن العنب لا يخرج من النخل » .

<sup>(</sup>٣) قرأ بضم الثــاه والميم من ( ثمره ) حمزة والكسائي وخلف . وقرأ الباقوت بفتحها . النشر ٢٠١٧ ، والإتحاف ص ٢١٤

وقد قيل : هو جمع جمع الجمع ، كأنَّه جمع ثمارٍ ، كحادٍ وحُمْنُ ، وثمار جمع ثتمتر، وثمَرَ جمع ثمتر، وثمَر جمع ثمترة (١) .

٨٢٧ - قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلُوا لِللهِ شُرَكَاءَ الَّجِنَّ ﴾ - ١٠٠ -

« الجن » مفعول أو"ل الـ « جعل » ، و « شركاء » مفعول ثان مقدم ، واللام في « لله ِ » متعلقة لـ « شركاء » .

وإن شنت جعلت «شركاء» مفعولاً أوّل ، «والجنّ » بدلاً من «شركاء» و «لله » في موضع المفعول الثاني ، واللام متعلقة بـ «جعل » .

وأجاز الكسائي" رفع « الجن"، على معنى : هم الجن"٢١٠.

٨٢٨ – قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآياتِ ﴾ - ١٠٥ -

الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف تقديره : نُصرُّفُ الآيات تصريفاً مثل ما تلونا عليك .

٨٢٩ - قواء تعالى : ﴿ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ ﴾ - ١٠٠ -

اللام<sup>(٣)</sup> متعلقمة بمحمدوف تقديره: وليهقولوا دَرستَ صرَّفَتْنَا الآبات، ومثله: (ولينْبيينَهُ).

ومعنى ﴿ دَرَسَتُ ﴾ في قراءة من فتح النَّاء : تعاتُّمتَ وقرأتَ .

<sup>(</sup>۱) الكشف ۱۲۸/ب، والبيان ۱/۳۳۳، والعكبري ۱/۸۶۱، وتفسير القرطبي ۹/۷

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير القرطبي ٧/ ٥، ، والبيان ٣٣٣/١ ، والعكبري ١٤٨/١

<sup>(</sup>٣) اللام هنا لام العاقبة ، ويسميها الكوفيون لام الصيرورة . انظر البيان ١٠٤/١، والعكبري ١٤٩/١

ومن أسكنها ( درسَت ° ) فمعناه : انقطعت ° وامتحت ° .

ومن قرأه « دارسْتَ ، بالألف (١) فمعناه : دارسْتَ أهلَ الكتاب ودارسوك (٢).

• ۸۲ - قوله تعالى : ﴿ عَدْوَاً ﴾ - ١٠٨ -

مصدر ، وقيل : مفعول من أجله .

١ ٣٣ - قوله تعالى : ﴿ وَمَا نُشْعِرُ كُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ ﴾ - ١٠٩ -

من فتع ٣٠ و أن م جعلها بمعنى لعل ؛ حكى الحليل عن العوب : اتت السوق أَتَّك تشتري لنا شيئاً ، أي لعلـ الك نه .

و « ما » استفهام في موضع رفع بالابتداء ، وفي « يشعر كم » ضمير الفاعل يعود على « ما » ، والمعنى : وأي شيء يدريكم إيمانهم إذا جاءتهم الآية ، لعلها إذا جاءتهم لايؤمنون ؛ ففي الكلام حذف دل عليه مابعده ، والحدذوف هو المفعول الثاني له ويشعر كم » ؛ يقال : شعرت بالشيء ، هريته ". ولو حملت « أن " » على بابها لكان ذلك عند " أ كنها بمعنى « لعل » .

<sup>(</sup>١) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بألف بعد الدال ، وسكون السين وفتح التاء ، وقرأ الباقون بغير ألف وفتح السين وسكون التاء ، وقرأ الباقون بغير ألف وإسكان السين وفتح التاء . النشر ١/٧٥٪ ، والإتحاف ص ٢١٤

<sup>(</sup>٢) انظر الكشف ١٢٤/ أ والعكبري ١٤٩/١، وتفسير القرطبي ٨/٧٠

<sup>(</sup>٣) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وخلف وأبو بكر عن عاصم بخلاف عنه ، بكسر همزة « إنها » ، وقرأ الباقون بالفتح . النشر ٢/٥٢ ، والتيسير ص ٢٠٦، والإتحاف ص ٢٠٥،

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي  $\gamma$   $\gamma$  ، وقد ذكر عدداً من الشواهد المؤيدة ، منها بيت لعدي بن زيد يقول فيه :

أعاذِ لَ مَا يُدرِيكُ أَن منيتي إلى ساعة ٍ في اليوم أو في ضُعَى الغَدرِ أَى : لعل منيتي .

وقد قيل : إن" وأن"، منصوبة به ويشمركم، الكن ولا، زائدة في قوله : (لايؤمنون) ، والتقدير : ومايشعركم بأن الآية إذا جاءتهم يؤمنون ، وهو خطاب للمؤمنين ؛ يعني أن الذين اقترحوا الآية من الكفار، لو أتتهم لم يؤمنوا، فـ وأن ، هو المفعول الثاني لـ ويشعركم، على هذا القول ، ولا حذف في الكلام (٢).

🗡 🗡 – قوله تعالى : ﴿ أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ – ١١٠ –

نصب على الظرف ، يعني : في الدنيا .

۸۳۳ - قوله تعالى : ﴿ قِبَلاً ﴾ - ١١١ -

من كسر القاف<sup>(٣)</sup> وفتح الباء نصبه / على الحال من المفعول ، وهو بمعنى : معاينة أو عياناً ، أي : يقابلونه<sup>(٤)</sup> .

وكذلك : مَن قرأ بضم القاف والباء ، فهو نصب على الحال أيضاً ، بعنى: ضُمتناه ، أو بمعنى : قبيل [قبيل](٥).

٤ ٨٣٨ – قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ - ١١١ -

وأن ، في موضع نصب على الاستثناء المنقطع .

٨٣٥ - قوله تعالى : ﴿ شَياطِبنَ الْإِنْسِ ﴾ - ١١٢ -

<sup>(</sup>١) في الأصل « بأنها إذا جاءتهم لا يؤمنون » والتصحيح من : ح ، د ، ظ .

<sup>(</sup>٢) الكشف ١٢٤/أ ، والبيان ٢/٣٣، ، والعكبري ١/٩١١

 <sup>(</sup>٣) وهي قراءة تافع وابن عامر ، وقرأ الباقون بالضم . النشر ٢٥٢/٢ ، والإتحاف

<sup>(</sup>٤) في الأصل « يقابلوه » .

 <sup>(</sup>ه) الكشف ٢٤ /ب ، والعكبري ١/٠٥١، وتفسير القرطبي ٢٦/٧

نصب على البدل من وعدو ، أو على أنَّه مقعول ثان ٍ لـ ﴿ جعل ﴾ .

قوله تعالى : ( نَفروراً ) ـ ١١٢ ـ نصب على أنَّه مصدر في موضع الحال ·

٨٣٦ – قوله تعالى : ﴿ حَكَمَا ﴾ - ١١٤ –

نصب على البيان ، أو على الحال .

و (أبتغي) مُعدّى ً إلى ﴿ غيرٍ ﴾ .

٨٣٧ - قوله تعالى : ﴿ مُنَزَّالٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾ - ١١٤ -

«بالحق» في موضع نصب على الحال من المضو في «مُنزَّل» ولا يجوز أن يكون مفعولاً بـ «منزل» بالآن «منزلاً » قد تعدَّى إلى مفعولين ؛ أحدهما بحوف جر ، وهو «من ربيّك» ، والثاني مضمر في «مُنزَّل» ، وهو الذي قام مقام الفاعل؛ فهو مفعول لم يسم فاعله ، يعود على الكتاب.

🗚 🗕 قوله تعالى : ﴿ صِدْقَا وَعَدْلاً ﴾ - ١١٥ -

مصدران . وإن شئت جعلتها مصدرين في موضع الحال ، العني : صادقة وعادلة".

٨٣٩ – قوله تعالى : ﴿ هُبِوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ ۚ [عنسبيله]﴾ - ١١٧ - «مَن ْ » رفع بالابتداء ، وهو استفهام ، و ﴿ يض عن سبيله » الحبر .

وقيل «مَنْ» في موضع نصب بفعل دلَّ عليه «أغلم»، وهو بمنى «الذي» تقديره: وهو أعلم ، يعلم من يتضل [عن سبيله].

ويبعد أن تُنْدُصَبَ ومَنَ \* بـ ﴿ أَعْلَمَ \* ﴾ لبعــده من مضارعة الفعل ﴾ والمعاني لاتعمل في المفعولات كما تعمل في الظروف .

ولا محسن أن يكون فعلًا للمخبر عن نفسه ، فيحسن إضافته إلى ماليس هو بعضه ؟ لأنه بلفظ الإخبار عن الغائب . ولا يحسن أن يكون بمعنى فاعل إذ لم يحسن أن يكون فعلاً ، وإنما يكون « أفعل » بمعنى « فاعل » إذا حسن أن يتخون فعلًا للمخبر .

ولا مجسن تقدير حذف حرف الجو لأنه من ضرورات الشمو .

ولا تحسن فيه الإضافة ، لأنه كفر إذا فعل لايضاف إلا لما هو بعضه ، فافهمه ، إلا أن يكون بمعنى فاعل فيحسن إضافته إلى ماليس هو بعضه ، نحو : «وأعلم ماتكتمون»(١) لأن التنوين والانفصال فيه مقدران (٢).

# · \$ ﴾ – قولة تعالى : ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا ﴾ - ١١٩ –

و أن ، في موضع نصب مجذف حوف الجو . و «ما » استفهام في موضع رفع ِ الابتداء ، ومابعدها خبرها ، تقديره : وأي شيء لكم في ألا تأكلوا بما ذ كر اسم الله عليه .

١٤٨ – قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ مَا أَضْطُر رُثُمُ [ إليهِ ] ﴾ - ١١٩ رما ، في موضع نصب على الاستثناء .

٨٤٢ - قوله تعالى : ﴿ أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا ﴾ - ١٣٢ -

« مَن » بمنى الذي ، رفع بالابتداء ، والكاف في « كَمَن ْ ، خبره ، وفي «كان» اسمها يعود على « مَن ْ ، ، « وميْتاً » خبر «كان » .

٨٤٣ – قوله تعالى : ﴿ كَمَن مَّشُلُهُ ﴾ - ١٢٢ –

<sup>(</sup>١) تحريف للآية « وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون » من سورة البقرة الآبة٣٣

<sup>(</sup>٢) مَا بَيْنِ قُوسَيْنِ زَيَادَةً مَنَ (ق) ، وهي في (ظ) مَعَ غُمُوضَ في العبارة .

«مثله » مبتدأ ، و « في الظلمات » خبره ، والجملة صلة «مَنْ » وتقديره : كمن هو في الظلمات .

وقوله تعالى : ( ليس بخارج [ منها ] ) في موضع نصب على الحال من المضمر المرفوع في قوله : « في الظلمات » .

والكاف في قوله : (كذلك زُيِّنَ ) في موضع / نصب نعت لمصدر محذوف ت تقديره : تزييناً مثلَ ذلك زُيِّن للكافوين عملهم .

♦ أكابر بُعْر مِيها ﴾ [قوله تعالى: ﴿ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قريةٍ أكابر بُعْر مِيها ﴾
 ١٢٣ -

قوله: ﴿ بحرميها ﴾ في موضع نصب لجعلنا ، مفعولاً أول ، وتجعل ﴿ أَكَابِر ﴾ مفعولاً ثانياً مقدماً ، فهو المعنى الصحيح ؛ كما قال : ﴿ أَمَر ْ نَا مُنْسُرَ فَيها ﴾ (١) ، أي أكثرناهم ، وكما قال : ﴿ وأثر وَثناهُم \* في الحياة الله فيا ) (٢) ، أي نعمناهم آ (٣) .

٨٤٥ - قوله تعالى : ﴿ لِيَمْكُرُوا فيها ﴾ - ١٢٣ -

اللام لام كي ، ومعناها أنّه لمنّا علم الله أنهم يمكرون صار المعنى : أنَّه إنها زُيْنِ لهم لِيمكروا ، إذ قد تقدّم في علمه وقوع ُ ذلك منهم .

🔨 🔨 — قوله تعالى : ﴿ ضَيِّقًا ﴾ - ١٢٥ -

مفعول ثان ٍ لـ ﴿ جعل ﴾ ، و ( حرجاً ) نعت له .

وإن شئت مفعولاً أيضاً على التكرير ، كما جاز أن يأتي خبر ثان وثالت فأكثر المبتدأ واحد ، كذلك بجوز مفعولان فأكثر في موضع مفعول واحد .

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء الآية ٢١ (٢) سورة المؤمنين الآية ٣٣

<sup>(</sup>٣) زيادة من ح فقط .

وإنما يجوز هذا فيا يدخل على الابتداء والخبر ؛ تقول : طعامُكَ حلو حامض مُرُد ؛ فهذه ثلاثة أخبار عن الطعام ، معناها : طعامُك جَمَعَ هذه الطعومَ .

وإن أدخلت على المبتدأ فعلا ناصباً لمفعولين [ نحو: «ظننت مي إ(١) ، أو «كان »، أو « إن مي ، انتصبت الأخبار كلها ، أو ارتفعت كلها على خبر « إن مي ، تقول : ظننت طعام ك حلواً حامضاً مر أ ، وكذلك كان ، فما جاز في الابتداء جاز فيا يدخل على الابتداء . كأنه كان قبل دخولها : صدر و ضيتن حرج من فضيتن وحمد جو خبر بعد خبر ؛ فلتها دخلت « جعل » نصبت المبتدأ وخبريه ؛ هذا على قواءة من قوأ بكسر (٢) الراء «حيرجاً » ؛ لأنه جعله اسم فاعل ، كدنيف وفرق قي .

ومعنى دحرج، كمعنى د ضيّق، كثريّر لاختلاف لفظه ، بمنى التأكيد.

فَامُنَّا مِن فَتِعِ الرَّاءِ فَهُو مَصَدَر : [حرَجَ بجُو َج حرَجًا](٢) ، وقيــل : هُو جَمَع جَمَّرَجَةً إِنَّ كَنْقَصِبَةً وقصّب (٥) .

٨٤٧ - قوله تعالى : ﴿ كُأَنَّمَا يَصَّعَّدُ ﴾ - ١٢٥ -

الجلة في موضع نصب على الحال من المضمر في « حرج » أو في « ضبَّق » .

<sup>(</sup>١) زيادة من ظ فقط .

<sup>(</sup>٢) قرأ بكسر الراء من « حرجاً » أبو جعفر ونافع وأبو بكر ، وقرأ الباقون بفتحها . النشر ٢/٣٥٢ ، والاتحاف ص ٢١٦

<sup>(</sup>٣) زيادة في هامش الأصل .

<sup>(</sup>٤) الحرجة : الغيضة ، أو الشجر الملنف .

<sup>(</sup>ه) الكشف ١٧٦/ أ ، والبيان ١/٣٣٨ ، والعكبري ١٥١/١ ، وتفسير القرطبي ٨١/٧ ، والتاج ( حرج ) .

٨٤٨ – قوله تعالى : ﴿ كَذَلْكَ يَجْعَلُ اللهُ ﴾ - ١٢٥ -

الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف تقديره: جَعَالًا مثلَ ذلك يجعل اللهُ.

٨٤٩ - قوله تعالى : ﴿ مُسْتَقِياً ﴾ - ١٢٦ -

نصب على الحال من دصراط ، وهذه الحال يقال لها الحال المؤكدة ؛ لأن وصراط الله ، لايكون إلا مستقيماً ، فلم يُؤن بها لتفويّق بين حالتين ؛ إذ لا يتغيّر صراط الله عن الاستقامة أبدأ ، وليست هذه الحال كالحال من قولك: هذا زيد راكباً ؛ لأن ويدا قد يخلو من الركوب في وقت آخر إلى ضد الركوب ، و حصراط الله ، لايخلو من الا / ستقامة [أبداً] ؛ فاعرف معنى الحال المؤكيدة من الحال المؤكيدة من الحال المؤكيدة من الحال المؤكيدة من الحال المؤكيدة ...

• 10 م - قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ \* ﴾ - ١٢٨ - ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ \* ﴾ - ١٢٨ - ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ . ﴿ وَقَوْلَ مَضْمَرَةً . وَقَدْلُ : انتصب بـ ﴿ يقول ﴾ مضمرة ً .

10٨ - قوله تعالى : ﴿ جميعاً ﴾ - ١٢٨ -

نصب على الحال من الهاء والميم في دنحشرهم » .

٨٥٢ – قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ ما شاءَ اللهُ ﴾ - ١٢٨ –

<sup>(</sup>١) البيان ١/٨٣

 <sup>(</sup>٧) في المصحف ( يحشرم ) بالياء ، وهي قراءة حفص ، وقرأ الباقون بالنون .
 الكشف ٢٧٦/ أ

«ما» في موضع نصب على الاستثناء المنقطع ، وإن ْ جعلت «ما » لن يعقل لم يكن منقطعاً .

٨٥٣ - قوله تعالى : ﴿ يَقُصُّونَ ﴾ - ١٣٠ -

في موضع رفع على النعت لـ « رسل » ، ومثله : ( ويُنذرِرونكم ) .

٨٥٤ – قوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُنْ ﴾ - ١٣١ -

« ذلك » في موضع رفع خبر ابتداء محذوف ، تقديره : الأمر ذلك .

وأجاز الفر اع<sup>(۱)</sup> أن تكون ( ذلك » في موضع نصب على تقدير : فعل الله ذلك .

و دأن ، في موضع نصب تقديره : لِأَنْ لَم يَكُنَ [ ربك مهلك القرى ]<sup>(٢)</sup> ، فلما حذفت الحرف انتصب .

٨٥٥ -- قوله تعالى : ﴿ كَمَا أَنْشَأَكُمْ ﴾ - ١٣٣ -

الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف تقديره: استخلافاً مثل ماأنشأ كم، [ أي مثل إنشائكم ](٣).

٨٥٦ – قوله تعالى : ﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونُ لَآتٍ ﴾ - ١٣٤ -

« ما » بمعنى الذي ، اسم « إن ً » ، والهاء محذوفة مع « توعدون » ، تقديره : توعدونه ، فحذفت لطول الاسم . و « لآت ٍ » خبر « إن ً » واللام لام توكيد ·

٨٥٧ – قوله تعالى : ﴿ مَنْ تَكُونُ لَهُ ﴾ - ١٣٥ -

<sup>(</sup>۱) القرآن ۱/ه ه ۳ (۲) زيادة من د .

<sup>(</sup>٣) زيادة مثبتة في هامش الأصل.

إن جعلت «مَن ، استفهاماً كانت في موضع رفع بالابتداء، ومابعدها خبرها. وإن جملتها بمعنى « الذي » خبراً ، كانت في موضع نصب بـ « تعلمون » .

> 🔥 🗘 – قوله تعالى : ﴿ سَاءَ مَا يَحُكُمُونَ ﴾ - ١٣٦ -« ما » في موضع رفع بـ « ساء » .

٨٥٩ قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ زُشِّنَ لِكَثْيَرِ ﴾ - ١٣٧ -

الآية ، من قوأ « زُيِّن » بالضم على مالم يُسمُّ فاعدله ، رفع « قَـَتُـُالُ ، على أنَّهُ مَفْعُولُ لَمْ يُسْمُّ فَاعْلَهُ ، وأَضَافَهُ إِلَى ﴿ الْأُولَادِ ﴾ ورفع ﴿ شَرَكَاء ﴾ حملًا على المعنى ، كَأَنَّهُ قَبِلَ : مَن ْ رَيُّنَهُ ۚ لَهُم ؟ قَبِلَ : شَرَكَاؤُهُم ، وأَضَيْفَتَ ﴿ الشَّرَكَاءَ ﴾ إليهم ؛ لأنتَهم [ هم ] استخرقوها وجعلوهـا شـركاءَ الله ؛ تعالى الله عـن ذلك ، فباستخراقـهـم ْ لها أضفت إلهم.

ومن قرأ هذه القراءة ونصب َ « الأولاد » وخفض الشركاء [ بإضافة القتل إليهم ٢٠١٢ فهي قراءة بعيدة ، وقد رويت عن ابن عامر (٢) ، ومجاز ُها على التفرقة بين المضاف في الشعر ، وأكثر مايأتي في الظروف ، [كما قال الشاءر٣٠) :

لما رأتْ ساتيدما استعبرَتْ لِلله درُّ اليومَ مَنْ لاَمَها] (١)

<sup>(</sup>١) زيادة مثبتة في هامش الأصل.

 <sup>(</sup>۲) وقرأ غير ابن عامر بفتح الزاي والياء من « زين » . النشر ۲/۳۰۳ – ۲۰۲۰ والإتحاف ص ۲۱۷ ـ ۲۱۸

<sup>(</sup>٣) هو لعمرو بن قميئة ، والبيت من شواهد سيبويه ٩١/١ ، ٩٩ ، وفي المقتضب ٤/٣٧٧ ، ومجالس ثعلب ص ١٥٢ ، وابن يعيش ٣ / ٣٠ ، والخزانــة ٢ / ٢٤٧ ، وتفسير القرطبي ٧/ ٩٣

وقد وصف امرأة نظرت إلى « ساتيدما » ، وهو جبل بعيد من ديارها ، فذكرت به بلادها فاستعبرت شوفاً إليها.والشاهد فيه : إضافة « الدر » إلى « مَن`» مع جواز الفصل بالظرف ضرورة.

وروي أيضًا عن ابن عامر أنه قرأ بضم الزاي من « زُيِّن » ، ورفع «قَـتُـل » وخفض « الأولاد » و « الشركاء » وفيه أيضًا بُعد ، وبجازه أن تجعل « الشركاء » بدلًا من « الأولاد » فيصير « الشركاء » اسمًا الأولاد ، لمشاركتهم الآباء في النسب والميراث والدَّين (١) .

• ٨٦ - قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ مَن نَّشَالِهِ ﴾ - ١٣٨ -

« من » في موضع رفع بـ « نطعم » [ ، والعائد على « من » محذوف لطول الاسم . ](۲)

🖊 🔨 – قوله تعالى : ﴿ افْتِراءَ ﴾ - ١٣٨ –

مصدر .

🗡 🗸 - قوله تعالى : ﴿ مَا فِي بُطُونَ ِ ﴾ - ١٣٩ -

و ما » في موضع رفع بالابتداء ، وخبره و خالصة » ، وإنها أنت و خالصة » لأن مافي بطون الأنعام أنعام ، فحمل التأنيث على المعنى ، [ ثم قال : (و مَحَرَّمُ ) فذكرَّر ، فحمله على لفظ و ما » ، وهذا نادر ، لانظير له ، وإنما يأتي في و من » وما حمل الكلام على اللفظ أولاً ، ثم على المعنى بعد ذلك . وهذا أتى اللفظ أولاً ، محمولاً على المعنى ، ثم حمل على اللفظ بعد ذلك ، فاعرفه ، فإنه قليل . ] وقيل : أثث على المالغة ، كراوية وعلاَّمة .

وقرأ قتاد و ( خاليصة ) بالنصب على الحال من المضمر المرفوع في قوله:

<sup>(</sup>۱) الكشف ۲۲۱/ب ، والبيان ۲/۱ ۳۶۳، والإنصاف ۱/۵۲۱، والمكبري ۱/۲۵۱، وتفسير القرطبي ۹۱/۷

<sup>(</sup>٢) زيادة مثبتة في هامش الأصل.

<sup>(</sup>٣) قرأ بذلك أيضاً ابن عباس والأعرج وابن جبير ، انظر امحتسب ٢٣٧/٨ ، والمحر الحيط ٢٣١/٤

« في بطون » ، وخبر « ما » ( ليذ كور نا ) ، ولا يجوز أن تكون الحال من المضمر المرفوع في « ذ كورنا » ، لأن الحال لا تتقدم على العامل عند سيبويه وغيره ، إذا كان لا يتصر "ف" ، لو قلت : زيد قامًا في الدار ، لم يجز ؟ [ لأن العامل في قائم معنى الاستقرار ] (١) ، وقد أجازه الأخفش .

وقد قرأ ابن عباس (٣) ﴿ خَالِصُهُ ﴾ بالتذكير والإضافة ، ردَّ على لفظ ﴿ ما »، ورفعه بالابتداء ، و ﴿ لِذَكُورِنا ﴾ الحبر ، والجلة خبر ﴿ ما » .

ويجوز أن يكون و خالصه ، بدلاً من و ما ، بدل الشيء من الشيء و هو بعضه ، و و لذكورنا ، الحبو .

وقرأ الأعمش (٣) : ﴿ خَالَصَ ﴾ بغير هَا ﴿ رَدُّهُ عَلَى لَفَظَ ﴿ مَا ﴾ وَرَفْعَهُ ﴾ وهو ابتدالُ ثان ٍ ، و ﴿ لَذَكُورِنَا ﴾ الخبر ، والجملة خبر ﴿ مَا ﴾ (٤).

## ٨٦٣ - قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَكُن مَّيْتَةً ﴾ - ١٣٩ -

من نصب (°) و ميتة » وقرأ بالياء ، ردره على لفظ و ما ، ، وأضمر في و يكن ، اسمها ، و و ميشة " ، خبرها ، تقديره : وإن يكن ما في بطونها ميشة " .

 <sup>(</sup>١) زيادة مثبتة في هامش الأصل.

 <sup>(</sup>٢) في المحتسب ٢٣٢/١ : قرأه ابن عباس بخلاف ، والزهري ، والأعمش ... ، وفي البحر
 ١٤ عرأه ابن عباس ، ورزين ، وعكرمة ، وأبو حيوة ، والزهري .

<sup>(</sup>٣) في المحتس ٢٣٣/١ : قرأه ابن عباس ، وابن مسفود ، والأعمش بخلاف ، وفي البسحر ٢٣١/٤ قرأه : عنه من ، وابن جبير ، وأبو العالية ، والضحاك ، وابن أبي عبلة .

<sup>(</sup>٤) البيان ١/٤٤، والعكبري ١/٢٥١، وتفسير القرطبي ٧/٥٠

<sup>(</sup>ه) وهي قراءة نافع وأني عمرو وحفص وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف ، وقرأ أبو بكر « تكن » بالتأنيث ، و « ميتة » بالنصب ، وافقه الحسن . وقرأ برفع « ميتـــة » ابن عامر من غير طريق الداجوني عن هشام ، وكذا أبو جعفر . النشر ٧/٢ه ٧ ، والإنحاف ص ٢١٨

ومَن ْ نصب ﴿ مِينَة ﴾ وقوأ ﴿ تَكُن ﴾ بالناء أنتَ على تأنيث ﴿ الأنعام ﴾ التي في البطون ، تقديره : وإن تكن الأنعام التي في بطونها ميشة ".

ومن رفع « ميتة ، جعل « كان ، بمعنى : وقع وحدث ، تاميَّة لا تحتاج إلى خبر ، وقال الأخفش : يُضمر الحبر ، تقديره عنده : وإن تكن ميته و في بطونها (١) .

٤٢٨ – قوله تعالى : ﴿ سَفَها ﴾ - ١٤٠ –

مصدر ، وإن شئت مفعولاً من أجله .

٨٦٥ – قوله تعالى : ﴿ وَالنَّخْلُ وَالزَّرْعَ ﴾ - ١٤١ -

المطفعلى « جنتَات » . و ( مختَتَلَفِداً ) حال مقدّرة ، أي سيكون ن كذاك ؛ لأنها (٢) في أول خروجها من الأرض لا أكُل فيها ، فتوصف باختلاف الطعوم ، لكن الاختلاف يكون فيها عند إطعامها ، فهي حال مقدّرة ، أي : سكون لأمر على ذلك .

فأنت إذا قلت : رأيت زيداً قائماً ، فإنك تخبر (٣) أنك رأيته في هـذه الحال ، فبي حال واقعة مرئية (٤) ، غير منتظرة .

وإذا قلت : خلق َ الله النخل مختلفاً أكله ، لم تخبر أنه خُلق وفيه أكل مختلف اللون والطعم ؛ إنما ذلك شيء منتظر أن يكون فيه عند إطعامه ، فهى حال منتظرة مقدرة ؛ وكذلك إذا قلت : رأيت زيداً مسافراً غداً ، فلم تره بعد في

<sup>(</sup>١) الكشف ٧١/أ ، والبيان ١/٤٤٠ ، والعكبري ١/٢٥١

<sup>(</sup>٢) أي : النخل والزرع . (٣) في ح ، ظ ، د : « فإنما أخبرت » .

<sup>(</sup>٤) لفظ ( مرئية ) مثبت في هامش الأصل .

حال سفر ، إنما هو حال تقديره [ وأمر تتوقعه ] (١) أن يكون غداً ، فاعلم (٢) الفرق بين الحال الواقعة ، والحال المقديرة المنتظرة، [ والحال المؤكدة ، التي ذكرنا في قوله : ( صراط ' ربيك مستقياً ) — ١٣٦ — . فهذه ثلاثة أحوال مختلفة المعاني ، فافهمها واعرفها ] ففي (٣) القرآن منه كثير ، ومنه [ قول الله عز وجل ] : ( لتَد ْخُلُنُ المسجد الحزام إن شاء الله آمنين ) (٤) فد ه آمنين ، حال مقدرة منتظرة ، ومثله كثير .

٨٦٦ - قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ الْأَنْعَامِ خَمُولَةً وَقَرْشًا ﴾ - ١٤٢ -

نصب على العطف على « جنات » ، أي : وأنشأ من الأنعام تحمُولة ً ، وهي الكبار المُذاتَّلَة ' ذات الطاقة على حمل الأثقال ، وفرَ ْشاً ، وهي الصغار (°) .

٨٦٧ – قوله تعالى : ﴿ ثَمَانِيَةَ أَزُواجٍ ۗ ﴾ - ١٤٣ -

قال الكسائي : نصب و ثمانية ، بإضمار فعل تقديره : أنشأ ثمانية .

وقال الأخفش : هو بدل من « حمولة وفرش » .

وقال علي بن سليان (٦) : هو نصب بفعل مضمر تقديره : كُلُوا لَحْمَ ثَمَانِيةَ أَرُواجَ ، فَحَذُفُ الفعل والمضاف [ وهو اللحم ] (٧) وأقدام المضاف إليه ، وهو د الثمانية ، مقام المضاف وهو د لحم » .

<sup>(</sup>١) زياده في هامش الأصل . (٢) في ح ، ق، ظ ، د : « فاعرف » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « وفي » . (؛) سورة الفتح . الآية ٢٧

 <sup>(</sup>a) انظر تفسير القرطبي ١١١/٧

<sup>(</sup>٧) زيادة في هامش الأصل .

<sup>(</sup>٨) البيان ١/ه٤٣، والعكبري ٢/١ه١، وتفسير القرطبي ١١٣/٧

### ٨٦٨ - قوله تعالى : ﴿ آلذَّكَرَيْنِ ﴾ - ١٤٣ -

نصب بـ ﴿ حَرَّم ﴾ و ( أَمِ الْأُنْشَيَيْن ) عطف على ﴿ الذَّكُرِين ﴾ ، و ﴿ مَا ﴾ عطف أيضاً عليه في قوله تعالى : ( أَمَّا ا اسْتَمَلَت الله أَدحام الأنثيين ) .

## ٨٦٩ - وقرأ أبوجعفر :﴿ عَلَى طَاعِم ۗ يَطَّعِمُهُ (١) ﴾ - ١٤٥ -

بتشديد الطاء ، و كسر العين وتخفيفها ، وأصله : يطتعمه (٢) ، على وزن « يفتعله »، م أبدل من الناء طاء وأدغم فيها الطاء الأولى .

## • ٨٧ - قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ﴾ - ١٤٥ -

من قرأ بالياء (٣)، ونصب ومثيتة ، أخمر في وكان ، مذكراً وهو اسمها، تقديره : إلا أن يكون المأكول مثيتة ، أو ذلك ميتة . ومن قرأ بالتاء (١)، ونصب وميتة ، أخمر في وكان ، ، اسماً مؤنثاً عمان : إلا أن تكون المأكولة مبتة .

وقرأ أبو جعفر (°): ﴿ إِلا أَن تَكُونَ ﴾ بالتاء ، ﴿ مِيتَهُ ۗ ﴾ بالرفع ، جعل ﴿ كَانَ ﴾ بمعنى وقع وحدث ، و ﴿ أَنْ ۚ ﴾ في موضع نصب على الاستثناء المنقطع ؛ وكان يلزم أبا جعفر أن يقرأ ﴿ أو دم ۗ ﴾ بالرفع ، وكذاك ما بعده ، لكنَّه عطفه على

<sup>(</sup>١) في المصحف : « يَـطُـْعـَـمُهُ \* » بغير تشديد ، وقد نسبت قراءة التشديد إلى علي بن أبي طالب . تفسير القرطبي ١٣٣/٧

<sup>(</sup>٢) في ظ « يتطعمه » ، وكذا هو في العكبري ، وتفسير القرطبي .

 <sup>(</sup>٣) وهي قراءة نافع ، وأبي عمرو ، وعاصم ، والكسائي ، ويعقوب ، وخلف . النشر
 ٢/٧٥ ، والإتحاف ص ٢١٩

<sup>(</sup>٤) قرأ بالتاء ابن كثير وحمزة . الإتحاف ص ٢١٩

<sup>(</sup>ه) وهي قراءة ابن عامر أيضاً . النشر ٧/٧ه٢ ، والإتحاف ص ٢١٩

د أن ، ، ولم يعطفه على د مثيتة ، ومن نصب د ميتة ، عطف د أو دماً » وما بعده عليها (١٠).

الك حقوله تعالى : ﴿ أَوْ فِسْقاً ﴾ - ١٤٥ - عطف على « لَحم خنازس ، وعلى ما قبله .

٨٧٢ – قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ - ١٤٥ –

الله على : ﴿ غَيْرَ بَاغٍ ﴾ - ١٤٥ - نصب على الحال من المضمر المرفوع في ﴿ اضطئر أَ . .

♦ ٨٧ - قوله تعالى : ﴿ أَو الْحَوَايا [ أَوْ مَا ] ﴾ - ١٤٦ في موضع رفع عطف على وظهورهما .

و د ما ، في قوله ; ( إلا ما حملت ) في موضع نصب على الاستثناء من د الشحوم ، .

🔥 🖊 - قوله تعالى : ﴿ الْحَوالِيا ﴾ - ١٤٦ –

واحدها : حَوِيثَة ، وقيل : حاوية ، وقيل : حاوياء ، مشل نافقاء . [ و « الحوايا » في موضع رفع عند الكسائي ، على العطف على « الظهور » ، على معنى : وإلا ماحملت الحوايا . وقال غيره : هي في موضع نصب عطف على « ما » في

<sup>(</sup>١) الكشف ٢٧/٧ب، والبيان ٧/١، والعكبري ١٥٣/١

حال من ﴿ إِبْرَاهِيمِ ﴾ . وقيل : النصب على إضمار ﴿ أُعني ﴾ .

٨٩١ – قوله تعالى : ﴿ وَتَحْيَايَ ﴾ - ١٦٢ -

حق الياء أن تكون مفتوحة كما كانت الكاف في « رأيتـك » والتاء في « رأيتـك » والتاء في « قمت » ، لكن الحوكة في الياء نقيلة .

ومن أسكنها (١) فعلى الاستخفاف ، اكنتَّه جمع بين ساكنين ؛ والجمع بين ساكنين جائز إذا كان الأول حرف مد ولين ؛ لأن المد الذي فيه يقوم مقام حوكة ِ يُستراح عليها ، فيفصل بذلك بين ساكنين .

٨٩٢ -- قوله تعالى : ﴿ أَغَيْرَ اللهِ ﴾ - ١٦٤ -نصب بـ « أبغي » . و ( رَبّاً ) نصب على التفسير .

٨٩٣ – قوله تعالى : ﴿ دَرَجَاتٍ ﴾ - ١٦٥ – أي : إلى درجات ، فلما حذف الحرف نصب (٣).

<sup>(</sup>١) التسكين قراء: نافع وأبي جعفر . النشر ٧/٧٥٧ ، والإتحاف ض ٢٢١

<sup>(</sup>٧) كتب ناسخ الأصل بعد ذلك ما يلي : « كمل الربع الأول من مشكل الإعراب لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي المقرىء ، بحمد الله وإحسانه وتوفيقه وذلك في العشر الأواخر من جمادى الآخرة سنة تسعين وأربعائة . »

<sup>«</sup> وما من كاتب إلا ستبقى كتابته وإن فنيت يداه ، » « فلا تكتب بكفّك غير شيء يسر ك في القامة أن تراه ، »

# مُشْكِلُ إِعرابِ سُورة « الأعداف »

٤ ٨٩ – قوله تعالى : ﴿ ٱلْمُصْ ﴾ - ١ -

من جعل و المص ، في موضع رفع بالابتداء ، كان و كتاب ، خبره .

ويجوز أن تضمر الجبر ، وتوفع ﴿ كتابًا ، على إضمار مبتدأ .

٨٩٥ - قوله تعالى : ﴿ وَذِكْرِيٰ لِلْمُوْمَنِينَ ﴾ - ٧ -

«ذكرى» في موضع رفع على العطف ، على «كتاب» ، وإن شئت على المعلف ، على مبتدأ .

ويجوز أن يكون في موضع نصب على المصدر(١) ، أو على أن تعطفها على موضع [ الهاء في ] ولتنذر به ».

وقيل : « ذكرى » في موضع خفض عطف على « ليتنذر به » ؛ لأن معناه: أنزلناه للإنذار ، فعطف على المعنى (٢) .

٨٩٦ – قوله تعالى : ﴿ قَلَيْلًا مَّا تَذَكَّرُونُنَ ﴾ - ٣ - و و ما ، و خوه ، هو منصوب بالفعل الذي بعده و و ما ،

<sup>(</sup>١) أي : وذكر به ذكرى .

<sup>(</sup>٢) البيان ٣٥٣/١ ، والعكبري ١/ه ١٥ ، وتفسير القرطبي ١٦١/٧

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة الآية ١٤١

وقيل: لا ضمير في ﴿ أَحَسَنَ ﴾ ﴾ والفاعل محذوف ، والهاء محذوفة تقديره: علماً على الذي أَحَسَنَهُ \* الله \* إلى موسى \_ عليه السلام \_ من الرسالة (١٠ .

٤٨٨ - (٢) قوله تعالى: ﴿ أَنْ تَقُولُوا ﴾ - ١٥٦ -

د أن ، في موضع نصب ، مفعول من أجله .

٨٨٥ – قوله تعالى : ﴿ وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلينَ ﴾ - ٥٦ – ٥٦ – إن ، خففة من الثقيلة ، عند البصريين ، واسمها مضمر معها تقديره : وإنّا كنتًا .

وقال الكوفيون: « إن ، بمعنى « ما ، واللام بمعنى « إلا ، تقديره عندم : وما كنتًا عن دراستهم إلا غافلين ٣٠٠ .

٨٨٦ – قوله تعالى : ﴿ لا ينفعُ نفساً ﴾ - ١٥٨ –

قرأ ابن سيرين (٤) و لا تنفع ، بالناء ، على ما يجوز من تأنيث المصدر وتذكيره ؛ لأن و الإيمان ، الذي هو فاعل و ينفع ، مصدر .

وقيل : [ إنما ] أنث د الإيمان ، لاشناله على النفس.

٨٨٧ – قوله تعالى : ﴿ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ - ١٦٠ -

<sup>(</sup>١) البيان ١/٠٥٣، والعكبري ١/١٥١

 <sup>(</sup>٧) في هامش ظ ٥٠/أ : « قوله تعالى : (وهذا) مبتدأ ، و (كتاب) خبره ، و (أنزلناه)
 صفة ،أو خبر ثان ، و (مبارك ) صفة ثانية أو خبر ثالث . ولو كان قرى (مباركا) بالنصب على
 الحال ، جاز . تبيان » ، وانظر العكبري ١/٤٥١

<sup>(</sup>٣) البيان ١/٠٥٣، والإنصاف ١١١/١

<sup>(</sup>٤) في المحتسب ٢٣٦/١ نسبت هذه القراءة إلى أبي العالية ، وفي البحر المحيط ٢٠٩/٤ قرأ بها ابن عمرو وابن سيرين وأبو العالمة .

مَن ْ أَضَافُهُ فَمَعْنَاهُ : عَشَر ْ حَسَنَاتٍ أَمْثَالُ ْ حَسَنَةٍ .

ومن نو"ن «عشراً» ، وهي قراءة (١) الحسن ، وابن جبير ، والأعمش ، قدره : فله ، حسنات عشر أمثالها ، وهو كلته ابتداء ، والحبر « فله » ، ويزيد الله الكريم في التضعيف ما يشاء لمن يشاء ، والعشر هي أقل الجزاء ، والفضل بعد ذلك لمن يشاء الله تعالى .

### ٨٨٨ – قوله تعالى: ﴿ دِينَا قِيَاً ﴾ - ١٦١ -

انتصب « ديناً » بـ • هداني » مضمرة " ، دلت عليه • هداني » الأولى ، وقيل : تقديره : عر أنني ديناً . وقيل : هو بدل من • صراط » على الموضع ؛ لأن • هداني الى صراط » و • هداني صراطاً » واحد ، حمله على المعنى ، فأبدل • ديناً » من • صراط » .

ومن قرأ « قَيَيْماً ، مشدداً ، / فأصله : قَيَّوْمِ على « فَيَعْلِ ، ، ثم أبدل تَّ مَّ الواو ياء ، وأدغم الياء في الياء . ومَن ْ خفَيَّف (٢) بناه على « فيعل ، ، وكان أصله أن يأتي بالواو فيقول : قيو مَا ، كما قالوا : عوض وحيول ، ولكنه شذ ً عن القياس (٣) .

٨٨٩ – قوله تعالى : ﴿ مِلَّةَ إِبْراهيمَ ﴾ - ١٦١ – بدل من ﴿ دِين ﴾ .

• 🔥 🗕 قوله تعالى : ﴿ كَمْنَيْفًا ﴾ - ١٦١ –

<sup>(</sup>١) قرأً بالتنوين يعقوب ، والباقون بغير تنوين . النشر ٧/٧هـ٧ ، والإتحاف ص ٧٧٠

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة الكوفيين وابن عامر ، والتشديد قراءة الباقين. النشر ٢ / ٧٥٧ ، والإتحاف ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٣) الكشف ٢٨ ١/أ ، والبيان ١/١٥٣، والعكبري ١/٥٥١ ، وتفسير القرطبي ١٥٢/٧

قوله : ﴿ إِلَّا مَا حَمَلَتَ ﴾ ، بمعنى ] (١) .

٨٧٦ – قوله تعالى : ﴿ ذلك جَزَّ يْنَاهُمْ ﴾ -١٤٦ –

« ذلك » في موضع رفع على إضمار مبتدأ ، التقدير : الأمر ذلك . ويجوز أن يكون في موضع نصب بـ « جزيناه » .

٨٧٧ – قوله تعالى : ﴿ ذُو رَحْمَةِ ﴾ - ١٤٧ -

أصل « ذو ، ذوى ، مثـل : عصـاً ، والذلك قال [ في النثنية ] (٢) : ( ذَوَاتًا أَفْنَانِ )(٣) .

🗚 — قوله تعالى : ﴿ هَلُمَّ ﴾ - ١٥٠ -

أصلها: «ها الدُمُم » ، فألقيت حركة الميم الأولى على اللام ، وأدغمت في الثانية ، فلما تحركت اللام استُغني عن ألف الوصل ، فاجتمع ساكنان: ألف «ها» ، ولام « الدُمُم » ؛ لأن حركتها عارضة ، فحذفت ألف «ها» لالنقاء الساكنين ، فاتصلت الهاء باللام المضمومة ، وبعدها ميم مشددة ، فصارت « هلم » ، كما هي في التلاوة ، [ و ] الله تغيرت تغير معناها ؛ واستعملت بمعنى : تعال ، وبعنى : اثمت (٤) .

٨٧٩ – قوله تعالى : ﴿ أَلاَّ تُشْرِكُوا ﴾ - ١٥١ -

« أَنْ ، فِي مُوضَع نَصِب بدل من « ما » فِي قُولُه : ﴿ أَتُنْلُ مَا ﴾ .

ويجوز أن تكون في موضع رفع على / تقدير ابتداءُ محارف تقديره : هو نَّ الْا تَشْرَكُوا (٠٠) .

<sup>(</sup>١) ما بين قوسين زيادة من ظ ، ق ، ويلاحظ بعض النكر ار لما سبق .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ظ ،ق . (٣) سورة الرحمن ، الآية ٨ ؛

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل : « هم شهدامكم : اثنوا بشهدائكم » .

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « هو أن تشركوا ».

• ٨٨ – قوله تعالى : ﴿ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ ﴾ - ١٥١ -- ابتداء وخبر .

١٨٨ قوله تعالى : ﴿ وأَنَّ هذا ﴾ -١٥٣ -

و أن ، في موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر ، أي ولأن ُ هذا . ومن كسرها (١) حعلها متدأة .

ومن فتحها وخفتُف جعلها مخفيَّمة من الثقيلة ، في موضع نصب مثل الأول<sup>(٢)</sup>. و هي الحال المؤكدة (٤٠).

٨٨٢ – قوله تعالى: ﴿ تَمَامَا ﴾ - ١٥٤ –

مفعول من أجله ، أو مصدر .

🗚 🗕 قوله تعالى : ﴿ على الَّذِي أَحْسَنُ ﴾ - ١٥٤ -

من رفع <sup>(۱)</sup> و أحسن ، أضمر وهو ، ابتداء ، و و أحسَن ُ ، خبره ، والجملة صلة و الذي ، .

ومن فتحه جعله فملًا ماضياً ، صلة « الذي » ، وفيه ضمير يعود على « الذي » تقديره : تماماً على المحسن .

<sup>(</sup>١) قرأ بالكسر مع تشديد النون حمزة والكسائي وخلف ، وقرأ ابن عامر ويعقوب بفتح الهمزة وتخفيف النون ، والباقون بفتح الهمزة وتشديد النون . النشر ٢٥٧/٣ ، والإتحـــاف ص ٣٠٠ ، والكشف ٢٨١/١ً .

 <sup>(</sup>٣) أي كقراءة من قرأها مثقلة .
 (٣) في الأصل « صراط » .

<sup>(</sup>٤) حال مؤكدة ، لأن صراط الله لا يكون إلا مستقيماً . انظر البيان ٣٤٩/١ . والفقرة ( ٨٦٥ ) .

<sup>(</sup>ه) وهي قراءة محكية عن الحسن والأعمش . الإنحاف ص ٢٢٠ . وقد قرأ بها يحيى بن يَعْمَرُ وابن أبي إسحاق . تفسير القرطبي ١٣٧/٧ ، والبحر المحيط ٤/٥٥٢

زائدة ، وتقدير النصب أنَّه نعت لظرف محذوف أو لمصدر محذوف تقديره : تذكَثْراً قليلًا تذكرون ، أو وقتاً قليلاً تذكرون .

فإن جعلت «ما» والفعل مصدراً لم محسن أن تنصب «قليلًا» بالفعل الذي بعده ؛ لأنتُك تقدّم الصلة على الموصول .

### ٨٩٧ – قوله تعالى : ﴿ وَكُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا ﴾ - ٤ -

« كم » في موضع رفع بالابتداء ، لاشتغال الفعل بالضمير وهو « أهلكناها ،ومابعدها خبرها ، وهي خبره .

ويجوز أن تكون في موضع نصب بإضمار فعل بعدها ، تقديره : وكم أهلكنا من قرية أهلكناها .

ولا يجوز أن يقد ألفعل المضر قبلها لأن «كم» لا يعمل فيها ماقباها لمضارعتها «كم» في الاستفهام ، ولأن لها صدر الكلام أيضًا ؛ ونقيضها (١) «ررب التي لها صدر الكلام أيضًا ، [و] تقدير الآية : وكم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا ، كما قال تعالى : (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) (٢) معناه : فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله .

#### 🔥 🖊 – قوله تعالى : ﴿ بَيَاتًا ﴾ – ٤ –

مصدر في موضع الحال [ بمعنى : فجاءها بأسنا مُبيِّناً ](٣) .

وقوله : (أَوْهُم / قائلون ) ابتداء وخبر ، في موضع الحال من أهل القرية .

٨٩٩ – قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ أَنْ قَالُوا ﴾ - ٥ –

<sup>(</sup>١) أي : نقيضها في المعنى ، فكم التكثير ، ورب التقليل .

<sup>(</sup>٢) سورة النحلالآية ٩٨ (٣) زيادة في الأصل .

« أن » في موضع نصب خبر « كان » و « دعواهم » الاسم .

ویجوز أن تکون و أن ، في موضع رفع على اسم « کان ، و « دعوام » الخبر مقدَّمًا .

٠٠٩ – قوله تعالى : ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُ ﴾ - ٨ –
 د الحق ، نعت للوزن ، و « الوزن ، مبتدأ ، و « يومئذ ، ظرف فيه الخبر .
 وإن شئت جعلت « الحق ، خبراً عن « الوزن » و « يومئذ ، ظرف ملغى ً تنصه بالوزن (١) .

ويجوز نصب «الحق» على المصدر ، و «يومئذي» خبر «الوزن»، فإذا جعلت «الحق» خبر «الوزن»، فإذا جعلت «الحق» خبر «الوزن»، نصبت «يومئذي» على الظرف للوزن، فهو عامل فيه، وإن شئت على المفعول ، على السبَّعة ، و «يومئذي» في صلة المصدر، في الوجهين جميعاً.

وإذا جعلت «يومئذ، خبراً عن (٢) « الوزن، لم يكن في الصلة، وانتصب بمحذوف قام «يومئذ، مقامه تقديره: [و] الوزن الحق ثابت يومئذ، أو مستيقر يومئذ، ونحوه، ومحدين أن يكون « الحق، على هذا الوجه بدلاً من المضمر (٣) الذي في الظرف ، فلا محسن تقديمه على الظرف (٤).

وإن جعلت « الحق" » نعتاً للوزن ، والظرف خبراً للوزن جاز تقديم « الحق" » على الظرف ؛ ولايجوز تقديم « الحق" » على « الوزن » في الوجهين .

فإن جعلت «الحق، خبراً للوزن، جاز تقديمه على « الوزن، ، ولا يجوز تقديمه

مشكل م (۲۰)

١٠,

<sup>(</sup>١) في الأصل « ظرف ملغى يعمل فيه الورّن ، فهو مفعول فيه » .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل «على».
 (۳) في الأصل «الصدر».

<sup>(</sup>٤) لأن البدل لا يجوز أن يتقدم على المبدل منه . البيان ١/٤٥٣

فأما من نصب «لباس» فإن ذلك يكون إشارة إلى اللباس، أو إلى كل (١) مانقدم. وهي مبتدأ و «خير» خبر « ذلك » إذا نصبت « لباس [التقوى] » ، وبكون معنى الآية في الرفع: ولباس التقوى خير و لكم عند الله من لباس الثياب التي هي الزينة. وقد قال الله تعالى (أنز اثنا عليكم لباساً) يعني : ماأنزل من المطر فنبت به الكتئان والقطن ، ونبت به الكلأ الذي هو سبب نبات الصوف والوبر والشعر على ظهور البهائم وهذا المعنى (١) يسمى « التدريج » ، لأنه تعالى : سمى الشيء باسم مااندرج عنه ]. وقد قبل في « لباس التقوى » ، في قراءة من رفع : إنه لباس الصوف والحيش ، عا يتواضع به لله تعالى (٩).

١٩ - قوله تعالى : ﴿ يَنْزِعُ عَنْهُما لِبالسَّهُما ﴾ - ٢٧ - « ينزع » في موضع نصب على الحال من المضمر في « أخرج » ( ) .

9 10 - قوله تعالى : ﴿ مِنْ حيثُ [ لا تَرَوْنَهُمْ ] ﴾ - ٢٧ -

« حيث » مبنية ، وإنما بنيث ؛ لأنها لاندل على موضع بعينه ، ولأن مابعدها من تمامها ، كالصلة من الموصول ، وبنيت على حركة ، لأن قبل آخرها ساكناً ٢٠٠،

<sup>(</sup>١) في الأصل « وإلى كل » .

<sup>(</sup>٢) لفظ « المعنى » زيادة من (ق،ظ).

<sup>(</sup>٣) البيان ٨/١٥، والعكبري ٨/١٥١، وتفسير القرطبي ١٨٤/٧، والكشف ١٦٨/٣

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ١٣٢ . وفي الأصل « ولا تموتن .. » بالواو ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>ه) في الأصل «في كما أخرج أبويكم».

<sup>(</sup>٦) في الأصل « وبنيت على الضم ، لأن قبلها ساكن ، وهي الياء » .

وكان الضم أولى بها<sup>۱۱</sup> ، لأنتها غاية ، فأعطيت غاية الحركات وهي الضمة ؛ لأن الضمة أقوى الحركات .

وقيل : بُنيت على الضم لأن ً أصلها ﴿ حَوَّثُ ۗ ، فدلت الضمة على الواو . ويجوز فتحها(٢) .

٩١٦ – قوله تعالى : ﴿ نُخْلِصِينَ ﴾ - ٢٩ –

حال من المضمر المرفوع في دادعوه مخلصين » .

٩١٧ - قوله تعالى : ﴿ كَمَا بَدَأُكُمْ ﴾ - ٢٩ -

الـكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف تقديره : تعودون عـَو ْداً مثل مابداً كم هُ الـكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف تقديره : تخرجون خروجاً مثل ما بدأكم .

٩١٨ قوله تعالى : ﴿ فَريقاً هَدَى﴾ [نصب بهدى]، و ﴿ فَريقاً
 حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ ﴾ - ٣٠ -

نصب « فريقاً » بإضمار فمل يفسره مابعده ، تقديره : وأضلَّ فريقاً حق عليهم الضلالة ، والوقف على هذا التقدير على « تعودون » .

فإن نصبت و فريقاً و و فريقاً » على الحال من المضمر في و تعودون ، ، لم تقف على و تعودون ، وتقف على والضلالة ، والتقدير : كما بدأ كم تعودون في هذه الحال. وقد قرأ أبي بن كعب(٤) : « تعودون فريقين ، فريقاً هدى وفريقاً حق

<sup>(</sup>١) ح : « أولى بتحريكها »، وفي ق ، د: « أولى بحر كتها » .

<sup>(</sup>۲) في الأ، ل « ويجوز حذفها » وهو تحريف وفي « حيث » ست لغـات : بالواو مع الضم والفتح والكسر ، وهي : حيث وحيث وحيث وحيث وحيث ، وحوث وحوث وحوث والعلم البيان ۸/۱ هـ ، والتاج ( حيث ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة في الأصل.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء ٧٠٦/١ ، وتفسير القرطبي ١٨٨/٧

وأن ، في موضع نصب على حذف الخافض تقديره : مانها كما ربُّكما عن هذه الشجرة إلا كراهة َ أن تكونا ؛ أو اثلاً تكونا .

والهاء في ﴿ هَذُه ﴾ بدل من ياء ، وهي للتأنيث ، ومن أجل أنتَّها بدل من ياء انكسر ماقبلها ، وبقيت بلفظ الهاء ١٠ في الوصل ؛ وليس في كلام العرب هـ ١٠ تأنيث قبلها كسمرة ؛ ولاهاء تأذيث تبقى بلفظ الهاء في الوصـل غير ﴿ هـذه › أملها دهذي ١(٧) .

## ٩٠٩ - قوله تعالى : ﴿ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ - ٢١ -

اللام في و لكما ، متعلقة بمحذوف تقديره : إني ناصيح لكما لمَن الناصحين . فإن جعلت الألف واللام في والناصحين، للتعريف وليستا بمعنى والذي، ، جاز أن تتعلق بـ «الناصحين » ، وهو قول المازني" .

وندا؛ والرُّب، قد كثر حذف ويا، النداء منه في القرآن؛ وعلة ذلك أن في حذف ويا ، من نداء والرب ، تعالى ، فيه معنى التعظيم له والتنزيه ، وذلك أنَّ النداءَ فيه ضرب من / معنى الأمر ، لأنك إذا قلت : يازيد ، فمعناه : تعال َ يازيد، الله النداء على الأمر آدعوكَ يازيد' ، فحذفت يا ، من نداء الرب ، ليزول ممنى الأمر وينقص َ ؛ لأن « يا » تؤكُّده وتظهر معناه ، فكان في حذف « يا »" التعظيم والإجلال والتنزيه للرب تعالى ، فكثر حذفها في القرآن والكلام في نداء ( الرب ، (٤) لذاك المعنى (٠) .

<sup>(</sup>١) لفظ « الهام » مكرر في الأصل. (٢) في الأصل « هذا » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « اليا ». (٤) في الأصل و رب ، .

<sup>(</sup>٥) في هامش (ظ) ٥١/ أ: « قوله تعالى : ( فدلا هما ) الألف بدل من ياء مبدلة من لام ، والأصل : دلليها ، من الدلالة ، لا من الدلال . وجاز إبدال اللام لما صار في الـكلمة ثلاث لا مات . أبو البقاء ، انظر العكبرى ١٥٦/١

### ٩١٠ - قوله تعالى : ﴿ وَإِن أَمْ تَغْفِر ْ لَنَا ﴾ - ٣٣ -

دخلت ﴿ إِنْ ۚ على ﴿ لَم ۚ لِبَردُ ۗ الفعل إِلَى أَصَلَمَ فِي لَفَظَه ﴾ وهو الاستقبال؛ لأن ۗ ﴿ لَم ﴾ تَرَدُ ۗ لفظ المستقبل إِلَى معنى المضي(١) . و ﴿ إِنْ ﴾ تردُ ۗ الماضي ، رد ّنها معنى الاستقبال(٢) ﴾ فلما صارت ﴿ لَم ﴾ ولفظ المستقبل بعدها بمعنى الماضي ، رد ّنها ﴿ إِنْ ﴾ إِلَى الاستقبال ، لأن ﴿ إِنْ ﴾ ترد الماضي إلى معنى الاستقبال .

### ٩١١ قوله تعالى : ﴿ جَمِيعًا ﴾

حال من المضمر في ﴿ اهبِطا ﴾ (٣).

( بعضُكُم لِبعض عدر ") \_ ٧٤ \_ ابتداء وخبر في موضع الجال أيضاً ؛ وكذلك : ( واكم في الأرض مُسْدَةَمَر " ومتاع " إلى حين ٍ ) .

٩١٢ - قوله تعالى : ﴿ وَلِبَاسُ التَّقُويٰ ﴾ - ٢٦ -

مَن نصب (٤) السين عطفه على « لباس » المنصوب بـ « أنزلنا » .

ومن رفعـــه فعلى الابتداء والقطع ممّا قبله ، و « ذلك » نعته أو بدل منه أو عطف بيان عليه ، و « خير ° ، خبره .

وبجوز رفع « لباس ، على إضمار مبتدأ تقديره : وستر العورة لباس التقوى ، أي لباس المنقين ؛ يريد لباس أهل التقوى ، ثم حذف المضاف .

<sup>(</sup>١) تقول : لم أَفَم ، أَي : ما قمت .

<sup>(</sup>٢) تقول : إن قمت َ قمت ُ ، أي : إن تقم أقم . البيان ٧/١٣٠

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « اهبطوا » وهو تحريف. وهذه الآية ليس موضعها في هذه السورة، لكن في سورة ط الآية: ١٢٣ وهي: « قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو ... » وليس فيها كلمة « جميعاً » كما هو واضح.

<sup>(</sup>٤) النصب قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر والكسائي ، وقرأ الباقون بالرفع . النشر ٩/٩ هـ٧ ، والإتحاف ص ٣٧٣

على الظرف ؛ لأن الظرف في صلة « الوزن » وليس « الحق » الذي هو خبر « الوزن » في صلته ، فلا يُنفر ق بين الصلة والموصول بخبر الابتداء .

#### ٩٠١ - قوله تعالى : ﴿ مَعَايِشَ ﴾ - ١٠ -

جمع معيشة ، ورزنه «مفاعل » ووزن معيشة «مَفْعِلة » ، وأصلها «مَعْيِشَة » مُ أَلْقِيت حركة الياء على العين ؛ والميم زائدة ، لأنتّها من العيش ، فلا محسن همزها ؛ لأن الياء أصلية ، كان أصلها في الواحد الحوكة ؛ ولو كانت زائدة كان أصلها في الواحد السكون ألم فعيلة » واحدها «سفينة » على « فعيلة » الواحد السكون أصلها في الواحد السكون وكذلك تهمز في الجمع ؛ إذا كان في موضع فألياء زائدة ، أصلها في الواحد السكون وكذلك تهمز في الجمع ؛ إذا كان في موضع الياء ألف أو واو زائدتان ، نحو : عجائز / ورسائل ؛ لأن الواحدة «عجوز» و « دسالة » .

وقد روى(١) خارجة عن نافع همز «معائش»؛ ومجازه أنه شبَّه الياء الأصلية بالزائدة ، فأجراها منجراها ، وفيه بعد ، وكثير من النحويين(٢) لايجيزه ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) قرأ به الأعرج. الإنحاف ص ٢٢٧ ، والبحر الحيط ٢٧١/٤

<sup>(</sup>٢) البيان ١/هه٣، والعكبري ١/٩٥١، وتفسير القرطبي ١٦٧/٧

<sup>(</sup>٣) في هامش نسخة الأصل: « نسخ العلامة . . . في كتابه علوم القرآن: (معليش) نصب بجعلنا ، ومعايش لا يهمز ، لأن أصلها معيشة على مَفعلة فلما وقعت الياء بعد الألف واحتيج إلى تحريكها ، وكانت لها حركة في الأصل ؛ لأن الياء في (معيشة ) أصلية ، قد جرت عليها الحركة في الأصل ، حركت بالحركة التي كانت لها ولم تهمز ، كما همزت (مدائن ) لأن أصل الواحد من مدائن (مدينة ) على (فعيلة ) ، فالياء فيها زائدة لاخط له في الحركة ، فلما احتيج إلى تحريكها ، والحركة مستثقلة فيها وليست لها في الأصل ، قلبت همزة لحفة الحركة فيها ، وقلبت الياء إلى الهمزة ، كما تقلب الهمزة إلى الياء إذا خففت ، وهم مكسورة . ولم يصرف (معايش ) لانه جمع ، ثالث حروفه ألف ، وبعد الألف حرفان ، فهو محانف للواحد . والله أعلم » .

٢ • ٩ - قوله جل وعز : ﴿ قَليلاً مَّا تَشْكُرون ﴾ - ١٠ مثل : (قايلًا مأنَذ كتَرون) - ٣-

◄ ٩٠٣ - قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ إِبْليسَ ﴾ - ١١ نصب على الاستثناء من غير الجنس ، وقبل : هو من الجنس(١) .

٤ • ٩ - قوله عز وجل: ﴿ قال ما مَنعَكَ أَلاَّ تَسْجُدُ ﴾ - ١٢ « ما » استفهام معناها الإنكار ، وهي رفع بالابتداء ، ومابعدها خبرها .

و « أن » في موضع نصب بـ « منعك » مفعول بها ، و « لا » زائدة ، والتقدير : أي " شيء منعك السجود ، ففي « منعك » ضمير الفاعل يعود على « ما » .

و « إذ » ظرف زمان ماض ، والعامل فيها « تسجد » .

٥ • ٩ - قوله عز وجل: ﴿ لاَ تُعدُنَ لَهُمْ صِراطَكَ المستقيمَ ﴾ - ١٦ أي: على صراطيك ، بمنزلة قولك: ضرب زيد الظهر والبطن ، أي على الظهر والبطن.

٢ • ٩ - قوله عز وجل: ﴿ مَذْ نُمُوماً مَّدُ ْحوراً ﴾ - ١٨ نصب على الحال من المضمر في « اخرج» .

٧٠٧ - قوله تعالى : ﴿ فتكونا ﴾ - ١٩ نصب على جواب النهى .

٨٠٨ - قوله تعالى : ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَا ﴾ - ٢٠ -

<sup>(</sup>١) أي من جنس الملائكة ، أو من غير جنسهم ، على اختلاف في ذلك .

عليهم الضلالة ، فنصب « فريقين ، على الحال ، فلا تقف على « تعودون ، إذا نصبت على الحـــال .

## ٩١٩ – قوله تعالى : ﴿ فِي الحِياةِ الدُّنيا خَالِصَةٌ ﴾ - ٣٧ -

من رفع «خالصة »، وهي قراءة نافع وحده (١) ، رفع على خبر الابتداء، أي: هي خالصة ، وبكون / قوله : ( لِلسَّذِينَ آمَـنُوا ) تبييناً للخلوص .

ويجوز أن يكون خبراً ثانياً لـ (هي ) ، والمهنى : هي تخلص للمؤمنين في يوم القيامة .

ومتن مصب وخالصة ، نصبها على الحال من المضر في « للذين ، والعامل في الحال الاستقرار والثبات الذي قام « للذين آمنوا ، مقامه ؛ فالظروف وحروف الجر تعمل في الأحوال إذا كانت أخباراً عن المبتدأ ؛ لأن فيها ضميراً يعود على المبتدأ ، ولأنها قامت مقام محذوف جار على الفعل ، هو العامل في الحقيقة ، وهو الذي فيه الضمير على الحقيقة ؛ ألا ترى أنتك إذا قلت : زيد في الدار ، وثوب على زيد ، فعناه وتقديره: زيد مستقر في الدار أو ثابت في الدار ، وثوب مستقر أو ثابت على زيد ، ففي «ثابت » و « مستقر » ضمير مرفوع يعود على المبتدأ ، فإذا حذف ثابتاً ومستقراً ، وأفت حروف الجر مقامه ، أو الظرف ، قامت مقامه في العمل ، وانتقل الضمير فصاد مقدراً متوهماً في الظرف ، وفي حرف الجر ، فافهم ذلك .

فاللام في قولك: « للذين » ، وفي قولك: في الدار ، وفي قولك: على زيد ، وبزيد ، متعلقات بذلك المحذوف الذي قامت مقامه [ هذه الحروف والظروف ] ٢٠. والحال هي من ذلك الضمير الذي انتقل إلى حرف الجر ، والرافع لذلك الضمير

<sup>(</sup>١) وقرأ باقي العشرة بالنصب. النشر ٩/٢ ، والتيسير ص ١٠٩ ، والإتحافص٣٢٣

<sup>(</sup>٢) زيادة في الأصل.

هو الناصب(١) للحال [ والعامـل فيها ٢٦] ، والتقدير : قل هي ثابتة للذين آمنوا في حال خلوصها لهم يوم القيامة .

وقد قال الأخفش : إن قوله : ( في الحياة الدنيا ) متعلق بقوله : ( أخرج َ لعباده)، فأخرج هو العامل في الظرف ، [ الذي هو و في الحياة الدنيا » .

وقيل : قوله ﴿ فِي الحياة الدنيا ﴾ متعلق بـ ﴿ حَرَّم ﴾ ، فهو العامل ] فيه .

والمعنى على قول الأخفش : قل مَن من حرَّم زينة الله التي أخرج لعباده في الحياة الدنيا ، [ وعلى قول غيره: قل من حدرٌم في الحياة الدنيا زينـة الله التي أخرج لعباده ].

ولامحُسن أن يتملق الظرف يـ « زينة » ، لأنه قد نمت ؛ والظروف والمصادر إذا نمتت صارت أسماء وخرجت عن شبه الفعل ، وكذلك أسماء الفاعلين المأخوذة من الأفعال إذا نمتت لم تعمل عمل الفعل ، ولأنه يقع في المسألة تفريق بين الصلة والموصول ؟ الممول قدُّمت ماالس في الصلة على ماهو في الصلة ؛ وفي قول الأخفش تفريق بين الصلة والموصول ، لأنَّه إذا عاتق الظرف بـ « أخرج » صاد في صلة « التي »، وقد فر " ق بينه وبين «التي ، بقوله : ﴿ وَالتَّطيِّبَاتِ ۗ مِنَ الرَّزْ ۚ قَ لُلُّ هِمَ لِللَّذِينَ آمنُوا ] ) و لأن المعطوف على ماقبل الصلة ، وعلى الموصول ، لا يأتي إلا بعد تمام الموصول ، و د في الحياة الدنيا ، من تمام الموصول ، فقد فر "ق بين بعض الاسم وبعص بقوله: ( والطيّات من الرزُّق ، قيُّلُ هي ليَّلذين آمنوا ) .

ومجوز أن يكون ﴿ فِي الحاة الدنبا ﴾ متعلقاً بالطميات من الرزق ، فكون

<sup>(</sup>١) عبارة الأصل « لذلك الضمير ، وهو العامل ، وهو الناصب » .

<sup>(</sup>٢) زيادة في الأصل .

التقدير : ومنَ حـرمَ الطيباتِ من الرزق في الحياة الدنيا ? ولا محسن تعلّق ُ وفي الحياة الدنيا ، ولا محسن تعلّق ُ وفي الحياة الدنيا ، بـ و الرزق ، الأنك قد فرقت بينهُ ابقوله : ( قُلُ هي الذين آمنوا ) ، ويجوز أن يتعلق الظرف بـ و آمنوا ، (١) .

• ٩ ٩ – قوله تعالى : ﴿ مَا ظُهُرَ ﴾ - ٣٣ -

« ما » في موضع نصب على البدل من « الفواحش » .

**٩٢١** – قوله تعالى : ﴿ وَأَنْ تُشْرِكُوا ﴾ ﴿ وأَنْ تَقُولُوا ﴾ - ٣٣ –

« أن° ، فيها<sup>(۲)</sup> في موضع نصب عطف على « الفواحش » ، [ بمعنى : حرَّم ربي الفواحش ، وحرَّم أن تقولوا ، وأن يقولوا ]<sup>(۳)</sup> .

٩٢٢ – قوله تعالى : ﴿ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ ﴾ - ٣٥ –

« إما » حرف للشرط ، ودخلت النون المشددة في « بأنيندكم » تأكيداً للشرط ؛
 لأنته غير وأجب ، وبني الفعل مع النون على الفتح .

٩٢٣ - قوله تعالى : ﴿ كُلَّمَا ﴾ - ٣٨ - لله . نصب به و لتعتنت (٥٠٤) ، وفيها معنى الشرط .

٤٢٩ - قوله تعالى : ﴿ أَدَّارَكُوا ﴾ - ٣٨ -

أصلها : تداركوا على ﴿ تفاعلوا ﴾ ، ثم أدغمت التا ﴿ فِي الدال ؛ فسكن أول

<sup>(</sup>١) الكشف ١٧٩/ أ ، والبيان ١/٩٥٣ ، والعكبري ١/٧٠١

<sup>(</sup>٢) في الأصل « فها » بغير أن.

<sup>(</sup>٣) زيادة في الأصل.

 <sup>(</sup>٤) في الأصل ود: « نصب بدخلت » أي تجعل الناصب لكلما الشرط ، وهو جائز .
 وأشهر منه جعل الناصب الجواب ، وهو ما أنبتناه .

المدغم فاحتيج إلى ألف الوصل للابتداء بها ، فثبتت الألف في الخط ، ولايُستطاع على وزنها مع ألف الوصل ؛ لأنك ترد الزائد أصلياً فتقول ، لو قد رّت ذاك : إفسّاعلوا، فتصير تاء و تفاعلوا ، [ وهي زائدة ، أصلية ً ، ](١) فاء الفعل ؛ لإدغامها في فاء الفعل وذلك لايجوز / فإن وزنتها على الأصل جاز فنلت : تفاعلوا (\*) .

970 قوله تعالى : ﴿ جَمِيعًا ﴾ - ٣٨ -

نصب على الحال من المضمر في « ادَّار كوا » .

٩٢٦ -- قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ﴾ - ١١ -

[ ﴿ غُواشِ ﴾ ] مبتدأ ، والمجرور خبرها(٢) ، وأصلها ألا تنصرف ؛ لأنها على فواعل ، مثل ﴿ سلاسل ، في ترك الصرف ، وواحدتها ﴿ غاشية ﴾ ، إلا أن التنوين دخلها عوض من ذهاب حركة الياء المحذوفة . فلما التقى ساكنان ؛ سكون الياء لثقل الضمة عليها ، والتنوين ، حذفت الياء لالتقاء الساكنين ، فصار التنوين تابعاً للكسرة التي كانت قبل الياء المحذوفة .

وقيل : بل حذفت الياء حذفاً ، فلمانقص البناء عن فواعيل ، دخله التنوين ، [ فصاد

<sup>(</sup>١) زيادة في الأصل، وهي عبارة مقحمة.

<sup>(\*)</sup> أمالي ابن الشجري ٢/٨٥٤: « . . إن عبارته – أي مكي – في هذا الفصل الختلفة ؛ ورأيت في نسخة من هذا التأليف: لا يستطاع وزنها ، لأن (استطعت) بما يتعدى بنفسه ، كها جاء (فلا يستطيعون توصية) . و (تستطاع) بالتاء جائز على قلق فيه ، وكان الأولى أن يقول : ولا يسوغ وزنها مع التلفظ بتاء تفاعلوا فاء . » « ثم منعه أن توزن هذه الكلمة وفيها ألف الوصل ، غير عائز ، لأنك تلفظ بها مع إظهار التاء فتقول : وزن ادار كوا : اتفاعلوا ، وإن شئت قلت : ادفاعلوا ، فلفظت بالدال المدلة من التاء » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « والخبر محذوف » .

فواع مثل جوار ، فهذا إعرابه في الرفع والخفض ، وإذا كان منصوباً ثبتت الياء منصوبة بغير تنوين ، كقواك : رأيت جواري َ ، غير منصرف ](١) .

٩٢٧ - قوله تعالى : ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنهَارُ ﴾ - ٤٣ - « جَرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنهَارُ ﴾ - ٤٣ - « جَرِي ، في « صدورهم » .

٨٢٨ – قوله تعالى : ﴿ لُولَا أَنْ هَدَانَا اللهُ ﴾ - ٤٣ –

«أن» في موضع رفع بالابتداء ، والحبر محذوف ، أي : لولا هداية الله لنا موجودة أو حاضرة لهلكنا أو لشقينا ، وشبهه ، واللام ومابعدها جواب ولولا » .

٩٢٩ - قوله تعالى : ﴿ أَنْ تِلْكُمُ الْجِنَّةُ ﴾ - ٤٣ -

و أن م محففة من الثقيلة ، وهي في موضع نصب على حذف حرف الجو ، أي نُودوا بأن تلم الجنة .

و [قبل] : هي تفسير بمعنى ﴿ أَي ﴾ لا موضع لها من الإعراب ؛ [ بمنزلة فوله: ( أَن اعْبِدُوا الله )(٢) و ( أن امشوا ) (٣) ونحوه ](٤) .

• ٩٣ - قوله تعالى : ﴿ أُورِ ثُتُمُوهَا ﴾ - ٤٣ -

في موضع نصب على الحال من «تلكم» ، أعني من المهم ، والكاف والمم في وتلكم ، للخطاب ، لاموضع لها من الإعراب . وقد تقدتم الكلام على الاسم من

<sup>(</sup>١) زيادة في الأصل . وجاء في هامش (ط) ٧ه/أ : « غواشٍ : أغطية ، وقرىء ( غواش ) بالرفع ، كقوله : ( وله الجوار ُ المنشآت ُ ) في قراءة عبد الله . كشاف » انظره في تفسيره ٧٩/٧

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، الآية ١١٧ ، المؤمنون ٣٢ ، النمل ٤٥ ، نوح ٣

 <sup>(</sup>٣) سورة ص ، الآية ٦
 (٤) زيادة من الأصل .

[ و ه تلكم ، ابتداء ، و « الجنة ، الحبر ؛ وارثين أو موروثين ] (٢) .

١ ٩ ٩ - قوله تعالى : ﴿ أَنْ قَدْ وَجَدْنا ﴾ - ٤٤ -

و أن م في موضع نصب بـ و نادى ، على تقدير حذف حرف الجو ، [ أي ونادوهم بأن قد وجدنا ، أي بهذا ] (٢) .

٩٣٢ - قوله تعالى : ﴿ أَن لَّعْنَةُ اللهِ ﴾ - ٤٤ -

من خفَّاف (٣) وأن ، أو شدَّدها فموضعها نصب بقوله : « فأدَّن ، أو ومؤذِّن ، على تقدير حذف حرف الجو" ، أي : بأن ، وثنم ً هاء محذوفة مضمرة إذا خففت.

ويجوز أن تكون في حال التخفيف بمعنى «أي » التي التفسير ، فلا موضع لها من الإعـــراب .

وقد قرآ الأعمش<sup>(٤)</sup> : بالتشديد والكسر ، على إضمار القول ، أي فقال : إنَّ لعنهَ اللهِ .

وقوله : «بينهم » ظرف ، والعامل فيه « مؤدّن » أو « أذَّن » .

فإن جعلت « بينهم » نعتاً لـ « مؤذَّن » .جاز ، ولكن لا يعمل في « أن » و مؤذَّن » إذ قد نعته(°) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية٣٥٢ ، وانظر فقرة ( ٢٨٠ ) . (٢) زيادة في الأصل .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة نافع وأني عمرو وعاصم ويعقوب ، أي بإسكان النون مخففة من « أن » ورفع « لعنة » ، وقرأ غيرهم ـ على اختلاف ـ بتشديد النون ونصب « لعنة » .النشر ٧/٤ ه ٢ ، والإتحاف ص ٢٢٤

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ٢١٠/٧ ، والبحر المحيط ٢٠١/٤

<sup>(</sup>ه) في البيان ٢/١ ٣٦٢ : « ... لأن اسم الفاعل إذا وصفته بطل عمله ، ولأنه يخرج بذلك عن شبه الفعل » .

٩٣٣ ... قوله تعالى : ﴿ يَعْرِ فُونَ كُلاَّ بِسِيماُهُمْ ﴾ - ٤٦ - الجلة في موضع رفع ِ نعت لـ « رجال » .

٩٣٤ ـ قوله تعالى : ﴿ لَمْ يَدْ خُلُوهُا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾ - ٤٦ ـ

إن حملت المعنى على أنتهم دخلوا ، كان قوله : « وهم يطمعون » ابتداء وخبر آ(۱) في موضع الحال من المضمر المرفوع في « لم يدخلوها » معناه : أنهم يئسوا من الدخول فلم يكن لهم طمع في الدخول ؛ لكنهم دخلوا على إياس من ذلك ، أي لم يدخلوها في حال طمعهم بالدخول ، بل دخلوا وهم على إياس من الدخول .

وإن جملت معناه: أنهم لم يدخلوا بعد ، ولكنتهم يطمعون في الدخول ، لم يكن للجملة موضع من الإعراب ، وتقديره: لم يدخلوها ، ولكنتهم يطمعون في دخولها برحمة الله ، وقد ر وي هذا التفسير (٢) عن الصحابة والتابعين .

وقيل : إن « طميع » هاهنا بمعنى : علم ، أي : وهم يعلمون أنسَّهم سيدخلون.

940 – قوله تعالى : ﴿ تِلْقَاءَ ﴾ - ١٧ –

نصب على الظوف، و « تياثقاء ، جمعها تلاقي ٣٠٠ .

947 - قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا ﴾ - ٥١ - «ما ، في موضع خفض عطف على «ما » الأولى .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ابتداء وخبر » ب

 <sup>(</sup>۲) ح ، ظ ، د ، ق : « وقد روي التفسيران » .

<sup>(</sup>٣) لم يأت مصدر على تفعال ـ بكسر التاء ـ غير: تلقاء وتبيان، وإنما يجيء ذلك في الأساء، نحو : التمثال والتمساح والتقصار، وانتصاب (تلقاء) هاهنا على الظرف، أي ناحبة أصحاب النار. انظر العكبري ١٥٩/١

٩٣٧ – قوله تعالى : ﴿ هُدَىُّ وَرَحْمَةً ﴾ - ٥٢ –

وأجاز الكسائي والفراء(٣): « هدى ورحمة ٍ » بالحفض يجعلانه بدلاً من «عيائم ٍ» و« هدى » في موضع خفض أيضاً على هذا [ المعنى ].

ويجوز ﴿ ورحمة ﴿ ﴾ بالرفع تقديره : هُـُو َ هُـُدَى ۗ ورحمة ﴿ .

٩٣٨ - قوله تعالى : ﴿ يومَ يَأْتِي تَأْو يلُهُ ﴾ - ٥٣ « يوم » نصب (٤) بـ « يقول » .

٩٣٩ – قوله تعالى : ﴿ أَوْنُرَدُّ ﴾ – ٥٣ –

« نود » مرفوع عطف على الاستفهام ، بمعنى : أو هل نـُـرد ؟ لأنَّ معنى « هل لنا من شُفَعاء َ » : هل يشفع لنا أحد ، أو «ل نُـر َد ، فعطفته على المعنى .

• ٤ ٩ - وقوله تعالى : ﴿ فَنَعْمَلَ ﴾ - ٥٣ -

نصب بجواب التمني بالفاء ، وهو نصب على إضمار «أن » ، حملًا على المصدر الذي قبله ، فالفاء في المعنى تعطف مصدراً على مصدر .

١ ٤ ٩ - قوله تعالى : ﴿ حَثَيثًا ﴾ - ٥٠ نفت لمصدر محذوف تقدره : طلبًا حثيثًا .

<sup>(</sup>١) زيادة في الأصل. (٢) في الأصل « ويقدر ».

 <sup>(</sup>٣) معاني القرآن ١/٠٨١ وفيه أن الخفض على النعت لكتاب . وانظر تفسير
 القرطبي ٢١٧/٧

<sup>(</sup>٤) أي نصب على الظرف والعامل فيه ( يقول ) .

ويجوز أن يكون نصباً على الحال ، أي حاثاً ، [ مثل: (أصبتح ماؤكم ْ غَوْرًا )(١) ، أي غَائراً ](٢).

٩٤٢ قواه تعالى : ﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ﴾ - ٥٥ - عطف على ﴿ السموات ﴾ .

ومن رفع(٣) فعلى الابتداء، و ﴿ مُسْتَخَوُّات ﴾ الحبر .

وكذلك من رفع (٤) و والنجوم » رَفَـَع َ على القطـــع والابتداء ، و ومُسخّرات ، الحبر .

٩٤٣ - قوله تعالى : ﴿ تَضَرَّعا و خُفْيَةً ﴾ - ٥٥ نصب على المصدر ، أو على الحال ، على معنى : ذوي تضرع .

ع ع ٩ - قوله تعالى : ﴿ إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَريبُ ﴾ - ٥٦ -

ذَكَرُ و قريبًا ، ؛ لأن َ الرحمة والرشحم سواء ، فحمله على المعنى مشل : العُذر ، والمعذرة .

وقال الفراء (°°): إنما أتى «قريب» بغير هاء ٍ ؛ ليفرق بين قريب من النسب وبينه من القُرُب .

وقال أبو عبيدة '`` : ذكتر و قريباً ، على تذكير المكان ، أي : مكاناً قريباً .

<sup>(</sup>١) سورة الملك الآية. ٣ (٢) زيادة في الأصل .

<sup>(</sup>٣) الرفع قراءة ابن عامر ، وقرأ الباقون بالنصب. النشر ٢/٠٧، والإتحاف ص ٣٦٥ والكشف ٢٩/ب. (٤) هو حفص. الإتحاف ص ٣٧٥

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن ۲۸۰/۱

<sup>(</sup>٦) في الأصل و د: « أبو عبيد » وأثبت ما في (ح ، ظ ، ق) ، وكذا هو في تفسير القرطبي ٢٣٨/٧ ، والبحر المحبط ٢٣٨/٤

وقال الأخفش : معنى الرحمة هنا . المطو(١) ، فذكتو على معناه..

وقيل: إنما ذكرُ على النسب ، أي ذات فرُوْب ، [ أي نسبها إلى القرب ] (٢) .

0 ﴾ ٩ - قوله تعالى : ﴿ نُشرِ أَ (") ﴾ - ٥٧ -

من فتح النون ، جعله مصدراً ، في موضع الحال .

ومن قرأ ﴿ نُشُراً ﴾ بضم النون والشين جعله جمع نشُور ﴾ الذي يُراد به ﴿ ١١٧ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل إذ تأتي الريح بالمطر .

ويجوز أن يكون جمع لا نتشاُور ، بمعنى منشور، مفعول ، مثل رَكوب وحتاوب ، كأن الله تعالى أحياها لتأتي بالمطر .

وقيل: هو جمع ناشر ونُشُدر ، مثل قِاتل وقُنْتُل ؛ وكذلك القول(؛ في قراءة من ضم َّ النون ، وأسكن الشين تخفيفاً .

وقد قبل : إن من فتح النون وأسكن الشين ، إنه مصدر بمنزلة (كتَّابَ اللهُ )(٥)، أعمل فيه معنى الكلام.

فأما من قرأه بالباء مضمومة و بُشراً ، فهو جمع بشير ، جمعه على بُشُنُر ، ثم أسكن الشين تخفيفاً ؛ جمع ﴿ فعيلًا على ﴿ فَيْعِلْ ﴾ ، كما جمع ﴿ فَاعلَا ﴾ على ﴿ فَيُعِلْ ﴾ ، ونصه على الحال أيضاً (١).

<sup>(</sup>١) في الأصل « النظر من الله » . (٢) زيادة في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في المصحف « بشرأً » بالباء ، وهي قراءة عاصم ، وقد قرأ ان عامر بالنون وضما وإسكان الشين ، وخلف وحمزة والكسائي بالنون وفنحها وإسكان الشين ، وقرأ الباقون بالنون وضما وضم الشين . النشر ٢/٠٢٠ ، والإتحاف ص ٣٧٦

<sup>(</sup>٤) في الأصل «القراءة » . (٥) النساء الآية ٢٤

<sup>(</sup>٦) الكشف ١٣٠/أ ، والبيان ١/ه ٣٦ ، والعكبري ١/٠١١ ، وتفسير القرطبي ٧/٩٧٧ مشکل م (۲۱)

### ٧٤٦ قوله تعالى : ﴿ إِلَّا نَكِداً ﴾ - ٥٨ -

حال من المضمر في ﴿ يَخِرُ جِ ﴾ .

ويجوز نصبه على المصدر على معنى: ذا نكد ٍ(١) .

وكذلك هو مصدر على قراءة أبي جعفو(٢) و نكداً ، بفتح الكاف .

وقرأ طلحة" بإسكان الكاف تخفيفاً ، كما تخفف و كتيفاً ، .

٧٤٧ - قوله تعالى : ﴿ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ - ٥٩ -

من رفع (٤) و غيراً ، جعله نعتاً لقوله : « من إله ، على الموضع ، أو جعل و غيراً ، بمعنى « إلا ، ، فأعربها بمثل إعراب ما بعدها في هذا الموضع ، وهو الرفع على البدل من « إله » على الموضع ، كقوله : ( و مَا مِن و إله إلا " الله و ) (٥) و رفع على البدل من موضع « من إله ه (٦) و كفاك : وما إله إلا الله و كذلك : ( لا و إله و الله و الحبر عن « إله » على الموضع ، و « لكم الحبر عن « إله » على الموضع ، و « لكم الحبر عن « إله » .

ويجوز أن تضمر الحبر، تقديره: مالكم مين إله عير ُه في الوجود، أو في العالم ونحوه .

<sup>(</sup>١) في الأصل ر على معنى النسب ، معناه : ذا نكد حال يه .

 <sup>(</sup>٢) وقرأ الباقي بكسر الكاف من « نكداً » . النشر ٢/٠٦٠ ، والإتحاف ص ٢٣٦

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ٢٣١/٧

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم وحمزة ، وقرأ الكسائي وأبو جعفر بالخفض. النشر ٢/ ٢٦٠ ، والإتحاف ص ٢٢٦

<sup>(</sup>ه) سورة آل عران الآية ٦٦ ، وانظر فقرة ( ٤٠٠ )

<sup>(</sup>٦) في الأصل « بدل على الموضع » ( v ) زيادة في الأصل ( 7 )

<sup>(</sup>٨) سورة الصافات الأبةه ٣ ، وسورة محمد الآبة ٩ ١

وأما الخفض في «غير» فعلى النعت(١) على اللفيظ ، ولا يجيُّوز على البدل على اللفظ ، كما لايجوز دخول « مين » لو حذفت المبدل منه ، لأنها لاتدخل في الإيجـاب (٢) .

🗚 👂 قوله تعالى : ﴿ آلَاءَ اللهِ ﴾ - ٦٩ -

واحد' ﴿ آلاء ﴾ إلى أو ألى أو ألي أو الآي و إلى منزلة واحد ﴿ آنَاء اللَّيْلُ ﴾ (٣٠ .

**٩٤٩** قوله تعالى : ﴿ وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُوداً ﴾ - ٦٥ - ﴿ وَإِلَى اللَّهِ مُوداً ﴾ - ٢٧ - تَ تَ

كَانُهُ عَطَفَ عَلَى [ ﴿ أُرْسَلَمْنَا وَ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَامُ هُوداً ، ﴿ وَإِلَى مَدَينَ الْحَامُ شُكَيْسًا أَنَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وإن شنت نصبت « لوطأً » على معنى : واذكر ° لوطأً [ وأخاهم . بجوز أن نجعل « هوداً » بدلاً ] ( ن ) .

- 0 9 وقوله نعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ ٨٩ -
  - د أن ، في موضع نصب على الاستثناء المنقطع .

وقيل تقدير « إلا أن يشاء الله » : إلا بشيئة الله ، [ على : إلا بأن يشاء الله ، ف « أن » مع الفعل بمعنى المصدر ] ( ع ).

<sup>(</sup>١) أي على النعت لـ « إنه » .

<sup>(</sup>٢) الكشف ٢٠١٠/ب، والعكبري ١٦٠/١، وتفسير القرطبي ٢٣٣/٧

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ١١٣، وانظر فقرة ( ٣٣٤ ).

<sup>(</sup>١) زيادة في الأصل.

# ١٥٥ - قوله تعالى : ﴿ أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصِبناهُمْ ﴾ - ١٠٠ -

« أن » في موضع رفع فاعل بـ « يهد » .

وقرأ مجاهد: «أو لم نهد للذين » بالنون ، ف «أن » على قراءته في موضع نصب بـ «نهد» ، [ بمعنى : أولم نهد لهم هذا ، ومعنى الياء أولم يهد لهم هذا ، فهذا فاعل بفعله «يهد» ] (١) .

## ٧٥٢ - وقوله عز" وجل : ﴿ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكَثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴾ - ١٠٢ -

« إنَّ » عند سيبويه (٣) مخففة من الثقيلة ، ولزمت اللام في خبرها عوضاً من التشديد ، دالة عليه ، وقيل : لزمت اللام للفوق بين المخففة من الثقيلة ، وبين « إن » إذا كانت بمنى « ما » .

وقال الكوفيون: « إن » بمعنى « ما » ، واللام بمعنى « إلا » ، تقـديره عندهم : وما وجدُّنا أكثرَهم إلا فاسقين .

## ٩٥٣ قوله تعالى : ﴿ أَن لَّا أُقُولَ ﴾ - ١٠٥-

د أن ، في موضع نصب على حذف حرف الجر تقديره : بأن لا ، أو في موضع رفع بالابتداء ، وما قبله خبره ، [ على قراءة من شدد (٣) ، علي ، بعنى : حقيق علي قول الحق ] (١) .

٩٥٤ - قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ ﴾ - ١٠٧ -

« فإذا » للمفاجأة ، بمنزلة قولك : خرجت فإذا زيد قائم ، [ والعامل في « إذا » الخووج ] (١) .

<sup>(</sup>١) زيادة في الأصل . (٢) الكتاب لسيويه ١/٢٨٢

 <sup>(</sup>٣) التشديد قراءة نافع ، وقرأ الباقون بألف بعد اللام من (على ) ، ولم يضيفوها إلى المتشف ١٣٠/أ .

ويجوز نصب « ثعثبان » و « قائم » على الحال ، و « إذا » تصير خبر َ الابتداء .

و ﴿ إِذَا ﴾ التي المفاجأة ، عند المبرد ، ظرف مكان ، فلذلك جاز أن تكون خبراً عن الجئث ؛ [ لتضمنها ذلك دون غيرها من الأمكنة كـ ﴿ خلف ﴾ وشهرا ، التي هي خلاف ﴿ قدام ﴾ ] (١) .

وقال غيره: هي ظرف زمان على حالها في سائر الكلام ، ولكنك إذا قلت : خرجت فإذا زيد ، تقديره : خرجت /فإذا حدوث زيد، أو وجود زيد، ونحوه من المصادر ، تم حذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، كما تقول : الليلة الهلال ، أي الليلة ، ثم حذفت على ذلك التقدير ، وظروف الزمان تكون خبراً عن المصادر ، ومثله : ( فإذا هي بيشاء ملنس الشرين ) (٢) .

900 - قوله عزَّ وجلِّ : ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ - ١١٠ -

« مـا » استفهام في موضع رفع بالابتداء ، و « ذا » بمعنى الذي ، وهو خبر الابتداء ، والهاء محذوفة من الصلة تقديره : فأي شيء الذي تأمرون به .

وبجوز أن تجعل « ما » و « ذا » اسماً [ واحداً ] ، في موضع نصب بـ « تأمرون » ولا تضمر محذوفاً .

◄ إمّا أنْ تُلْقِيَ وإمّا أن تُكُونَ ﴾ - ١١٥ و أن ي في الموضعين في موضع نصب عند الكوفيين ، كأنه قال : إمَّا أنْ تفعلوا الإلقاء ، [كما قال الشاعر (٣) :

<sup>(</sup>١) زيادة في الأصل.

<sup>(</sup>٢) سور، ،مُعراف الآية ١٠٨ ، والشعراء الآية ٣٣ ، وانظر البيان ١٩٨١ ٣٦٩/١

<sup>(</sup>٣) البيت للأعشى وهو في ديوانه ص ١٤٩. والخزانة ٣/٧٦ وهو فيه : « قالوا الطراد ... » ، وفي سيبويه ٢٩٩١ ، وروايته فيه :

إن تركبوا فوكوب الخيل عادتُهُما أو تنزلون فإنَّا معشــــر و "نز لُلُ

قالوا الر كوب فقلنا تلك عادتنا [وإن نزلتم فإناً معشر 'نز'ل ](١) فنصب الركوب، [أي اركبوا، أو افعلوا الركوب](١).

وأجاز بعض النحويين أن تكون «أن» في موضع رفع على معنى : إماً هو الإلقاء .

٧٥٧ - قوله تعالى : ﴿ أَنْ أَلْقِ ِ ﴾ -١١٧ -

« أن » في موضع نصب ، أى : بأن ألق .

ويجوز أن تكون نفسيراً بمعنى «أي » فلا يكون لها موضع من الإعراب .

٩٥٨ – قوله تعالى : ﴿ مَهْمًا ﴾ - ١٣٢ –

(٢) هو حرف للشرط ، وأصله : « ما ، ما » ؛ « ما ، الأولى للشوط ،

وهذه الكلمة في عداد الكلمات التي يحرفها من V يد له في علم العربية فيضعها غدير موضعها ، ويحسب ( مها ) بمعنى « متى ما » ، ويقول : مها جثنني أعطيتك ، وهذا من وضعه ، وليس من كلام واضع العربية في شيء ، ثم يذهب فيفسر ( مها تأتنا به مسن آية ) بمعنى الوقت ، فيلحد في آيات الله وهو V يشعر . كشاف » . انظر الكشاف للزمخشري V V .

<sup>(</sup>١) زيادات في الأصل.

<sup>(</sup>٧) في هامش (ظ) ٤٥/أ: « مها: هي (ما) المضمنة معنى الجزاء، "ضمت إليها (ما) المزيدة المؤكدة للجزاء في قولك: متى ما تخرج أخرج، (أينا تكونوا يدركم الموت) المزيدة المؤكدة للجزاء في قولك: متى ما تخرج أخرج، (أينا تكونوا يدركم الموت) — النساء ٧٨ —، وإما نذهبن بك ؟ إلا أن الألف قلبت هاء، استثقالاً لتكرير المتجانسين، وهو المذهب السديد البصري، ومن الناس من زعم أن (مه) هو الصوت الذي يصوت به الكاف ، و (ما) للجزاء، كأنه قبل: كف ما تأتنا به ( من آية المسحرنا بها فها نحن لك بمؤمنين)، فإن قلت: ما محل مها "قلت: الرفع بمعنى: أيا شي تأتنا به ، أو النصب بمعنى: أيا شيء تحضرنا تأتنا به ، و (من آية) تبيين له (مها)، والضميران في (به) بعنى: أيا شيء تحضرنا تأتنا به ، و (من آية) تبيين له (مها)، والضميران في (به) و (بها) راجعان الى (مها)، إلا أن أحدها ذكر على اللفظ، والثاني أنث على المنى ، لانه في معنى الآية.

و « ما » الثانية تأكيد ، فأبدل من ألف « ما » الأولى هاء ؟ لاستثقال حوفين من جنس واحد .

وقبل : هي «مَه م التي للزجر ؛ دخلت على « ما ، التي للشرط ، فجُعلتا كلمة واحدة .

[ وحكى ابن الأنباري : « مهمن يُكرمني أكرمه » وقال الأصل : مَن من يكرمني ، « من » الأولى هاء ، كما يكرمني ، « من » الثانية توكيد به نزلة « ما » ، فأبدل من نون « من » الأولى في « مها » هاء " ، وذلك لمؤاخاة « ما » « من » أبدلوا من ألف « ما » الأولى في « مها » هاء " ، وذلك لمؤاخاة « ما » « من » مرتبن ، كما كر في أشياء ، وإن افترقا في شيء واحد ، فكر و اجتاع « من » مرتبن ، كما كر فلك في « ما » ] .

909 – قوله تعالى : ﴿ الطُّو فَانَ ﴾ - ١٣٣ -

واحدته طوفانة ، وقيل : هو مصدر ، كالنقصان والكفران .

و « الجراد ، واحدته « جرادة ، ، تقع للذكر والأنثى ، ولا يفرق بينها ، إلا أن تقول : رأيت جرادة ذكراً ، أو أنثى (١) .

• ٩٦٠ فوله تعالى : ﴿ آياتٍ مُّفَصَّلاتٍ ﴾ - ١٣٣٠ -

نصب على الحال بما قبله (٢)، [و د مفصلات ، نعت لآيات ] ٣٠٠.

١٣٥ - قوله تعالى : ﴿ أَمْمُ بِالِغُوهُ ﴾ - ١٣٥ -

<sup>(</sup>١) في هامش (ظ) ١٥٤أ : «والجراد: جمع جرادة ، الذكر والأنثى سواء . و القمل ) يقرأ لتشديد والتخفيف ، مع فتح القاف وسكون الميم ، قبل : هما لفتان ، وقبل : هو القمل المعروف في الثياب ونحوها ، والمشدد يكون في الطمام . تبيان »، وانظر العكبري ١٦٣/١

<sup>(</sup>٢) أي مما ذكره من الأشياء في قوله تمالى: ( فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ) .

ابتداء / وخبر ، في موضع النعت لـ ﴿ أَجِل ﴾ .

٩٦٢ – قوله تعالى : ﴿ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهِا ﴾ - ١٣٧ -

و التي ، في موضع نصب على النعت المشارق و المغارب ، و « مشارق » مفعول
 ثان لقوله « وأورثنا » .

وبجوز أن تكون ( التي ) في موضع خفض على النعت لـ ( الأرض ) .

ويجوز أن تكون « التي » نعتاً لمفعول ثان لـ « أورثنا » محذوف تقديره : وأورثنا الأرضَ التي باركنا فيها القوم الذين كانوا ، ويكون «مشارق الأرض ومغاربها » ظرفين الاستضعاف ؛ [وفيه بعد ، ولايجوز إلا على حذف حرف الجر .

والهاء في و فيها ، تعود على والمشارق والمغارب ، أو على والأرض ، أو على والتي ، إذا جعلتها نعتاً للأرض المحذوفة ] .

٩٦٣ – قوله تعالى : ﴿ وَدَمَّرُناما كان يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُومُهُ ﴾ - ١٣٧ –

في «كان ، اسمها ، يعود على «ما » ، والجلة خبرها ، والهاء محذوفة من «يصنع» تعود على اسم «كان » وهو ضمير «ما ».

وقيل : ﴿ كَانَ ﴾ زائدة .

وأجاز بعض البصريين أن يكون و فوعون ، اسم وكان ، يراد به التقديم ، و و يصنع ، الحبر ، [ وهو بعيد ] ، وكذلك قال في قوله ( وأنَّهُ كان يقول مستفيمنا و على الله مططأ ] )(١) أن وسنفينا ، اسم وكان ، ، وأكثر البصريين لايُجيزه ؛

<sup>(</sup>١) سورة الجن الآبة ۽

لأن الفعل الثاني أولى برفع الاسم الذي بعده من [الفعل] الأول ؛ ويلزم من بجيز هذا أن يجيز : يقوم زيد ، على الابتداء والخبر والتقديم والتأخير ، ولم بجزه أحد.

٤٣٩ - قوله تعالى : ﴿ أَصْنَامٍ ۖ قُلُمْ ﴾ - ١٣٨ -

ولهم، في موضع خفض على النعت لـ ﴿ أَصِنَامٍ ﴾ .

970 - قوله تعالى : ﴿ إِلَمَا ﴾ - ١٤٠ –

الثاني ، نصب على البيان ، لأن ﴿ أَبِغَيْكُم ﴾ قد تعدَّى إلى مفعولين ؛ ﴿ غيرِ ﴾ [و] للكاف والميم .

977 - قوله تعالى : ﴿ يَسُومُونَكُمْ ﴾ - ١٤١ -

في موضع نصب على الحال من ﴿ آلَ ِ فُرْعُونَ ﴾ .

قوله تعالى : ( يُقتَيُّلُون ) بــدل من «يـــومونكم» ، أو حال من المضمر المرفوع في «يسومونكم».

٩٦٧ - قوله نعالى : ﴿ ثَلاثينَ لَيْلَةً ﴾ - ١٤٢ -

تقديره: تمام ثلاثين ليلة ، أو انقضاءَ ثلاثين ليلة ، ولانجسن نصب و ثلاثين ، على الظرف للوعد ؛ لأن و الوعد ، لم يكن فيها ؛ فهي مفعول ثان لـ و وعد ، ، على تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه .

٩٦٨ - قوله تعالى : ﴿ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ - ١٤٢ -

أعاد ذكر الأربعين للتأكيد ، وقيل : لِيُعتَمَ أَنَّ العشر ليال ، وليست العشر بيال ، وليست العشر ، إذَ يحتمل أن <u>١٣١</u> العشر ، إذَ يحتمل أن <u>١٣١ ت</u> تكون والثلاثون ، تمت بالعششر ، فأر « الأربعين ، لِيُعلَمَ أَنَّ العششر غير الثلاثين .

وانتصب و الأربعون ، على أنه في موضع الحال ؛ كأنه قال : فتم ميقات ربيّه معدوداً أربعين ، أو معدوداً هذا العدد .

من مَدَّه (١) فعلى تقدير حذف مضاف ، أي : مثل (٢) أرض دكاء . والأرض الله كنّاء : هي المستوية . وقيل : مثل ناقة دكيّاء ، وهي التي لاسنام لها ، مستوية الظهر ، ومعناه : جعله مستوياً بالأرض ، لاارتفاع له على الأرض ، ولم ينصرف ؛ لأنه مثل دحمراء ، فيه ألف التأنيث ، وهو صفة ، فذلك علتان تمنع الصرف .

ومن نوَّنه ولم بمدَّه جعله مصدر : دككت الأرض دكاً ، أي جعلتها مستوية .

وقال الأخفش : هو مفعول ، وفيه حذف مضاف أيضاً ؛ لأن الفعل الذي قبله ، وهو «جعله » ، ليس من لفظه ، وتقديره : جعله ذا دَكَّ ، أي ذا استواءِ (٣).

• ٧٧ – قوله تعالى : ﴿ صَعِقًا ﴾ - ١٤٣ -

حال من « موسى » عليه السلام .

#### ٩٧١ - قوله تعالى : ﴿ فَخُذُهَا ﴾ - ١٤٥ -

أصله: فأ خُذُها ، والأصل واؤ خُذُه ، لكن لم يستعمل على الأصل ، وحدف المخفيفاً لاجتاع الضمّات ، والواو ، وحرف الحلق ؛ وقد قالوا : اؤ مُر واؤ خُذُه ، فاستعمل على الأصل ،ومنه [قوله]: (وأ مُر أه المئك بالصّلاة ) () ولو استعمل على التخفيف لقال : «ومُر أهلك » ، وهو جائز في الكلام () .

<sup>(</sup>١) قرأ بالمد أهل الكوفة ، وقرأ الباقون بالتنوين من غير مد . النشر ٢٦٢/٢ ، والإتحاف ص ٣٠٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل «حذف المضاف تقديره ، أي مثل »

<sup>(</sup>٣) الكشف ١٣٢/ب، والبيان ١٠٤/١

<sup>(</sup>٤) سورة طه الآية ١٣٢ (٥) التاج (أخذ) و (أمر).

### ٩٧٢ - قراء تعالى : ﴿ مِنْ تُحلِيِّهِمْ ﴾ - ١٤٨ -

أصلهُ حُلُوبِهِم ، جمع حَلَيْ ، فَمَثْل على فُعُول ، مثل : كَعَبْب وكُعُوب، ثُمُ أَدْغُتُ الواهِ فِي الياء بعد ما كسر ماقبلها ، وهو اللام ، ليصح سكون الياء ، وبقيت الحاء على ضممًا . ومن كسر (١) الحاء أتبعها كسرة اللام (٢) .

## ٩٧٣ – قوله تعالى : ﴿ قَالَ أَبْنَ أُمَّ ﴾ - ١٥٠ -

من فتح الميم جعل الاسمين اسماً واحداً ، مثل : خمسة عشر َ ، والفتحة في دابن، بناء ، وايست بَاعراب ، كالتاء من و خمسة عشر َ ، وكالفتحة في ورويد ك ، وإذا أردت الأمر بمعنى و أر و د . .

وقيل الأصل: « ابن أمّا » ثم حذفت الألف ، / وذلك بعيد؛ ، لأن الألف من عاءً ، وليس « أمَّ ، نداء . عوض من ياءً ؛ وحذف ُ اليّاء إنَّها يكون في النداء ، وليس « أمَّ ، نداء .

ومن کسر<sup>(۲)</sup> الم أضاف و ابن، إلى و أم، ؛ وفتحة و ابن، فتحة إعراب هنا ؛ لأنه منادى مضاف<sup>(٤)</sup>.

# ٩٧٤ وقوله تعالى: ﴿ وَ فِي (٥) نُسْخَتِهَا هُدًى ﴾ - ١٥٤ -

<sup>(</sup>۱) الكسر قراءة حمزة والكسائي ، وقرأ يعقوب بفتح الحاء وسكون اللام وتخفيف الياء ، وقرأ الباقون بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء . النشر ۲٫۲٫۷ ، والإتحان ص ۲۳۰ (۲) الكشف ۱۳۴ ب ، والبيان ۲/۱،۷ ، والعكبري ۲٫۱/۱ ، وتفسير القرطبي ۷/۱،۲۸ (۳) كال ما د دار ما دار ما د دار ما دار ما د دار ما دار ما

<sup>(</sup>٣) كسر الميم من (أم) قراءة ابن عامر وأبي بكر وحمزة والكسائي وخلف، وقرأ الباقون بالنصب. النشر ٢٦٢/٧ ، والإتحاف ص ٢٣١

<sup>(</sup>٤) الكشف٣٣/ب ، والبيان ١/٥٧٠ ، والعكبري ١٦٥/١ ، وتفسير القرطبي ٧/٠٧٠

<sup>(</sup>ه) في الأصل « في » بغير واو .

ابتداء وخبر ، في موضع الحال من « الألواح ،(١) .

٩٧٥ - قوله تعالى : ﴿ وَٱنْختارَ مُوسَى قَوْمَهُ سبعينَ رَجلاً ﴾
 - ١٥٥ -

«قومه » و « سبعين » مفعولان لـ « اختار » . وانتصب « قومه » على تقدير حذف حرف الجو منه ، أي : من قومه .

**٩٧٦** - قوله تعالى : ﴿ ٱثْنتِيْ عَشْرَةَ ٱسْبَاطاً ﴾ - ١٦٠ - [ إنما ] أنث على تقدير حذف و آمنة ، بمعنى : اثنتي عَشْرَةَ آمنة . و ( أساطاً ) بدل من ﴿ اثنتي عشرة ﴾ و ( أماً ) نعت للأسباط .

٧٧٧ – قوله تعالى : ﴿ إِذْ يَعْدُونَ ﴾ - ١٦٣ -

العامل في ﴿ إِذْ ﴾ ﴿ سُلُّ ﴾ والتقدير : سلهم عن وقت عُدوهِم في السبت .

٩٧٨ – وقوله تعالى: ﴿ نُشرَّعا ﴾ - ١٦٣ -

نصب على الحال من والحيتان ، .

وأفصح اللغات أن تنصب الظرف مع السبت والجمعة ، فتقول : اليوم السبت مواليوم الجمعة ، فتقول : اليوم السبت واليوم الجمعة ، فتنصب واليوم على الفطرف ، لأن السبت بعنى الراحة ، والجمعة بمعنى الاجتاع ، فتنصب واليوم » على الفطرف ، وترفع مع سائر الأيام [ سوى السبت والجمعة ](٢) فتقول : اليوم الأحد ، واليوم وترفع مع سائر الأيام [ سوى السبت والجمعة ](٢)

<sup>(</sup>١) في هامش (ظ) ٤٠/ب: « قوله: ( لربهم يرهبون )، يريد: الخائفين من ربهم ، واللام في (لربهم ) زيادة للتوكيد، كقوله، ( ردف لسكم )، وقد يزاد حرف الجر توكيداً، وإن كان مستغنى عنه ، يقال : ألقى يده وبيده ، وفي القرآن : ( ألم يعلم بأن الله يرى ). وسيط ».

الأربعاء ؛ لأنه لا معنى فعل فيها ، والابتداء هو الخبر ، فترفعها .

٩٧٩ - قوله تعالى : ﴿ قَالُوا مَعْذِرَةً ﴾ - ١٦٤ -

من نصبه فعلى المصدر.

ومن رفعه(١)فعلي خبر الابتداء ؛ وأختار سيبويه الرفع ؛ لأنهم لم يريدوا أن يعتذروا من أمرٍ لزمهم اللوم عليه ، ولكن قيل لهم : ليمَ تَعظون ؟ فقالوا : موعظتنا معذرة(٣) .

• ٨٨ - قوله تعالى : ﴿ يِعَذَابِ بَيْسِ ﴾ - ١٦٥ -

من قرأ بالماء(٣) بغير همز ، فأصله : بتس ، على ﴿ فَعَلَ ، ، ثم أسكن الهمزة ، لغة في حرف الحلق إذا كان عينًا(؛) ، بعد أن كسر الباء ، للهمزة المكسورة(٠) على الإتباع ، كما يقولون في «شبَيد» : شبَّد وشيهُد م ثم أبدل الهمزة ياء .

وقيل : إنه فعل [ ماض ] نُقل إلى /التسمية'٦١ ، ثم و'صيف به ، مثلما روي بيلم عن النبي عليه السلام ، أنه قال (٧٠): ﴿ إِنَّ الله ينها كم عن قيل وقال ، فنقل ﴿ قَسِل ، إِلَى

<sup>(</sup>١) الرفع قراءة العشرة إلا حفصاً عن عاصم فإنه قرأ بالنصب . النشر ٢/٣٦٣، والتيسير ص ١١٤

<sup>(</sup>٢) الكتــاب لسيبويه ١٦١/١ ، والكشف ١٣١/أ ، والبيان ٣٧٦/١ ، وتفسير القرطى ٧/٧٠

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة أني جعفر وشيبة وأبي عبد الرحمن والحسن ، واختلف عن نافع . المحتسب ١/٤/١ ، والبحر المحيط ١/٢/٤

<sup>(؛)</sup> في الأصل «ثم أسكن الهمزة لحرف الحلق إذ كان عيناً » .

<sup>(</sup>ه) ح ، ظ ، د : « لكسرة الممزة » .

<sup>(</sup>٦) أي إلى الاسمية .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه في الزكاة: باب قول الله تعالى: ( لايسألون الناس إلحافاً )، وفي الاستقراض: باب ما ينهي عن إضاعة المال. وفي الأدب: باب عقوق الوالدين من الكبائر . انظر فتح الباري ١٠/١٠ ٣

الأسماء ، فدخل عليه مايدخل على الأسماء ، من الحروف ، فأصل الياء همزة ، وأصله وبَنيس ، مثل عتليم ، ثم كسرت الباء للإتباع ، وأسكن الهمزة على لغة من قال في دعيلم ، : عَـَلْم ، ثم خفف الهمزة ، وأبدل منها ياء .

فأما قراءة من قرأ بالهمز (۱) على وزن و فَعِيل ، فإنه جعله مصدر : بنس بئيساً ، [ وحكى أبو زيد : بئس يباس بئيساً ] ، فهو مثل النذير والنكير ، مصدران ، والتقدير على هذا : بعذاب ذي بئيس ، أي ذي بؤس ، بإذ لا مخبر عن العداب بلصدر ، لأنه غيره ، لاتقول : عذاب بؤس ، إلا على تقدير : ذي بؤس ، فجئت بده ذي ، ليصح الحبر ، كما تقول : هي إقبال وإدبار ، أي ذات إقبال وإدبار .

فأما من قراه(٢) على « فَيَنْعَلَ » بَيْأْس ، فإنه جعاه صفة العذاب ، مثل: رجل ضيغم .

وقد روي عن عاصم (٣) كسر الهمزة ﴿ بَيْنِسُ ﴾ على فَيَنْعِلِ ، وهو بعيد ؛ لأن هذا البناء إنما يكون فيا اعتلت عينه ، مثل : [سيّدو] ميّت . وفي هذا الحرف قراءات شاذة [غيرما ذكرنا] يطول شرحها(٤) ·

٩٨١ - قوله تعالى : ﴿ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ المُصْلِحِينَ ﴾ - ١٧٠ -

<sup>(</sup>١) قرأً بالهمز ( بئس ) أبو عمرو وحمزة والكسائي. تفسير القرطبي ٣٠٨/٧

 <sup>(</sup>٢) وهي قراءة ابن عباس وأبي بكر عن عاصم والأعمش ، على وزن ضيغم . البحر المحيط ٤١٣/٤

 <sup>(</sup>٣) هو نصر بن عاصم ، كما في البحر المحيط ١٩٠٤، وفي تفسير القرطبي ٣٠٨/٧:
 قرأ بها الأعمى .

<sup>(</sup>٤) انظر المحتسب ٢٦٤/١ ، والنشر ٢٣٣/٢ ، والإتحاف ص ٢٣٧ ، وتفسير القرطبي ٣٠٨/٧ ، والبحر المحيط ٤١٢/٤ ، والبيان ٣٧٧/١ ، والعكمبري ١٦٦/١ ، والكشف ١٣٤/ ب .

تقديره : منهم (١)، ليعود على المبتدأ من خبره عائد، وهو : (والتذين يُمَسِّكون ).

٩٨٢ – قوله تعالى : ﴿ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ ﴾ - ١٧١ –

الجلة في موضع نصب على الحال من « الجبل » .

و ﴿ إِذَى ۚ (٣) في موضع نصب بـ ﴿ اذْكُرَ ﴾ مضمرة ً . ومثله : (وإذْ أَخَلَهُ وَبِئْكُ ﴾ -١٧٢-

٩٨٣ قوله تعالى : ﴿ مِن ظُهُورِهِمْ ﴾ - ١٧٢ -

بدل من وبني آدم ، ، بإعادة الخافض ، وهو بدل بعض من كل .

وقد ذكرنا حكم ( بلى ) وعللها ، وأصل ألفها ، والفرق بينها وبين « نـعـم ۗ » ، ومعناهما ، وتصرفها في الكلام ، في كتاب «كلا » (٣) .

🗚 🗘 – قوله تعالى : ﴿ أَنْ تَقُو لُوا ﴾ - ١٧٢ –

أن ، في موضع نصب مفعول من أجله .

9٨٥ -- قوله تعالى : ﴿ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ ﴾ - ١٧٧ -

في وساء ، ضمير / الفاعل ، و و مثلاً ، تفسير ، و « القوم ، رفع بالابتداء ، وماقبلهم ت ت خبره ، أو رفع على إضمار مبتدأ تقديره : ساء المثل مثلاً هم القوم [ الذين ] ، مثل : نعم رجلاً ذيد .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « منهم إضمار » ؛ أراد على إضمار « منهم » .

<sup>(</sup>٢) أي في قوله تعالى : ( وإذ نتقنا ) .

<sup>(</sup>۳) مر شرح الفرق بين « نعم » و « بلى » في سورة البقرة ، فقرة ( ۱۳۵ )

وقال الأخفش : تقديره ساء مثلًا مثلٌ القوم (\*).

٩٨٦ – قوله تعالى : ﴿ وِأَنْ عَسَى ﴾ - ١٨٥ –

«أن » في موضع خفض عطف على «ملكوت».

۹۸۷ - قوله تعالى : ﴿ عِسَى أَنْ يَكُونَ ﴾ - ١٨٥ - رأن ، في موضع رفع بـ «عسى » .

٩٨٨ – وقوله تعالى: ﴿ وَ يَذَرُهُمْ ﴾ - ١٨٦ -من رفعه(١) قطعه- بمًّا قبله .

ومن جزمه عطفه على موضع الفاء من قوله : ( فلا هَـَادِيَ لَه ) لأنسَّا في موضع جزم ؛ إذ هي جواب الشرط(٢) .

٩٨٩ - قوله تعالى : ﴿ أَيَّانَ مُرْسَاها ﴾ - ١٨٧ -

ومُرسَى ، في موضع رفع بالابتداء ، و و أيّان ، خبر الابتداء ، وهو ظرف مبني على الفتح ؛ وإنما بنثي لأن فيه معنى الاستفهام .

• ٩٩ – قوله تعالى : ﴿ إِلَّا بَغْتَةً ﴾ - ١٨٧ -

<sup>(\*)</sup> أمالي ابن الشجري ٧/٥٥: «ساء ، بمنزلة : بئس . وهذا الباب ٧ يكون فيه المقصود بالذم أو المدح إلا من جنس الفاعل ، فلا يجوز : بئس مثلاً غلامك ، إلا أن يراد : مثل غلامك ، فحذف المضاف ، فقول الأخفش هو الصواب . ومن زعم أن التقدير : ساء مثلاً م القوم ، فقد أخطأ خطأ فاحشآ » .

 <sup>(</sup>١) قرأ بالرفع غير حمزة والكسائي وخلف ، وأما هؤلاء فقرؤوا بجــزم الراء . النشر ٢٦٤/٢ ، والإتحاف ص ٣٣٣

<sup>(</sup>٢) الكشف ١٦٧/٠، والبيان ١/٠٨٠، والعكبري ١٦٧/١

نصب على أنها مصدر ، في موضع الحال .

١ ٩ ٩ - قوله تعالى : ﴿ الا مَا شَاءَ إِللهُ ﴾ - ١٨٨ دما، في موضع نصب على الاستثناء المنقطع .

٩٩٢ - قوله تعالى : ﴿ آ تَيْتَنَا صَالِحًا ﴾ - ١٨٩ -

« صالح » نعت اصدر محذوف تقديره · إيتاءً صالحاً .

٣ ٩ ٩ - قوله تعالى : ﴿ جَعَلا لَهُ شِيرٌ كَا ﴾ - ١٩٠ -

أي : ذا شير ْكُ ، أو ذوي شير ْك ، [ فهو ] راجع (١) إلى قراءة من قرأ وشركاء ، جمع شريك ، ولو لم يقد "ر الحذف فيه ، لم يكن ذلك ذما لها ؛ لأنه يصير المعنى : أنها جمع لله نصيباً فيا آتاهما من مال وزرع وغيره ، وهذا مدح . وإن لم تقد "ر حذف مضاف في آخر الكلام فدرته في أول الكلام ؛ لابد " من أحد الوجهين في قراءة من قرأ (٢) وشير " كا ، على وزن « فيعنل » تقديره : جعلا لغيره شير " كا ، على وزن « فيعنل » تقديره : جعلا لغيره شير " كا ، على وزن « فيعنل » تقديره : جعلا لغيره شير " كا ،

<sup>(</sup>١) أي راجع إلى (شريك) في المعنى ، مع تقدير مضاف محذوف ، على قراءة من قرأ ( ِشر ْ كاً ) بكسر الشين وإسكان الراء . فمعنى : ذا شرك ، كمعنى شريك .

<sup>(</sup>٢) قرأ بذلك نافع وأبو جعفر وأبو بكر ، أي بكسر الشين وإسكان الراء مسع التنوين من غير مد ولا همز. « شر كآ » ، وقرأ الباقون « 'شر كاء » بضم الشين وفتح الراء والمد ، وهمزة مفتوحة من غير تنوين ، جمع شريك . النشر ٢٦٤/٢ ، والإتحاف ص ٢٣٤

<sup>(</sup>٣) زيادة في الأصل .

فإن لم تقدر حذفاً انقلب المعنى ، وصار الذم مدحاً ، فافهمه .

قوأ<sup>11</sup> ابن جبیر : ﴿ إِنَّ التَّذِینَ تَدَّعُنُونَ مِینْ دُونِ اللهِ عِباداً أَمْشَالَكُمُمْ ﴾ - ١٩٤- بنصب ﴿ عبادٍ ﴾ و أمثالكم ﴾ و تخفيف ﴿ إِن ﴾ تجملها بمنى ﴿ ما ﴾ ، فتنصب على خبر ﴿ ما ﴾ . وسيبويه مختار في ﴿ إِن ﴾ المخفّفة ، التي بمعنى ﴿ ما ﴾ رفع الحبر ؛ لأنسّها / أضعف من ﴿ ما ﴾ والمبرّدُ بجربها مجرى ﴿ ما ﴾ (٢) .

140

٩٩٤ – قوله تعالى : ﴿ طَيْفُ ﴾ - ٢٠١ –

من قرأه (٣) على « فَنَعَلْ ، جهله مصدر : طاف يَطيف [طيفاً ] .

وقيل: هو مخفَّف من ﴿ طَيُّف ﴾ ، كميِّت ۚ ومَـيَّث ، [ وضيَّق وضيَّق ](؛) .

990 – قوله تعالى: ﴿ تَضَرُّعَا ﴾ - ٢٠٠ –

مصدر ، وقبل ; [ هو ] في موضع الحال .

٩٩٦ - قوله تعالى : ﴿ الْآَصَالَ ﴾ - ٢٠٠ -

جمع «أُصُلُ» ، و «أُصُلُ» جمع أصيل. وقيل : «الآصَال» جمع أصيل، وهوالمَـشِيُّ. وقرأ(°) أبو ميجنْلَز بكسر الهمزة ، جعله مصدر « آصَـنْلنَا » ، أي دخلنا في العشيُّ.

<sup>(</sup>١) المحتسب ٢٧٠/١، والبحر المحيط ٤/٤٤٤. وقراءة الجمهور التي في المصحـــف «عباد أمثالكم » بالرفع .

<sup>(</sup>٢) البيان ٧/١١)، والعكبري ١٦٧/١

 <sup>(</sup>٣) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ويعقوب ، وقرأ الباقون « طائف » بألف وهمزة مكسورة من غبر ياء، اسم فاعل من : طاف يطوف. النشر ٢/٥ ٢٦ ، والإتحاف، ٣٤ والكشف ٢٣١/أ
 (٤) زيادة في الأصل.

<sup>(</sup>ه) أي، قرأ « بالغدُّ ووالإيصال » انظر المحتسب ٢٧١/١ ، والبحر المحبط ٤/٣ه٤، وتفسير القرطى ٧/ههه

# مُشْكِلُ إِعْرِابِ سُورة « الأنفال »

#### ٩٩٧ – قوله تعالى : ﴿ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ ١ -

أصل وذات ، عند البصريين وذوات ، فقلبت الواو ألفاً ، وحذفت لسكونها وسكون الألف بعدها ، فبقي ذات ، ودل على ذلك قوله | تعالى في التثنية ] : ( ذواتا أقنان )(١) فرجعت الواو إلى أصلها | في التثنية ، وكذلك الجمع : ذوات أفنان ، في الكلام (١).

وكل العلماء والقواء وقفوا على « ذات » بالناء ، [ إلا أبا حاتم ، فإنه أجاز الوقف عليها بالهاء .

وقال قطرب : الوقف على ذات بالهاء ] حيث وقعت الأنها تاء تأنيث ذي مال ، ذات مال(٣) .

﴿ كَمَا أُخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِمِكَ بالحَقِّ ﴾ • • قوله تعالى : ﴿ كَمَا أُخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِمكَ بالحَقِّ ﴾ • •

[ الكاف في ] وكما ، في موضع ناب نعت لمصدر محذوف؛ وهو مصدر : مجادلونك جدالا كما .

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن الآية ٨؛ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ وَبِادَةٌ فِي الْأَصَلُّ .

<sup>(</sup>٣) انظر البيان  $^{*}$   $^{*}$  ، وفيه أن أصل ذات  $^{*}$  ذوية  $^{*}$  .

وقيل: هي نعت لمصدر دل عليه معنى الكلام تقديره: قل الأنفال تابتة لله والرسول(١) ثبوتاً كما أخرجك.

وقيل : هي نعت لـ «حق » ، أي : م المؤمنون حقاً كما .

وقيل: الكاف في موضع رفع والتقدير: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، فاتقوا الله ، فهو ابتداء وخبر.

وقيل : الـكاف بمعنى الواو للقسم ، أي : الأنفال لله والرسول والذي أخرجك (\*).

٩٩٩ – قوله تعالى : ﴿ وَجِلَتْ ثُلُو بُهُمْ ﴾ - ٢ –

(١) في الأصل « لله ثابتة والرسول » .

(\*) أمالي ابن الشجري ٧/٥ ه ؛ انتقد ابن الشجري المؤلف في الأوجه التي ذكرها في إعراب الكاف ، وشنع عليه في الوجهين الرابع والخامس خاصة . فنفى أن تكون الكاف في محل رفع بالابتداء ، لأن جلة ( اتقوا الله ) مع تقديما على الكاف ، بينما وبين الكاف فصل بآيات تشتمل على عشر جمل ، وليس في كلام العرب ولا في الشعر ، الذي هو محل الخبر عنه مع الفصل بينها بعشر جمل أجنبية . وكذلك دخول الفاء في الجملة التي زعم أنها الخبر ؛ والفاء لا تدخل في خبر المبتدأ إلا أن يغلب عليه شبه الشرط ... ، وسبب آخر هو كون جملة ( فاتقوا الله ) خالية من خبير يعود على الكاف ...وهي مع ذلك جملة أمرية ، والجمل الأمرية لا تكاد تقع أخباراً إلا نادراً ...

وأما الوجه الخامس وهو جعله الكاف بمعنى واو القسم ، فأبطله ابن الشجري واستنكره ؟ إذ لا يقال : كالله لأخرجن . وكذلك ضعف الوجه الأول والثاني ، بينا وصف الثالث ، وهو جعل الكاف نعتاً للمصدر (حقاً) بأنه أقرب إلى الصحة لأمرين : أحدهما : تقارب ما بينها ، والآخر أن إخراجه من بيته كان حقاً ، بدلالة وصفه له بالحق في قوله : ( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ) .

- وقد تابع صاحب المغني ابن الشجري في انتقاده لمكي ، وخاصة في الوجه الخامس ، حيث ععلى الكاف بمعنى واو القسم . ونسب ابن هشام هذا الوجع الحراقي عبيدة . ( مغني اللبب ٢/٢، ه - ٤٤٠ ) .

[مستقبل وجيل يَو ْجَل ، ومن العوب من يقول . يَـيْجَل ؛ فيبدل ](١) من الواو ياء ، ومنهم من يكسر الياء الأولى ، ومنهم من يفتحها ويبدل من الثانية ألفاً : وجل ياجل ؛ كما قالوا : رأيت الزيدان ، فأبداوا من الياء ألفاً .

• • • ١ - قوله تعالى / : ﴿ إِحْدَىٰ الطَّا مُفتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾ - ٧ -

« أنها » بدل من « إحدى الطائفتين » ، وهو بدل الاشتال ، و « إحدى » مفعول ثان القوله : « بعدكم الله » ، تقديره : وإذ " بعدكم الله ميلك إحدى الطائفتين ، وإنما قد رت حذف مضاف لأن الوعد لايقع على الأعيان ، وإنما يقع على الأحداث (٢) .

( و َ إِذْ يَعَدِهُ كُــُم ) ﴿ إِدْ ، فِي مُوضَعُ نَصِبُ بِفَعَلِ مُضْمِو تَقَدِيرُهُ (٣) : [و]اذكر يامحمد إذ يعدكم .

وروي عن عاصم () أنتَّه قوأ ( بآائف من الملائيكة ) ــهــ [ بضم اللام ] ( ) جعله جمع ألف ، جَمَع و فَعَلًا ، على و أفعال ، مثل فتائس وأفنائس ، وتصديق هذه القراءة قوله : ( بِخَمَاسَتَة ِ آلاف ٍ ) (٦) ف و آلف ، جمع ألف لما دون العشرة ، وهي واقمة على و خمسة آلاف ، المذكورة في آل عمران .

١٠٠١ -- قوله تعالى : ﴿ مُرْدَفينَ ﴾ - ٩ -

<sup>(</sup>١) في الأصل « تنول : وجيل يَو ْجَل ويَسْجِل ، تبدل » .

<sup>(</sup>٧) الأحداث : جمع حدث ، يراد به المصدر . أما الأعيان فيقصد بها ذاتها .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « معناه » .

<sup>(</sup>٤) هو عاسم الجحدري ، وقد قرأ به أيضاً جعفر بن محمد . وقرأ الجمهور على التوحيد . تفسير القرطبي ٣٧١/٧ ، والبحر المحيط ٤٦٥/٤

<sup>(</sup>ه) زيادة موضحة من ( د ) .

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران الآية ١٢٥

من فتح الدال(١) جعله حالاً من الكاف والميم في « مدكم ، ، أو جعله نعتاً لـ « ألف » ، تقديره : يمدكم مُنشِّبَعين بألثف .

والهاء في ( جَعَلَهُ ) ـ .١ ـ تعود على والألثف ، وهي ضمير الألف ، لأنه مذكر . وقيل : تعود على الإرداف ؛ دل عليه قوله : ومرد فين (٣) ، وقيل : تعود على الإمداد ، ودل عليه قوله : وممدكم (٣) ، وقيل : تعود على قبول الداعاء ، ودل عليه قوله : ( فاستنجاب كم ) .

و كذلك الهاء في (به ) تحتمل الوجود كلهـ" ، وتحتمل أن تعود على « البشرى»؛ لأنها بمنى الاستبشار .

ومن كسر الدال من «مردِ فين » جعله صفة ً لـ «ألف » ، معناه : إر ْدِ فَنُوا بعدد آخر خلفهم ، والمفعول محذوف ، وهو «عدد» .

وقيل : معنى الصفة أنسَّهم جاؤوا بعد َ الناس ، [ أي ] أردفوهم بعد استغاثتهم.

حكى أبو عبيدة (٤) : رد َ فَنِي وأردفَنِي ، بمعنى : تبعنى وأتبعني . وأكثر النحويين على أن و أرد َ فَه ، : حمل خلفه ، و «ردفه » : تبعه ؛ وحكاه النتجاس عن أبي عبيدة (٤) أيضاً ؛ فلا مجسن على هذا أن يكون صفة الملائكة ؛ إذ لا يُعلم مين صفتهم أنسَّهم مناوا خلفهم أحداً من الناس (٥) .

<sup>(</sup>١) قرأ بفتح الدال نافع وأبو جعفر ويعقوب، وقرأ الباقون بكسرها . النشر ٢٦٥/٢ والتيسير ص ١١٦

<sup>(</sup>٢) في الأصل « مردفين إردافاً » .

<sup>(</sup>م) في الأصل و أن يدكم ، .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ح، د، ق): « أبو عبيد » والتصحيح من (ظ) والكشف، ومجاز القرآن، والقرطبي.

<sup>(</sup>ه) انظر الكشف ١٣٦/ب، ومجاز القرآن ٢٤١/١، والبيان ٣٨٤/١، والعكبري ٢/٣، وتفسير القرطبي ٢٠٠/، وزاد المسير ٣٧٠/٣

144

٢ • • ١ - قوله تعالى /: ﴿ أَمَنَةً ﴾ - ١١ -

مفعول من أجله(١).

٣٠٠١ – قوله تعالى: ﴿ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ﴾ - ١٢ -

و فوق ، عند الأخفش زائدة ، والمعنى عنده : اضربوا الأعناق .

وقال المبرّد : ليست بزائدة ، وهي تدلُّ على إباحة ضرب وجوههم ؛ لأنسّها فوق الأعناق(٢) .

[ و ] قوله تعالى : ( كُلُّ بَنْـَانْ ٍ) يعني الأصابع َ ، وغيرها من جميـع الأعضاء.

٤ • • ١ - قوله تعالى: ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ ﴾ - ١٣ -

و ذلك ، في موضع رفع بالابتداء ، أو على أنــّة خبر الابتداء ، تقديره : الأمر ذلك أو ذلك الأمر .

0 • • ١ − قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُشاقِقِ اللهَ ﴾ - ١٣ -

«من » شرط في موضع رفع بالابتداء ، والخبر ( فَإِنَّ اللهُ َ شديد العقاب )، والعائد محذوف تقديره : شديد العقاب له .

7 • • ١ – قوله تعالى:﴿ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ ﴾ - ١٤ -

«أن ّ، في موضع رفع عطف على «ذلكم »، و «ذلكم » في موضع رفع مثل «ذلكم » المتقدم .

[ و ] قال الفر"اء(٣) : « وأن" للكافرين » في موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر" ، أتـ · وبأن" للكافرين ، ويجوز أن يضمر : واعلموا أن" .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل عبارة « بلغت مقابلة » .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ١ /٣٧٨ ، والعكبري ٢/٣ ﴿ ﴿ ﴾ معاني القرآن ١/٥٠٠

والها، في ( فَدَوْوُهُوهُ ) ترجع إلى « ذلك » ، و « ذلك » إشارة إلى القتل يوم بدر .

✓ • • • • قوله تعالى : ﴿ زَ ْحَفاً ﴾ - • ١٠ - مصدر في موضع الحال .

٨٠٠١ - قوله تعالى : ﴿ مُتَحرِّفًا ﴾ و ﴿ مُتَحيِّزاً ﴾ - ١٦ - ئُصبا على الحال من المضمر المرفوع في ﴿ يُوليِّهِمْ ۚ ، .

٩ • • ١ – قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ اللهَ ﴾ - ١٨ - ١٥ 
 وأن ، في موضع نصب على تقدير : ولأن الله .
 ويجوز ﴿ وإن ، بالكسر(١) على الاستثناف .

• 1 • 1 - قوله تعالى : ﴿ مِنه بَلاءَ [ حَسَناً ] ﴾ - ١٧ - الهاء في د منه ، تعود على الظفر بالمشركين ، وقيل : على الرمي .

١٠١٠ - قوله تعالى : ﴿ و تَخُونُوا أَمَا نَاتِكُمْ ﴾ - ٢٧ جزم على العطف على ( لا تَحُونُوا الله َ ) ، وإن ْ شئت كان نصباً على جواب النهي بالواو .

١٠١٧ - اوله تعالى: ﴿ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ - ٢٠ ابتداء وخبر في موضع الحال من المضمر في ﴿ تَـولـتُـو الآ) ﴾ ؛ ومثله : (وهم مُثمّر ضون ) -٢٣-

<sup>(</sup>١) قرأ نافع وابن عامر وحفص بفتح الهمزة ، وقرأ الباقون بالكسر . انظـــر الكشف ١٣٧/ب . (٧) في الأصل « تولوم » وهو تحريف .

١٠١٣ قوله تعالى :﴿ هَو الحَقُّ ﴾ - ٣٢ -

« هو » فاصلة تؤذن أن الخبر معرفة أو ما قارب المعرفة

وقيل : دخلت لتؤذن أنَّ مابعدها خبر ، وابس بنعت لما قبلها .

وقال الأخفش : « هو ، زائدة كما زيدت « ما ، في ( فبا رحمة )(١) .

وقال الكوفيون: دهو ، عماد.

٤ ١ • ١ -- قوله تعالى : ﴿ أَلاَّ نُيعَذِّبُهُم ﴾ - ٣٤ -

« أن ْ ، في موضع نصب تقديره : من أن لايعُنبهم .

وذكر الأخفش أن وأن وزائدة ، وهو قد نصب بها ؛ وايس هذا حكم الزائدة.

1 • 1 0 - قوله تعالى : ﴿ وَكُمْ يَصُدُّونَ ﴾ - ٣٤ -

ابتداء وخبر ، في موضع الحال من المضمر المنصوب في «يعذبهم».

١٠١٦ - قوله تعالى : ﴿ وَ تَصْدِيَةً ﴾ - ٣٥ -

[ هو ] من: صد يصيد ، إذا ضج ، وأصله: تصدر َ ، فأبدلوا من إحدى الدالين ياءً .

ومعنى التصدية : ضج بالتصفيق . وقبل : هو من : صد يَصُدُ ، إذا منع .

وقيل هو من الصَّدى المعارض لصوتك من جبل أو هواء ، فكأن ّ المصفيّق يعاريض بتصفيقه من يريد في صلاته ؛ فالياء أصلية على هذا .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآبة ٩ه١، وانظر فقرة ( ) .

والمُكاء: الصفير ، وهو مصدر كالدعاء، والهمزة بدل من واو ِ لقولهم: مكا يكو إذا نفخ ، [قال الشاعر(١):

## تمكو فرائصُه كشدُق الأعلم ]'``

وقرأ الأعمش (٣): «وما كان صلاتهم» بالنصب ، « إلا مُسكاءُ وتصدية » بالرفع ، وهذا لابجوز إلا في الشمر عند الضرورة ، لأن اسم «كان ، هو المعرفة ، وخبرها هو النكرة ، في أصول الكلام [والنظر والمتعنى] ؛ [لأنك إنما تخبر عن معرفة بخبر ما ] (٢).

# ١٠١٧ -- قوله تعالى : ﴿ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شِيءٍ ﴾ - ١١ -

« ما » بمعنى الذي ، والهاء محذوفة من الصلة تقديره : غنمتموه ، والخبر : ( فأَ نَّ لله خُمُسُهُ ، ) .

وعلة فتح « أَنَّ » في هــذا أنــًا خبر ابتداء محذرف تقديره فحكُمُهُ ْ أَنَّ لله خُمُسُهُ ْ .

وقد قيل: إن « أن ، مؤكيدة الأولى ، وهذا لايجوز ؛ لأن « أن ، الأولى تبقى بغير خبر ؛ لأن الفاء تحول بين المؤكيد وتأكيده ، ولاتحسن زيادتها في مثل هذا الموضع.

وحليلِ غـانية تركت مجدًّلاً تَمْكُو فريضُه كشيدٌ ق ِ الأعلم

<sup>(</sup>١) هو شطر من بيت لعنترة يصف رجلًا طعنه ؛ وهو في ديوانه ، وتمامه :

والحليل : الزوج ، ويروى : وخليل ، بالخاء المعجمة . والفريصة : الموضع الذي يرعد من الدابة والإنسان إذا خاف ، والأعلم : المشقوق الشفة . انظر اللسان مادة ( مكا ) ، وتفسير القرطبي ٧/٠٠٤

<sup>(</sup>٢) زيادة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر المحتسب ٧٧٨/١ ، والبحر المحيط ٤٩٢/٤

۱۲۹

١٠١٨ - قوله تعالى /: ﴿ وَالْرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾ - ٢٧ -

وأسفل، نعت لظرف محدوف تقديره: والركب مكاناً أسفل منكم.

وأجاز الأخفش والفر"؛ والكسائي" ﴿ أَسَفَلْ ﴾ بالرفع ، على نقدير محذوف ٍ من أو"ل الكلام ، تقديره : ومرضع الركب أسفل منكم(١) .

١٠١٩ – قوله تعالى : ﴿ مَنْ حَسِيىَ ﴾ - ٢٢ –

من أظهر الياءَيْن (٢) جعل الماضي تبعاً للمستقبل ، فلما لم يجز الإدغام في المستقبل ، لأن حركته غير لازمة ؛ تنتقل من رفع إلى نصب أو إلى حذف جزم ، أجرى الماضي مجراه ، وإن كانت حركة لامه لازمة (٣) ؛ على أن حركة لام الماضي قد تُسكّن أيضاً ؛ لاتصالها بمضمر مرفوع ، فقد صارت في تغيرها مثل لام المستقبل، فجرت في الإظهار مجراه .

فأمًّا من أدغم فللفرق بين ماتلزم لامّه حركة لازمة كالماضي، وبين ماتلزم لامه حركة لازمة كالماضي، وبين ماتلزم لامه حركة تنتقل كالمستقبل في قوله : (على أَن ْ يُحسُي َ الموتى ) كا ؛ وهذا لايجوز إدغامه فأدغم الماضي لاجتاع الميثلين ؛ وحسن الإدغام للزوم الحركة لامه .

وقد انفرد الفراء بجواز الإدغام في اللستقبل ، ولم يجزه غيره(٥).

<sup>(</sup>١) البيان ٧٨٨١، وتفسير القرطى ٧١/٨

<sup>(</sup>٧) أي مكسورة فمفتوحة ، وهي قراءة غير أبي عمرو ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي ، وحفص عن عاصم ، وأما هؤلاء فقرؤوا بالإدغام (حي ً ) . التيسير ص ١١٦ ، واللّقاف ص ٧٣٧

<sup>(</sup>٣) في الأصل « حركته لازمة » .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحقاف الآية ٣٣

<sup>(</sup>ه) الكشف ١٩٨٧ب، ومعاني القرآن ٢/١١؛ ، والبيان ١/٨٨، ، والعكبري ٢/٤

• ٢ • ١ - - قوله تعالى : ﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللهُ ﴾ - ٤٣ -

العامل في وإذ، فعل مضمر تقديره واذكر يامحمد إذ يريكهم الله.

١٠٢١ وقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يُر يَكُمُونُهُمْ ﴾ - ٤٤ -

عطف على « إذ » الأولى ، ورجعت الواو مع ميم الجمع ، مع المضمر ؛ لأنَّ المضمر بردُّ المحذَّوفات إلى أصولها .

وأجاز يوننُسُ حذف الواو مع المضمر ؛ أجاز «يريكُمْهُمْ ، بإسكان الميم ، وبضميّها من غير واو ؛ والإثبات أحـن وأفصح ، وبه أتى القرآن .

١٠٢٢ - قوله تعالى : ﴿ بَطَرَا ﴾ - ٤٧ -

مصدر في موضع الحال ، والبطر : أن يتقوسى بنعم الله على المعاصي(١) .

١٠٢٣ – قوله تعالى : ﴿ وَإِنِّنِي جَارٌ لَّكُمْ ﴾ – ٤٨ –

تجمع «جار » على أجنُّوار ٍ في القايل ، وجيران في الكثير ، وعلى جبرة ٢٠٠٠.

١٠٢٤ - قوله تعالى : ﴿ يَضُرِبُونَ ﴾ - ٥٠ -

في موضع نصب / على الحال من « الملائكة ، ولو جعلته حالاً من « الذين تَ كَفُرُوا ، لجاز .

ولو كان في موضع «يضربون» «ضاربين» لم يجز حتى يظهر الضمير ؛ لأن اسم الفاعل إذا جرى صفة أو حالاً أو خبراً أو عطفاً ، على غير من هو له ، لم يجز أن يستتر فيه ضمير فاعله ، ولابد من إظهاره ؛ لو قلت رأيت وجلا معه امرأة ضاربها

<sup>(</sup>١) في الأصل « على معاصيه » ، وانظر تفسير القرطبي ٨-/٣

<sup>(</sup>٢) في تفسير القرطبي ٨ / ٢٧ : « ويجمع جار على أجوار وجـــيران ، وفي القليل جيرة » .

غداً أو الساعة ، فرفعت « ضاربها » على النعت المرأة ، لم يجز حتى تقول : ضاربها هو ، فإن نصبت على النعت الرجل جاز ، ولم تحتج إلى إظهار الضمير ، فإن كان في موضع ضاربها « يضربها » ، جاز على الوجهين ، ولم مجتج إلى إظهار ضمير .

٢٥ - ١ - قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ الله كَيْسَ بِيظَلاَّم ِ لِلْعبيدِ ﴾ - ١٥ - ﴿ أَنَّ ﴾ في قوله : ( بما قدَّمتُ ) .
 ﴿ أَنَّ ﴾ في موضع خفض عطف على حذف الخافض ، تقديره : وبأنُ الله .
 وإن شئت في موضع رفع عطف على ﴿ ذلك ﴾ أو على إضمار ﴿ وذلك ﴾ (١) .

٧ - ١ - قوله تعالى: ﴿ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ﴾ - ٥٧ -

الكاف في موضع نصب نمت لمصدر محذوف تقديره: فَعَانْنَا بِهِم ذَاكِ فَيَعَلَا مِثْلُ عَادِتُنَا فِي آلُ فرعونَ إذ كفروا.

والدأب : العادة ، ومثله الثاني (٢) ؛ إلا أن الأول المعادة في التعذيب ، والثاني المعادة في التغذيب ، والثاني المعادة في التغيير ٣ ، وتقدير الثاني : غيرنا بهم لما غيروا تغييراً مثل عادتنا في آل فرعون َ سَا كَذَّبُوا .

١٠٢٧ -- قوله تعالى : ﴿ فَأُنْبِيدُ إِلِيهِمْ عَلَى سَواهِ ﴾ - ٥٨ -

المفعول محذوف تقديره : فانبذ إليهم العهد ، وقاتلهم على إعلام منك لهم •

وفي صدر الآية حذف آخر تقديره: وإما تخافتن من قوم ، بينك وبينهم عهد، خيانة "، فانبذ إليهم ذلك العهد، أي راده عليهم إذا خفت نتقاضتهم للعهد، وقاتلهم

<sup>(</sup>١) البيان ١/ ٣٩٠/١ ، وتفسير القرطبي ٢٨/٨

<sup>(</sup>٢) أي في الآية ؛ ه (٣) في الأصل « المعتبر » وهو تحريف.

على إعلام منك لهم . وهذا من لطيف معجز القرآن واختصاره ؛ إذ قد جمع المعاني الكثيرة من الأوامر والأخبار في اللفظ اليسير .

١٠٢٨ – قوله تعالى : ﴿ وَ لاتحسَبَنَّ الَّذِينِ كَفَرُوا سَبَقُوا ﴾- ٥٩ –

من قرأه بالتاء جعله خطاباً للنبي عليه السلام ، لتقدّم مخاطبته في / صدر الكلام، و « الذين ، مفعول أول و « سبقوا » في موضع المفعول الثاني .

ومن قرأه (۱) بالياء جعله للكفيّاد ، ففيه ضميرهم لتقدم ذكرهم في قوله : ( ثم يَنْقَيْضُون ) ( النَّذِين كفروا فهم لا يُؤمنون ) - ٥٥ - ، وفي قوله : ( ثم يَنْقَيْضُون ) و ( لا ينتّقون ) - ٥٦ - و ( لعلتّهم يَن ّكَثر ُون َ ) - ٥٧ - [ وقوله : ( إَلَيْهِم ْ ) - ٥٨ - . فالمفعول الأول مضمر ، و « سبقوا ، في موضع الثاني ، تقديره : ولا مجسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا .

وقيل: إنَّ ﴿ أَنْ ﴾ مضمرة مع ﴿ سبقوا ، فتسد مسدّ المفعولين (٢) ] ، كل سدت في قوله: ﴿ أَحسيبُ النَّاسُ أَنْ 'يَثْرَ كُوا ﴾ (٣) ، تقديره ﴿ ولا مجسبن الذين كفروا أن سبقوا .

وقد قال سيبويه في قوله : ( أَنْغَـَيْرَ الله تأمرو ُنتِي أَعْبُـد ُ ) (١) : إن تقديره : أن أُعبُدَ ، ثم حذف د أن ، فرفع الفعل .

 <sup>(</sup>١) قرأ بالياء ابن عامر وحفص وحمزة ، والباقون بالتناء . النشر ٢ / ٢٦٧ ،
 والإتحاف ص ٣٣٨

<sup>(</sup>٣) عبارة الأصل: « وقوله : إليهم ، مع أنفسهم سبقوا . وقيل : أن مضمرة ، وسبقوا في موضع الثاني ، تقديره : ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا ، فتسد مسد المفعولين » .

(٣) سورة العنكبوت الآية ٢ (٤) سورة الزمر الآية ٦٤

وقيل : الفاعل ، في قراءة من قرأ بالياء ، هو النبي عليه السلام ، فيكون مثل قراءة التاء ؛ ﴿ الذين كفروا ، [و] ﴿ سبقوا ، مفعولا (١) ﴿ حسب ، .

وقیل : فاعل « حسب » مضمر فیه ، تقدیره : ولا مجسبن مَن خلفهم (۲) الذین کفروا » و « سبَقوا » مفعولا « حسیب » .

ومن فتح (٣) ( أنتهم لا يُعجيزون ) ، جعل الكلام متعلقاً بما قبله تقديره : سبقوا لأنتهم ؛ فد وأن ، في موضع نصب مجذف حرف الجو ، فمعناه : ولا محسبن الذين كفروا (١) فاتوا أمر الله ؛ لأنهم لا يفوتون الله .

ومن كسر ﴿ إِنَّ ﴾ فعلى الابتذاء والقطع (\*) .

١٠٢٩ - قوله تعالى : ﴿ وَ آخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ﴾ - ٦٠ منصوب عطف على ﴿ عدو الله ﴾ .

• ١٠٣٠ - قوله تعالى : ﴿ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ ﴾ - ٦٤ -

« مَنْ » في موضع نصب على العطف ، على معنى الكاف في « حسبك » لأنتَها في التأويل : في موضع نصب ، لأن معنى « حسبك الله » : يكفيك الله ، فعطف « مَنْ » على المعنى .

وقيل : « مَنْ ، في موضع رفع عطف على اسم « الله ، جلَّ ذكره ، أو على الابتداء ، وتضمر الحبر ، أي : ومن اتبعَك من المؤمنين كذلك .

<sup>(</sup>١) في الأصل « مفعول » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « خلفكم » .

<sup>(</sup>٣) قرأ بفتح الهمزة ابن عامر ، والباقون بكسرها . تفسير القرطبي ٣٤/٨

<sup>(</sup>٤) في الأصل « سبقوا » .

<sup>(</sup>ه) الكشف ١٣٨/أ ، والبيان ١/ ٩٠٠ ، والعكبري ٢/ه ، وتفسير القرطبي ٣٣/٨

وقيل : « من " في موضع دفع عطف على « حدثب " » / لِقبح عطف على السم « الله » عز وجل ، لما جاء من الكراهية في قول المرء : لا ما شاء الله وشئت » ولو كان بـ « الفاء » أو بـ « ثم » لحدثن العطف على اسم « الله » جل " ذكره .

### ١٣٠ ﴿ - والهاء في ﴿ تُرْهِبُونَ بِهِ ﴾ - ٦٠ -

تعود على « ما » ، وقيل : على « القوة » ، وقيل : على « الرباط » ، وقيل : على « الإعداد » .

والقوة [ هي ] الرمي ، وقيل : الحصون ، وقيل : ذكور الخيل. ورباط الحيل : الإناث (۱).

## ١٠٣٢ – قوله تعالى: ﴿ لُّولا كِتابٌ مِسِّنَ اللهِ ﴾ - ٦٨ -

و كتاب ، رفع بالابتداء ، والحبر محذوف تقديره ، لولا كتاب من الله تداركم ؛ وهو ما تقدّم في اللوح المحفوظ من إباحة المغانم لهذه الأمة .

وقيل : هو ما سبق أنَّ الله عز وجل لا يعذُّب إلا بعد إنذار ٍ .

وقيل: هو ماسبق أن الله عز وجل يغفر الصغائر باجتناب الكبائر .

وقيل : هو ماسبق أن" الله عز وجل يغفو لأهل بدر ماتقد"م من ذنوبهم وما تأخَّر .

وقوله : ( لمشكم ) جواب و لولا ، .

<sup>(</sup>١) في هامش (ظ) ٨ه/أ : « (والله يريد الآخرة) : الجمهور على نصب « الآخرة» على الظاهر ، وقرىء شاذًا بالجر [تقديره : ] والله يريد عرض الآخرة ، فحذف المضاف وبقي عمله ، كما قال :

أَكُلُّ امرىء تحسبين امْرِءاً ونارِ تَوَقَّدُ فِي اللَّهِـلِ نَارِا أي: وكل نار . تبيان » انظر العكبري ٦/٢

١٠٣٣ – وقوله تعالى: ﴿ حَلَالًا طُيِّباً ﴾ - ٦٩ -

حال من المضمر في « كلوا » ، أو من « ما » .

٤٣٠ − قوله تعالى : ﴿ خِيانَتَكَ ﴾ - ٧١ −

« خيانة ، تجمع على « خيّتائن » ، وأصل الياء الأولى الواو ، لأنه من : خان يخون ، إلا أنهم فرّقوا بالياء بينه وبين جمع « خائنة » و « خوائن » .

١٠٣٥ – قوله تعالى : ﴿ مِّنْ وَلاَ يَتِهِمْ ﴾ - ٧٧ –

من فتح الواو جعله مصدراً لولي ' يقال : هو ولي ومو لى ، بيّن (١) الوكلاية ، بفتح الواو .

ومن كسر (٢) الواوجعله مصدراً لوال (٣) ، يقال : هو وال بيِّن الولاية ، وقد قبل : ها لغتان في مصدر « الولي » (٤) .

١٠٣٦ - قوله تعالى : ﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ ﴾ - ٧٣ -

الهاء تعود على التناصر ، وقيل: تعود على التوارث ، أي إلا تفعاوا التوارث على القرابات ، كما تعبدكم الله ، وتتركوا التوارث بالهجرة تكن في الأرض فتنة وفساد ، وإلا تفعلوا التناصر في الدين تكن فتنة في الأرض وفساد كبير بالكفر.

<sup>(</sup>١) في الأصل و ظ « ِمن » .

<sup>(</sup>٢) الكسر قراءة حمزة ، ووافقه الأعمش ويحيى بن وثاب ، وقرأ الباقون بالفتح . النشر ٢٧/٧ ، والإتحاف ص ٢٣٩

<sup>(</sup>٣) كذا في (د) وهو الوجه، وفي الأصل و (ح) بإثبات الياء، وهو جائز فصيح. انظر الرسالة للشافعي فقرة ( ٨١٥) بتحقيق أحمد محمد شاكر .

<sup>(</sup>٤) الكشف ١٣٩/أ، وتفسير القرطبي ٦/٨ه، واللسان والناج ( ولي ) .

# مُشْكِلُ إعراب سُورة « التوبة »

١٠٣٧ ـ قوله تعالى : ﴿ بَرَاءَةٌ ﴾ - ١ -

مصدر مرفوع/بالابتداء ، و ﴿ إِلَى النَّذِينَ ﴾ خبره .

🗥 ۱۰۳۸ – وقوله تعالى : ﴿ وَأَذَانُ ﴾ - ٣ –

عطف على ﴿ براءة ، وخبره : ﴿ إِلَى النَّاسَ ، ، فهو عطف جملة على جملة .

وقيل : خبر الابتداء ( أنَّ اللهَ رَبِيء ۖ )، على تقدير : لأنَّ الله .

وقوله : « من الله » في الموضمين نعت لـ « براءة » و لـ « أفات » ، ولذلك حسن الابتداء بالنكرة .

ولك أن° ترفع « براءة » على إضمار مبتدأ ٍ ، أي : هذه براءة من الله . [ ومعنى « براءة من الله » : إعلام من الله ] .

١٠٣٩ – وقوله تعالى : ﴿ يَوْمَ الْحَجِّ ﴾ - ٣ –

العامل فيه الصفة لـ ﴿ أَذَانَ ﴾ . وقيل : العامل فيه ﴿ تَحَمَّزِي ﴾ ، ولا مجسن أن يعمل فيه ﴿ أَذَانَ ﴾ ؛ لأنك قد وصفته ، فخرج عن حكم الفعل (١) .

<sup>(</sup>١) في البيان ٣٩٣/١ : « المصدر إذا وصف لم يعمل عمل الفعل ».

• ﴿ • ﴿ أَنَّ اللهُ بَرِي ﴿ أَنَّ اللهُ بَرِي ﴿ أَنَّ اللهُ بَرِي ﴿ أَنَّ اللهُ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَ

﴿ أَنَّ ﴾ في موضع نصب على تقدير حذف اللام أو الباء ، لأنك إن جعلته خبراً لـ ﴿ أَذَانَ ﴾ فليس هو هو ، فلا بدُّ من تقدير [حدف ] حرف الجو على كل حال .

١٤٠١ - قوله تعالى : ﴿ وَرَسُولُهُ ﴾ - ٣ -

ارتفع على الابتداء، والحبر محذوف ، أي ورسواله أيضًا بريء من المشركين، فحذف لدلالة الأوَّل علمه .

وقد أجاز قوم رفعه على العطف على موضع اسم ﴿ الله ﴾ قبل دخول ﴿ أَنَّ ﴾. وقالوا : ﴿ الأَذَانَ ﴾ بمنى القول ، فكأنه لم يتغير معنى الكلام (١) ، ومنع ذلك جماعة ؛ لأنَّ ﴿ أَنَّ ﴾ المفتوحة قد غيُّوت معنى الابتداء ؛ إذ هي وما بعدها مصدر (٢١) ، فليست كالمكسورة التي لا تدل على غير التأكيد ، ولا يُغيّر معنى الابتداء دخو لها.

فأمَّا عطف \* ورسوله » على المضمر المرفوع في « بريء » فهو قبيع عند كثير من النحويين ، حتى يؤكند ؛ وقد أجازه كثير منهم في هدا الموضع ، وإن لم يؤكُّند ؛ لأن المجرور يقوم مقام النأكيد .

فعطئفُهُ على المضمر في « برىء ، حسن جيد ، وقد أتى العطف على المضمر المرفوع في القرآن من غير نأكيد ، ولا ما يقوم مقام التأكيد ؛ قال الله جلَّ ذكره : ﴿ مَا أَنْشُرَ كُنْنَا وَلَا آبَاؤُنَا ﴾ (\*) فعطف ﴿ الآباء ﴾ على المضمر المرفوع ، ولا حجة في دخول ﴿ لا ﴾ لأنتها إنَّمَا دخلت بعد واو العطف ، والذي / يقوم مَقام التَّاكيد؛ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ ا

<sup>(</sup>١) في الأصل «لم يغير الموضع ».

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ١٤٨ (٢) أي في تأويل مصدر .

إِمَا يَانِي قبل واو العطف في موضع التأكيد ، والتأكيد لو أَنِي به لم يكن إلا قبل واو العطف ، نحو قوله تبارك وتعالى : ( اذْهَبُ أَدْتَ وَرَبَّكَ ) (١) ؛ [ واكن جاز ذلك لأن الكلام قد طال بدخول « لا ، ، فقام الطول مقام الناكيد ] .

وقد قرأ عيسى بن عمر (٢) « ورسولَه » بالنصب عطف على اللفظ .

#### ٢٠٤٢ - قوله تعالى :﴿ مِنَ اللهِ ﴾ - ٣ -

فتحت النون لالتقاء الساكنين ، وكان الفتح أولى بها لكثرة الاستمال ، وائلا تجتمع كسرتان ، وبعض العوب تكسر النون لالتقاء الساكنين ، على القياس .

## ٣٤٠١ – وقوله تعالى : ﴿ كُلَّ مَرْصَدٍ ﴾ - ٥ -

تقدیره : علی کل مرصد ِ ، فامتا حذف د علی ، نصب ، وقیل : هو ظرف (۳) .

# ﴾ ﴾ • ١ – قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ أَحَدُ ﴾ - ٦ -

ارتفع « أحد ، بفعله ، تقديره : وإن استجارك أحد ؛ الأن « إن ، أم (؛) حروف الجزاء ، فهي بالفعل أن يليها أو لى من الاسم .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٢٤

<sup>(</sup>٢) في البحر الجيط ه/٦: قرأ به ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وزيد بن علي ، وفي تفسير القرطبي ٧٠/٨: قرأ به الحسن وغيره.

<sup>(</sup>٣) في الأصل « نصب كل مرصد ، وكل هنا ظرف » والنصب على الظرف اختيار الزجاج ، وقد خطأه أبو على الفارسي ، وقال : « الطريق مكان مخصوص كالبيت والمسجد ، فلا يجوز حذف حرف الجر منه ، إلا فيا سع » . تفسير القرطبي ٧٣/٨

<sup>(</sup>٤) في الأصل « من » .

#### ١٠٤٥ – قوله تعالى : ﴿ كَيْفَ وَإِنْ يَظْهُرُواْ ﴾ - ٨ -

المستفهم عنه محذوف تقديره : كيف لا تقتاونهم ، وقيل التقدير : كيف يكون لهم عهد ، [ مع إضمار الغدر في عهدهم ؛ لأنه على طريق الإنكار أن يكون لهم عهد مع ما تقدم من العقد عليه ] (١) .

## ١٠٤٦ – قوله تعالى : ﴿ أَ يُمَّةَ الكُفْرِ ﴾ - ١٧ –

<sup>(</sup>١) زيادة في الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل د جاءت » . (٣) في الأصل د لأنها حركه »

<sup>(</sup>٤) وهي فرمة فافع وابن كثير وأني عمرو، قرؤوا بهمزتين ثانيتها بين بين، أي بين مخرج الهمزة والياء والألف بينها . وقدراً الكوفيون وابن ذكوان عن ابن عسامر بتحقيقها من غير إدخال ألف. الإتحاف ص ٢٤٠، وتفسير القرطبي ٨٥/٨

<sup>(</sup>٥) الكشف ١٩٤/أ ، والبيان ١٩٤/١ ، والعكبري ٧/٧

٧٤ - [فوله تعالى: ﴿ فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشُوهُ إِنْ كُنْتُم مُومْمنين ﴾
 ١٣ - ١٣ -

« الله ، مبتدأ ، و « أن تخشتو ه ، بدل منه ، و « أحق ، خبر الابتداء .
وإن شئت جعلت « فالله ، مبتدأ (١) ، و « أن تخشوه ، مبتدأ ثان ، و « أحق ،
خبره ، والجلمة خبر الأول .

ویجوز أن یکون « الله » مبتدأ ، « وأن ° ، في موضع نصب علی حذف حرف الجر ، ومثله : ( والله ' ورسو'ایُه أحتق ْ أن ° 'یر ْ ضُوه ٔ ) (۲) .

و ه أحق ، في الموضعين ه أفعل ، ، معها تقدير حذف ، به يتم الكلام ، تقديره: فالله أحق من غيره بالخشية ؛ إن قدرت حذف حرف الجر ، وإن جعلت ه أن ، بدلاً ، أو أبتداءً ثانياً ، فالتقدير : فخشية الله أحق من خشية (٣) غيره ، وكذلك تقدير : (أحق أن يُرضؤه) ] .

١٠٤٨ قوله تعالى : ﴿ أَنْ تُتْرَكُوا ﴾ - ١٦ -

« أَن ° » في موضع نصب بـ « حسب » ، وتسد مسد المفعولين لـ « حسب » عند سيبويه .

وقال المبرّد: هي مفعول [أوّل]، والمفعول الثاني محذوف(٤).

<sup>(</sup>١) لفظ « مبتدأ » سقط من ح ، وأكمل من ( ق ، ظ ) .

<sup>(</sup>٢) الآية ٦٣ من هذه السورة، وانظر فقرة ( ١٠٦٧ ).

<sup>(</sup>٣) لفظ خشية تكملة من (ظ، ق).

<sup>(</sup>٤) البيان ١/٩٠٨، وتفسير القرطبي ٨٨/٨

٩٤٠١ - قوله تعالى : ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقاَيَةَ الحَاجِّ وَعِمارَةَ [ المَسْجدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بَاللهِ ] (١٠ ﴾ - ١٩ -

في [ هذا ] الكلام حذف منظف من أوله أو من آخره ، تقديره ، إن كان الحذف من أوله : أجعلتم أصحاب سقاية الحاج وأصحاب عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله . وإن قدرت الحذف من آخره كان تقديره : أجعلتم سيقاية الحاج وعيادة المسجد الحرام كإيمان من آمن بالله ؛ وإنما احتيج إلى هذا ليكون المبتدأ هو الحبر في المعنى ، وبه يصح الكلام والفائدة (٢) .

• 1 • 0 - حوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ نُحنَيْنِ ﴾ - ٢٥ -

نصب د بوم ، على العطف(٣) على موضع د في مواطين َ ، ، تقديره : ونــَصــَر كم يوم حنين .

1 • 0 • 1 − قوله تعالى : ﴿ لَّهُمْ فَيْهَا نَعْيَمْ ﴾ - ٢١ −
 ابتداء وخبر في موضع النعت لـ ﴿ الجنات ﴾ .

والهاء في ﴿ فيها ﴾ للجنات ؛ وهو جمع بالألف والتاء ، يراد به الكثرة ، وقيل:

<sup>(</sup>١) تكملة من (ظ، ق).

<sup>(</sup>٢) في هامش ظ ٩ه/أ : « السقاية والعارة مصدرا سقي وعمر ، وصحت الياء في «سقاية » لأجل التاء – أي تاء التأنيث – ، وقياسها أن تقلب همزة . كواشي » ، وانظر إعراب هذه الآية في البيان ٢/١/١ ، والعكبري ٧/٢ ، وتفسير القرطبي ٩١/٨

<sup>(</sup>٣) في هامذ ظ ٥٩/أ: « وجاز عطف الزمان على المكان؛ لأن تقديره : مواطن حنين أو وقت مواطن ، ولم ينصرف لعدم زنة المفرد ، أو ينصب (يوم) بخصر ، أي واذكر يوم حنين ، فيكون عطف جملة على جملة ، وهذا أوجه ؛ لأن (إذ) في (إذ أعجبتكم كثرتكم ) بدل من (يوم حنين ) ، فلو نصبت (يوم حنين ) بهذا الظاهر كان المعنى : إن كثرتكم أعجبتكم في مواطن كثيرة ، وكثرتهم إنما كانت يوم حنين ، وفيه أعجبتهم. كواشي»

هي ترجع على « الرحمة ، ، وقيل : [ هي ] ترجع إلى « البُشرى ، ، ودلَّ عليها' ١٠ قوله: « يُبشِّرهم » . وكذلك الهاء في « فيها » الثانية ، تحتمل مااحتملت الأولى من الوجوه.

١٠٥٢ – قوله تعالى : ﴿ [ وقالت اليهودُ ] (٢) عُزَنْرُ ابْنُ اللهِ ﴾

من نون(٣) « عزيراً » رفعه بالابتداء ، و « ابن » خبره ، فلا محسن حذف التنوين على هذا من « عزير » ، ولا حذف أأف « ابن » من الخط ، ويكسر التنوين لالتقاء الساكنين.

ومن لم ينون ﴿ عَزِيراً ﴾ جعله أيضاً مبتدأ ، و ﴿ ابن ﴾ صفة له ، فيحذف التنوين على هذا استخفافاً ولااتقاء الساكنين ، ولأنُّ (٤٪الصفة والموصوف كاسم واحد ، وتحذف ألف ﴿ ابن ﴾ من الحط ، والخبر مضمر تقديره : عزير بن الله صاحبنا أو نبيُّنا ، أو يكون هذا المضمر هو المبتدأ ، و «عزير ، خبره .

ويجوز أن يكون «عزير» مبتدأ، و « ابن » خبره ، ومحذف التنوين لالتقاء الساكنين ؛ إذ / هو مشبّه مجروف المد واللبن ، فثبتت ألف « ابن » في الحط .

وأجاز أبو حاتم أن يكون ﴿ عزير ﴾ اسمأ أعجمياً لاينصرف ، وهو بعيد مردود ؛ لأنَّه لو كان أعجمياً لانصرف ؛ لأنه على ثلاثة أحرف ؛ والتصغير لايُعتِد به ؛ ولأنه عند كل النحويين عربي" مشتق" من قوله تعالى : ﴿ وَ تَسُعَزُ رِدُوهُ ﴾ ٥٠٠

<sup>(</sup>٢) زيادة من : ظ . (١) في الأصل « عليه » .

<sup>(</sup>٣) التنوين قراءة عاصم والكسائي ويعقوب، وقرأ غيرهم بدون تنوين . النشر٧/٩٢. (؛) في الأصل « وأن » والإثحاف ص ٢٤١

<sup>(</sup>ه) سورة الفتح الآبة ٩ ، وفي هامش ح « أي تعظموه » ، وفي هامش ظ تعليقان مطولان حول إعراب وصرف (عزير)، نقلًا عن العكبري والكواشي ، ولا يختلفان كثيرًا عما هو في هذا الكتاب. وانظر هذه الآية في الكشف. ١٠/١، والبيان ٣٩٦/١ ، والعكبرى ٧/٧ ، وتفسير القرطى ١١٦/٨

## 1.07 - وقوله تعالى: ﴿ فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ ﴾ - ٣٦ -

وكتاب ، مصدر عامل في ذيوم ، ولايجوز أن يكون وكتاب ، هذا يعنى به الذكر ولاغيره من الكتب ؛ لأنه يتنع حينئذ أن يعمل في ديوم ، ؛ لأن الأسماء . التي هي تدل على الأعيان لاتعمل في الظروف ؛ إذ ايس فيها من مماني الأفعال شيء .

فأمنًا ﴿ فِي ۚ فَهِي مَتَعَلَقَةُ بَحِدُوفَ ﴾ وهو صفة لـ ﴿ اثني عَشَرَ الذيهو خَبَرَكِ ﴿ إِنَّ ۗ ﴾ كَأَنَهُ قال : إِنَّ عَدَةَ الشَّهُورِ [ عند الله ] اثنا عشر َ شهراً مثبتة في كتاب الله يوم خلتق ، ولايجسن أن تتعلق ﴿ فِي بقوله : ﴿ عدة ﴾ ؛ لأناك تفرق بين الصلة والموصول بالخبر وهو ﴿ اثنا عَشَر َ ﴾ .

# ١٠٥٤ قوله تعالى : ﴿ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُسِتِّمَ نُورَه ﴾ - ٢٧ -

إنما دخلت ﴿ إِلا ۗ ﴾ ؛ لأن ﴿ يأبى، فيه معنى المنع ، والمنع من باب النفي ، فدخلت ﴿ إِلا ﴾ للإيجاب ، وفي الكلام حذف نقديره : ويأبى الله كلَّ شيء [ من الكفر ] إلا ً أن يتم ّ نوره ، فران ، في موضع نصب على الاستثناء.

والهاء في قوله : ( ولا يُنْفِقُونها ) ـ ٣٤ ـ تعود على «الكنوز» ودلَّ عليه قوله : « يَكنيزون » .

وقيل : تعود على ﴿ الْأَمُوالَ ﴾ ؛ لأنَّ الذهب والفضة أموال .

وقيل : تعود على والفضة » ، وحذف مايعود على الذهب ؛ لدلالة الثاني عليه.

وقيل : تعود على ﴿ الذهبِ ﴾ لأنُّه يؤنث ويذكر .

وقبل : تعود على ﴿ النفقة ﴾ ، ودلُّ على ذلك قوله : ﴿ منققون ﴾ .

وقيل: إنها تعود على الذهب والفضة ، بعنى : ولاينفقونها ، وأكن اكتفى برجوعها على الفضة من رجوعها على الذهب ؛ كما تقول العرب : أخوك وأبوك رأيتُه، يريدون : رأيتُهما .

والهاءان في قوله : ( عليها ) و ( بها ) ــ ٣٥ ــ تحتميل كلُّ واحدة / منهما الوجوه التي في الهاء ، في « ينفقونها ، المذكورة .

## 00 • 1 – قوله تعالى: ﴿ كَاقَّةَ ﴾ - ٣٦ –

مصدر في موضع الحال بمنزلة قوالك : عافاك الله عافية ، وعافيك عافية ، ورأيتهم عامة وخاصة .

# ١٠٥٦ قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ وَلَّيْتُم ثُمَدْ بِرِينَ ﴾ - ٢٥ -

نصب و مدرين ، على الحال المؤكدة ، ولايجوز أن تكون الحال المطلقة ؛ لأن قوله ؛ وثم وايتم ، يدل على الاستدبار ، والحال مؤكدة لما دل عليه صدر الكلام، بمنزلة قوله تعالى : ( وهو الحق مُصَدِقاً)(١) وقوله تعالى : ( وأن ٢٠٠ هذا صِراطي مُسْتَدَقيماً)(٣) وكقواك : هو زيد معروفاً .

## ١٠٥٧ - قوله تعالى:﴿ ثَانِيَ اثْنَيْنِ ﴾ - ١٠ -

نصب و ثاني ، على الحال من الهاء في وأخرجه ، وهي تعود على النبي عليه السلام ، تقديره : إذ أخرجه الذين كفروا منفرداً من حميـع الناس إلا أبا بكر رضي الله عنه ، ومعناه : أحد اثنين .

وقيل : هو حال من مضمر محذوف تقديره : فخرج ثاني اثنين .

والهاء في (عليه) تعود على أبي بكو رضي الله عنه ؛ لأنَّ النبي ـ عليه السلام ـ إِذَ كَانَ خُرُوجُهُ بِأَمْرِ الله ـ جَلَّ ذَكَرَهُ ـ له .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٩١ ، وانظر فقرة ( ١٤٧ )

<sup>(</sup>٢) في الأصل وح« وهذا صراطي » وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ١٥٣

وأما قوله تعالى (ثُمُّ أَنْزَلَ اللهُ سكينَتَهُ على رسوله ١٠) ٢٦٠ فالسكينة على الرسول نزات يوم حنين ؛ لأنه خاف على المسلمين ، ولم يتختف على نفسه ، فنزلت عليه السكينة من أجل المؤمنين ، لامن أجل خوفه على نفسه .

## 1.01 – قوله تعالى : ﴿ وَكَلِّمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيا ﴾ - ٤٠ -

كُلُّ القراء على رفع «كلمة » على الابتداء ، وهو وجه الكلام وأتمُّ في المعنى. وقد قرأ الحسن ويعقوب الحضرميُّ بالنصب (٢) بـ « جعل » وفيه بعد من المعنى ومن الإعراب :

أمّا المعنى : فإن كلمة الله لم تزل عالية ، فيبعد نصبها بـ وجعل ، لما في هذا من إبهام ٣ ، أنها صارت عُديًا ، وحدث ذلك فيها ، ولايلزم ذلك في كلمة والذين كفروا » ؛ لأنها لم تزل مجعولة كذاك سفلى بكفرهم .

وأما امتناءه من الإعراب فإنه يلزم ألا يظهر الاسم ، وأن يقال : [و]كلمته هي العليا ، وإنما جاء إظهار الاسم في مثل هذا ، في الشعر ، وقد أجازه قوم في الشعر وغيره ، وفيه نظر لقوله : (وَأَخْرَ جَتَ / الْأَرَّضْ أَنْـُقالَتُهَا ) (٤).

1.09 - قوله تعالى : ﴿ خِفَافًا وِثْقًا لاً ﴾ - ٤١ -

نصب على الحال من المضمر في « انفروا » ،أي انفروا رَجَّالةً ور ُكباناً ، وقيل معناه : شباناً وشيوخاً .

• ٢ • ١ - وقوله تعالى: ﴿ أَنْ يُجِاهِدُوا ﴾ - ٤٤ -

<sup>(</sup>١) في ح ، د ، ق : « فأنزل الله سكينته على رسوله » وهي الآية ٢٦ من سورة الفتح .

<sup>(</sup>٢) وقرأ الباقون بالرفع . النشر ٢٦٩/٢ ، والإتحاف ص ٢٤٢

<sup>(</sup>٣) في الأصل « الإبهام » . (٤) سورة الزلزلة الآية ٢

« أن » في موضع نصب على حذف « في » ، أي في أن ْ يجاهدوا ، وقيل تقديره: كراهة َ أن ْ يجاهدوا .

1.71 وقوله تعالى: ﴿ يَبْغُو نَكُمُ الفِتنةَ ﴾ - ٤٧ - في موضع الحال من النضمر(١).

( وَ لَأْ وَ صْعَوا خَلِلْلَكُمْ ) - ٤٧ - ﴿ خَلَالَكُمْ ، نَصِبُ عَلَى الظَّرَفَ .

٣٠٠ - وأوله تعالى: ﴿ إِلاَ مَا كَتَبَ اللهُ ﴾ - ٥١ « ما » في موضع رفع بـ « يصبنا » .

٢٠٠١ - قوله تعالى : ﴿ طَوْعَا أَوْ كَرْها ﴾ - ٥٣ - مصدران في موضع الحال ، أي : طائعين أو كارهين .

٤ ١٠٦٤ – قوله تعالى : ﴿ أَنْ تُقْبَلَ ﴾ - ٥٤ -

« أِنْ ﴾ في موضع نصب بـ « منع » ، و « أَنْ » من قوله « أنتَهم » في موضع رفع بـ « منع » ؛ لأنها فاعلة .

١٠٦٥ – قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ ﴾ - ٦١ –

« أذن » خبر ابتداء محذوف تقديره : قل هو أذن خير ، أي : هو مستمع خير لكم ، أي هو مستمع خير الكم ، أي هو مستمع مايجب استاعه ، وقابل مايجب قبوله . والمراد بالأذن هاهنا جملة صاحب الأذن ، وهو النبي عليه السلام ، أي : هو مستمع خير وصلاح ، لا مستمع شر وفساد .

<sup>(</sup>١) أي من الضمير في (أوضعوا) .

## ١٠٦٦ – قوله تعالى : ﴿ وَرَحْمَةُ ﴾ - ٦١ –

من رفعها عطفها على د أذن ، ، أي هو مستمع خير ورحمة المؤمنين ، فجعل النبي ، عليه السلام ، هو الرحمة ؛ لكثرة وقوعها به وعلى يديه . وقيل تقديره : وهو ذو رحمة ٍ .

وقد قرأ حمزة بالحفض<sup>(۱)</sup>، في ورحمة ، عطفها على وخير ، أي : هو أذن رحمة ، أي مستمع رحمة . فكما أضاف أذناً إلى الحير ، أضافه إلى الرحمة ، لأن الرحمة من الحير ، والحير من الرحمة .

ولايجسن عطف « رحمة » على « المؤمنين » ؛ لأن اللام في « المؤمنين » زَائدة » وتقديره : ويؤمن للمؤمنين(٢) ، أي يصدقهم .

ولايجسن: ويصدق الرحمة ، إلا أن تجمل و الرحمة » هنا القرآن ، فيجوز عطفها (٣) على و المؤمنين » / وتنقطع مما قبلها (٤) ، والتفسير يدل على أنها متصلة بـ ﴿ أَذِن خَيرِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى أَنْهَا مَتَصَلَةً بـ ﴿ أَذِن خَيرِ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ ؛ لأن \* في قراءة أبي \* وابن مسعود ﴿ ورحمة الكم ﴾ [ بالخفض ] ، وبذلك قرأ الأعمش ، فهذا يدل \* على العطف على ﴿ خَيرِ » ، وهو وجه الكلام (٥) .

٢٠١٧ - قوله تعالى : ﴿ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن ْ يُرْضُوهُ ﴾
 ٢٠٠١ - عوله تعالى : ﴿ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن ْ يُرْضُوهُ ﴾

مذهب سيبويه أنَّ الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها ، تقديره عنده :

<sup>(</sup>١) وقرأ غير حمزة بالوفع . النشر ٢٦٩/٢ ، والإتحاف ص ٢٤٣

<sup>(</sup>٢) في الأصل « المؤمنين » . (٣) في الأصل « عطفه » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل « ما قبلها ».

<sup>(</sup>٥) الكشف ١٤١/أ ، والبيان ١٠١/١ ، وتفسير القرطبي ١٩٣/٨

والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه ، فحذف وأن يرضوه ، الأولى لدلالة الثاني عليه ؛ فالهاء على قوله في « يرضوه » تعود على الرسول ، عليه السلام .

وقال المبرّد': لاحذف في الكلام، ولكن فيه تقديم وتأخير، تقديره عنده: والله أحق أن يرضوه ورسولُه، فالهاء في «يرضوه، على قول المبرّد تعود على الله، جلَّ ذكره.

وقال الفراء المعنى : ورسوك أحق أن يرضوه . و « الله " افتتاح كلام ، ويلزم المبرد من قوله أن يجوز : ماشاء الله وشئت " ، بالواو ، لأنه يجعل الكلام جملة واحدة ، وقد نهي عن ذلك إلا أن يأتي بد ه ثم » ، ولا يلزم سيبويه ذلك ؛ لأنه يجعل الكلام جملتين ، وقول سيبويه هو المختار في الآية .

[ « والله » مبتدأ ، و « أن يرضوه » بدل ، و « أحق » الخبر . وإن شئت كان « الله » مبتدأ ، و « أن يرضوه » ابتداء ثان ٍ ، و « أحق » خبره ، والجلة خبر الأول ، ومثله : ( فالله من أن تَخْشُوه من ) (١) وقد مضى شرحه بأبين من هذا ].

١٠٦٨ - قوله تعالى : ﴿ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ ﴾ - ٦٣ -

مذهب سيبويه أن ﴿ أَن عبدلة من الأولى ، في موضع نصب بـ ﴿ يعلموا ﴿ ٢٠).

وقال الجَرَّميُ والمبرد . هي مؤكرِّدة للأولى في موضع نصب ، والفاء زائدة على هذبن القولين ، ويلزم في القولين جواز البدل والتأكيد قبل تمام المبدل منه وقبل تمام المبدل عند أهل النظر ناقصان ؛ لأنَّ وأنْ ، من قوله : (أم يعلموا أنَّ ) لم تتم قبل الفاء(٣) ، فكيف تؤكد منها ، أو تبدل قبل تمامها ، وتمامها هو

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۳ من هذه السورة ، راجع فقرة (۱۰،۷)، وانظر معاني القرآن ۱/ه،؛، والبيان ۱/۱،؛ ، والعكبري ۹/۲، وتفسير القرطبي ۱۹۴۸

<sup>(</sup>٢) الكتاب لسيبويه ١٧/١ع (٣) في الأصل « الهاء » .

الشرط وجوابه ؟ لأنَّ الشرط وجوابه خبر ﴿ أَنَّ ﴾ ، ولا تتم اللا بتام خبرها .

وقال الأخفش : هي في موضع رفع ، لأن الفاء قطعت ماقبلها بمابعدها ، تقديره : فوجوب النار له .

180

وقال علي بن سليان : « أنَّ ، خبر ابتداء محذوف تقديره : فالواجب أنَّ له نار جهنم ، فالفاء في / هذين القولين جواب الشرط ، والجملة خبر « أنَّ » .

وقال غيرهما : «أن » في « فأن » مرفوعة بالاستقرار على إضمار مجرور بين الفاء و «أن » ، تقديره : فله أن اله نار جهنم ، وهو قول الفارسي واختياره (١٠).

## ١٠٦٩ – قوله تعالى : ﴿ أَنْ تُنَزَّلَ ﴾ – ٦٤ –

و أن ، في موضع نصب على حذف حرف الجو تقديرة : من أن تنزل .
 و بجوز على قياس قول الخليل وسيبويه أن تكون في موضع خفض على إراءة «مين » ، لأن حرف الجو قد كثر حذفه مع «أن » ، فعمل مضمراً ، ولا بجوز ذلك عندهما مع غير «أن » ، لأنه لم يكثر حذفه كما كثر مع «أن » خاصة (٢) .

## • ١٠٧٠ - قوله تعالى : ﴿ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ - ٦٩ -

الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف تقديره: و عَدْداً كما وعد الذين من قبلكم (٣).

### ١٠٧١ - قوله تعالى: ﴿ كَمَا اسْتَمْتَعَ ﴾ - ٦٩ -

الكاف أيضاً في موضع نصب نعت لمصدر محذوف تقديره : استمتاعاً كاستمتاع الذين من قباكم .

<sup>(</sup>١) البيان ٢/١، ٤ ، والعكبري ٢/٠١ ، وتفسير القرطبي ١٩٤/٨

<sup>(</sup>٢) البيان ٢/١،٤، وتفسير القرطبي ١٩٦/٨

 <sup>(</sup>٣) في البيان ٢٠٣/١ : « ودل على تقدير هذا المصدر قوله تعالى قبل هذه الآية :
 وعد الله المنافقين » ,

# ١٠٧٢ - قوله تعالى : ﴿ وَالَّذَيْنَ لَا يَجِـِدُونَ ﴾ - ٧٩ ﴿ الذَّيْنَ ﴾ في موضع خفض عطف على ﴿ المؤمنين ﴾ .

ولايحسن عطفه على « المطنّو عين » ، لأنه لم يتم اسماً بعد أ ؛ لأن «فيسخرون» عَطَّفُ على « يلمزون » ، [ وهكذا ذكر النجاس في الإعراب له ، وفيه نظر ، وهو عندي و َهُمْ منه (\*) ] .

٢٧٠٠ - قوله تعالى : ﴿ خِلاَفَ رَسُولِ اللهِ ﴾ - ٨١ - مفعول من أجله ، وقيل : هو مصدر .

و ( الخواليف ) -٨٧ : النساء ، واحدتها «خالفة » ، ولاتجمع « فاعل » على فواعل إلا في شعر أو قليل من الكلام ، مثل قولهم : فارس وفوارس ، وهالك وهوالك ، وقد فالوا للرجل : خاليفة وخاليف ؛ إذا كان غير نجيب (١).

## ٤٧٠ - ومن فتح السين في : ﴿ دَا ئِرَةُ السَّوْءِ ﴾ - ٩٨ -

<sup>(\*)</sup> أمالي ابن الشجري ٢٣/٢؛ «يعني أن النحاس ذكر أن قدوله : (والذين لا يجدون ) عطف على (المطوعين) ، ومنع هو أي مكي من هذا ؛ لأن (المطوعين) بزعم لم تتم صلته ... بعطف (يسخرون) على (يلمزون) ؛ وأي حجة في هدذا و (يلمزون) قبل (المطوعين) وزعم أن (الذين لا يجدون) عطف على (المؤمنين) وهذا غير صحيح ؛ لأن تقدير الكلام على قوله : يلمزون من تطوع من المؤمنين ومين الذين لا يجدون إلا جهدم غير مؤمنين الأن المعطوف الذين لا يجدون إلا جهدم غير مؤمنين الأن المعطوف يلزمه أن يكون غير المعطوف عليه . . . والصواب عطف (الذين لا يجدون) عسلى (المطوعين ) ، فالتقدير : يلمزون الأغنياء المطوعين ، ويلمزون ذوى الأموال الحقيرة ،

فممناه : الفساد والرداءة .

ومن ضمُّها(١) فمعناه : الهزيمة والبلاء والضرر والمكروه .

والدائرة : هو مامحيط بالإنسان ، حتى لايكون له منه محيص (٢) ، وأضيفت إلى « السُّوء » [ والسَّوء ] على وجه التأكيد والبيان ، بمنزلة قوله : شمس النهار ، ولو لم يذكر النهار لعلم المعنى ، كذا لو لم يذكر « السّوء » لعلم المعنى بلفظ الدائرة فقط .

١٠١٥ − قوله تعالى :﴿ مَرَدُوا ﴾ - ١٠١ −

نعت لمبتدأ بحددوف تقديره : ومن أهل المدينة قوم مَوَدُوا ، والمجرور<sup>(٣)</sup> خبر الابتداء و ( لا تدَعَالُمُهم ) نعت أيضاً المحذوف .

١٠٧٦ – قوله تعالى : ﴿ تُطَرِّرُ أَهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ ﴾ - ١٠٣ -

حالان من المضمر في « خذ » ، وهـو النبي عَلَيْكُ ، والناء في أول الفعلين للخطاب.

و بجوز أن تكون « تطهرهم » نعتاً لـ « صدقة » ، و « تزكيهم » حالاً من المضمر في « خذ » ، والناء في « تزكيهم » / لتأنيث الصَّدقة ، لا للخطاب ، وفي « تزكيهم » / لتأنيث الصَّدقة ، لا للخطاب ، وفي « تزكيهم » / لتأنيث الحطاب ؛ .

مشكل م (۲٤)

<sup>(</sup>۲) ح، ظ، د، ق: « مخلص ».

<sup>(</sup>٣) من هنا يبدأ سقط في الأصل ويستمر إلى منتصف الفقرة ( ١٣٨٨ )، وقد أكمل من نسخة ( ح ) .

<sup>(</sup>٤) انظر البيان ١/ه.٤، والعكبري ١٣/٧، وتفسير القرطبي ٨/٨

ومن همز (۱) ( مُرْ جَوْنَ )-١٠٦\_ جعله من أرجأت الأمر ، أي أخَبَرته ، ومن لم يهمزه جعله من الرجاء ؛ هذا قول المبرّد .

وقيل : أيضاً هو من التأخير ، يقال : أرجأت الأمر وأرجيته ، بمعنى أخرته ، الغتان (٢٠) .

## ١٠٧٧ – قوله تعالى : ﴿ قَدْ نَبَّانَا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ﴾ - ٩٤ -

«نبتاً » بمعنى أعلم ؛ وأصله أن يتعدى إلى ثلاثة مفعولين ، ويجوز أن يقتصر على واحدٍ ، ولا يقتصر به على اثنين دون ثاث ، ولذلك لايجوز أن نقدر زيادة «مين » في قوله «من أخباركم » ؛ لأنك لو قدرت زيادتها لصار «نبَبًا ، قد تعدى إلى مفعولين دون ثالث ، وذلك لايجوز ، وإنما تعدى (٣) إلى مفعول واحدٍ ، وهو «نا» ثم تعدى بجوف جر .

ولو أضمرت مفعولاً ثالثاً لحسن تقدير زيادة «مين» على مذهب الأخفش؛ لأنه قد أجاز زيادة «مين» في الواجب، ويكون التقدير: قد نبئانا الله أخبار كــُـم مســروهــة.

١٠٧٨ - قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ ا تَّخَذُوا ﴾ - ١٠٧ و الذين ، رفع بالابتداء ، والخبر ( لايزال مُنْيَانُهم ) -١١٠-

<sup>(</sup>١) قرأ بهمزة مضمومة ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب وأبو بكس ، وقرأ الباقون بغير همز . النشر ١/٠٠٤ ، والإتحاف ص ٤٤٢

<sup>(</sup>٢) الكشف ١٤١/ب ، وتفسير القرطبي ٢٥٢/٨ ، والناج ( رجأ ) .

<sup>(</sup>٣) في ح « وذلك لا يجوز أن تقدر زيادة ( من ) في قوله : ( من أخباركم ) لأنك لو قدرت زيادتها لصار كأنما تعدى » . وأثبت ما جاء في : ق ، ظ ، د ، والبيان لابن الأنباري ١٠٤/١،

١٠٧٩ - قوله تعالى : ﴿ ضِراراً وَكُفْراً وَتَفْريقاً ﴾ ﴿ وإِرْصَاداً ﴾
 ١٠٧ - ١٠٧ -

كلها انتصبت على المصدر ، ويجوز أن تكون مفعولات من أجلها .

• ٨٠٠ – والهاء في : ﴿ بُنْيَانَهُ ﴾ - ١٠٩ -

في قراءة من ضم(١) أو فتم ، تعود على «مَن م، وهو صاحب البنيان .

والبنيان مصدر دبني، ؛ حكى أبو زيد : بنيت بنياناً وبناءً وبينية . وقيل : البنيان جمع بُنيانه ، كتمرة وتمر .

١٠٨١ - قوله تعالى : ﴿ نُجِرُفٍ هَارٍ ﴾ - ١٠٩ -

• هار ، أصله : هائر . وقال أبو حاتم : أصله • هاور ، ثم قلب في القولين جميعاً ، فصارت الواو والياء آخراً فحذفها التنوين ، كما حذفت الواو والياء من غازر ورام ، وذلك في الرفع والخفض .

وحكى الكسائي : نهور ونهيّر .

وحكى الأخفش : هير ْتَ تهارْ ، كَخَيْفَ تَخَافَ .

وأجاز النحويون أن تجري «هار » على الحذف ، ولايقدر المحذوف لكثرة استعاله مقاوباً ، فيصير كالصحيح ، تعرب الراء بوجوه الإعراب ، / ولايرد المحذوف مع النصب كما يفعل بغاز ورام ؛ ومن «رأى هذا جعله على وزن «فيعثل » ، كما قالوا : يوم راح ، فرفعوا ، وهو مقلوب من «رائح » ، لكنهم لما كثر استعالهم له مقلوباً جعلوه فعلاً وأعربوه بوجوه الإعراب .

<sup>(</sup>١) أي ضم الهمزة من « تأ تسس » ، وهي قراءة نافع وابن عامر ، وقيدراً الباقون « أتسس بنيا نه » بفتح الهمزة . النشر ٢ / ٢٧١ ، والإتجاف ص ٢٤٤ ، والكشف ٢٤١/ أ .

ويجوز عندهم أن يجري على القياس ، كغاز ورام ، فيكون وزنه وفاعلاً ، مقاوباً إلى وفالع ، ثم يُعل لأجل استثقال الحركة على حرف العلة ، ودخول التنوين ، كما أعلوا قولهم : قاض ورام وغاز ، في الرفع والخفض ، وصححوه في النصب لحفة الفتح(١) .

١١٠ - قوله تعالى : ﴿ وَعُداَ عَلَيْهِ حَقًّا ﴾ - ١١١ - مصدران مؤكدان .

١٠٨٣ – قوله تعالى :﴿ التَّائِبُونَ ﴾ -١١٢ -

رفع على إضمار مبتدأ ، أي : هم التائبون ، أو على الابتداء ، والحبر محذوف. وقيل : الخبر قوله : « الآمرون » ومابعده .

١٠٨٤ - قوله تعالى : ﴿ كَأَدَ تَزيغُ قُلُوبٌ ﴾ - ١١٧ -

«كاد» فيها إضمار الحديث ، فلذلك ولي « تزيغ » ، و « القلوب » رفع بـ «تزيغ» .

وقیل : «القلوب» رفع بـ «كاد» ، و « تزییغ » ینوی بها التأخیر ، كما أجازوا داك فی «كان » فی مثل قوله : ( ماكان یتصنع نفیر "عَدَو ْن ْ ) (۲) وفی قوله : ( وأنــَّه حَــ كان یقول ْ سَفیهُنا علی الله شططاً ) (۳).

وقال أبو حاتم : من قوأ (يزيسغ ، بالياء<sup>(٤)</sup> لم يرفع ( القلوب ، بكاد . وقيل: إن في «كاد ، اسمها ، وهو ضمير الحزب أو الفريق أو القبيل ، لتقدم ذكر أصحاب

<sup>(</sup>١) الكشف ٢٦٤/٨ ، والبيان ١/ه٠٤ ، والعكبري ١٢/٢ ، وتفسير القرطي ٢٦٤/٨

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ١٣٧، وانظر فقرة (٩٦٣)

<sup>(</sup>٣) سورة الجن الآية ۽ ، وانظر فقرة ( ٢٥٥٩)

<sup>(</sup>٤) قرأً حمزة وحفص بالياء، وقرأ غيرها بالناء. النشر ٢٧١/٧، والتيسير ص ١٢٠

النبي ، عليه السلام ، فترتفع «القلوب» بتزيغ. والياء والتاء في « تزيغ » سواء ؛ لأن تذكير الجمع وتأنيثه جائز على معنى الجمع ، وعلى معنى الجماعة ؛ وإنما جاز الإضمار في «كاد» ، وليست بمايدخل على الابتداء والخبر ؛ لأنتها يلزم الإتيان لها(١) بخبر أبداً ، فصارت كالداخل على الابتداء والحبر من الأفعال ، فجاز إضمار اسمها فيها، وإضمار الحديث فيها ، ولا يجوز مثل ذلك في « عسى » ؛ لأنها قد تستغني عن الحبر إذا وقعت « أن » ، بعدها ، ولأن خبرها لايكون إلا " « أن " ، ومابعدها ، ولا تقع « أن " ، بعد « كاد » خبراً لها ، إلا " في ضرورة شعر . كذلك لاتحذف « أن " ، بعد « عسى » إلا في ضرورة شعر (٢) .

١٠٨٥ - قوله تعالى :﴿ وَادِياً ﴾ - ١٣١ -

جمعه أودية ، ولم يأت « فاعِل » و « أفـُـعيلة » إلا في هذا الحرف وحده .

١٠٨٦ – قوله تعالى : ﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيُّمْ ﴾ - ١٢٨-

ه ما يه في موضع رفع بـ وعزيز ي ، و وعزيز ي نعت لـ « رسول ي .

ويجوز أن تكون (ما » مبتدأ ، و (عزيز ، خبره ، والجلة نعت ، اـ درسول».

ويجوز أن تكون «عزيز» مبتدأ ، و «ما» فاعلة تسدُّ مسدَّ الخبر ، /والجلة حَمَّ

نعت لـ ورسول ۽ .

# مُشْكِلُ إعراب سُورة « يونس عليه السلام "()

## ١٠٨٧ – قوله تعالى : ﴿ مَرْ جِعُكُمْ ﴾ - ٤ –

ابتداء ، والخبر (إليه » . وانتصب (جميعاً ) على الحال من الـكاف والميم في « مرجعكم » .

#### ٨٠٠٨ – قوله تعالى :﴿ وَعُدَ اللهِ حَقّاً ﴾ - ٤ –

مصدران ، والعامل في « وعد » « مرجعكم » ؛ لأنه بمعنى : وعد كم وعداً .
وأجاز الفراء(٢) رفع « وعد » ، جعله خبراً لـ « مرجعكم » ، وأجاز رفع «وعد»
و « حق » على الابتداء والحبر ، وهو حسن ، ولم يقرأ به أحد .

#### ١٠٨٩ - قوله تعالى :﴿ ضِياءً ﴾ - ٥ -

مفعول ثان لـ ﴿ جعل ﴾ ، معناه : وجعل الشمس ذات ضياءٍ .

ومن قرأه بهمزتين (٣) ، وهي قراءة فَيُنْدُبُل عن ابن كثير ، فهو على القلب ،

<sup>(</sup>١) في هامش ح عبارة « بلغ مقابلة مع التصحيح ... » .

 <sup>(</sup>٢) معاني القرآن ٧/١ه٤، وقد قرأ إبراهيم بن أبي عبلة برفع ( وعد ) . تفسير
 القرطبي ٣٠٨/٨

<sup>(</sup>٣) أي «ضثاء » ، كما قرأ الباقون بالياء قبل الألف وبعد الضاد . التيسر ص ١٢٥ ، ١٢١ ، والنشر ٢٧١/٢ ، والإتحاف ص ٢٤٧

قدَّم الهمزة التي هي لام الفعل في موضع الياء المنقلبة عن الواو ، والتي هي عين الفعل، فصارت اليا؛ بمد الألف ، والهمزة قبل الألف ، فأبدل من الياء همزة لوقوعها ، وهي أصلية، بعد ألف زائدة ، كما قالوا(١) : « سقاء » / وأصله : سقاي ؛ لأنه من : سَقَى يَسقي. هماب

ويجوز أن تكون الياء لمنّا نقلت (٢) بعد الألف رجعت إلى الواو الذي هو أصلها ، فأبدل منها همزة ، كما قالوا : دعاء ، وأصله : دعاو ، لأنه من : دعا يدعو ، فيصير وزن (٣) ، ضياءً ، على قراءة قُنْتُ لُل ، فلاعي ، وأصلها : فعال (٤) .

## • ١٠٩ - قوله تعالى : ﴿ اسْتِعْجالَهُمْ ﴾ - ١١ -

مصدر تقديره : استعجالاً مثل استعجالهم ، ثم أقام الصفة ، وهي « مثل » مقام الموصوف وهو « الاستعجال » ، ثم أقام المضاف إليه وهو « استعجالهم » مقام المضاف أليه وهو « استعجالهم » مقام المضاف أليه وهو « مثل » ؛ هذا مذهب سيبويه .

وقيل تقديره : في استعجالهم .

وقيل : كاستعجالهم ، فامنًا حذف حرف الجر نصب ؛ ويلزم من قدَّر حذف حرف الجر منه أن يجيز : زيد الأسدَد (\*).

 <sup>(</sup>١) ح ر کل قالوا : شفاه . و أصله : شفاي ، لأنه من شفى يشفي » وما أثبته من :
 ظ ، ق ، د

<sup>(</sup>٢) ح: ﴿ قَلِيتُ ﴾ وأثبت مانى : ظ، ق، د .

<sup>(</sup>٣) ح: « فيضمرون » وهو تحريف ، وأثبت ماني : ظ ، ق ، د .

<sup>(</sup>٤) انظر الكشف ٣٤/١ ، والبيان ٨/١ ؛ ، وتفسير القرطبي ٨/٩ ٣٠

<sup>(</sup>ه) ح: « المصدر » وصحح من : ظ، ق، د.

<sup>(\*)</sup> أمالي ابن الشجري ٢/٥٠٤: « لايلزم من قدر الكاف في قوله: (استعجالهم) أن يخبر: زيد الأسد؛ لأن الكاف حرف شاعت فيه الاحمية، حتى دخل عليه الخافض، وأسند إليه الفعل، وليس من الحروف الخافضة التي إذا أسقطتها نصبت ما بمدها، وإنما هي أداة تشبيه، إذا حذفت جرى

#### **١ ٩ ٠ ١** − قوله تعالى : ﴿ هَدَا نَا لَهَذَا ﴾<sup>(١)</sup>

أصل «هدى» أن يتعدَّى مجرف جر ٍ ، وبغير حرف ، كما قال تعالى : ( ا هدينا الصِّراط) (٢٠) ، وقال : ( فا هدوهم إلى صِراط ) (٣) .

١٠٩٢ - / أَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَا أَذْرَاكُمْ بِهِ ﴾ - ١٦ -

روي أنَّ الحسن (٤) قرأ بالهمز ، ولا أصل له في الهمز ، لأنسّه إنمسّا يقال : درأتُ إذا دفعت ، ودريت بمنى علمت ، وأدريت غيري أي : أعلمته .

1.94 - قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا أَذَنُّونَا ﴾ - ٢١ -

و إذا » فيها معنى الشرط ، ولا تعمل ، وتحتاج إلى جواب غير مجزوم ، إلا في شعر ، فإنه قد يقدّر في الجواب الجزم في الشعر ، فيعطف على معناه ، فيجزم المعطوف على الجواب ، كما قال قيس بن الخطيم :

إذا قَصُرَتْ أَسِياْفِنَا كَانُ وَصُلُّهَا لَهُ خَطَانًا إِلَى أَعْدَائِنَا فَنْضَارِبِ \* '

<sup>=</sup> مابعدها على إعراب ماقبلها ؛كقولك: فينا رجل كأسد، تقول إذا ألفيتها: فينا رجل أسد''.. فلا يجوز: زيد الأسد، بالنصب، لأن منزلتها منزلة «مثل» فيقولك: زيد مثل بكر ؛ تقول إذا حذفت ( مثل ): أزيد بكر ...، ولعمري إن قول سيبويه في الآية هو الوجه...».

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ٣٤، وليس موضعها في هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة الآية ٦

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات الآية ٢٣

<sup>(؛)</sup> روى قنبل من طرقه بحذف الألف ، وقرأ الباقون بإثبات الألف على أنها لا النافيــة . النشر ۲۷۲/۲ ، والتيسير ص ۱۲۱

<sup>(</sup>ه) البيت من شواهد سيبويه ٢٠٤/١ بجزم جواب إذا ، وجزم « فنضارب » عطفاً على الجواب . وانظر ديوان قيس بن الخطيم ص ٤١ ، ٣٠٠ وما بعدها ، وفي الخزانة ٣٠٣/٣ بحث طويل عن صاحب هذا البيت . وانظر حماسة ابن الشجري ١٨٩/١ ، وقد نسبه إلى شهم بن مرة المحاربية .

١٠٩٤ - قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَّتَاعُ الحِياةِ الدُّنْيا ﴾
 ٢٣ -

من رفع(۱) «متاع » جعله خبراً لـ « البغي » والظرف ملغى [ وهو ]<sup>(۲)</sup> « على أنفسكم » و « على » متعلقة بـ « البغي » ، ولاضمير في « على أنفسكم » ، لأنــّـة ليس بخبر الابتداء .

ويجوز / أن يُرفع «متاع» على إضمار مبتدأ ، أي : ذلك مناع ، أو هو المسلم متاع ، في المبتدأ ، و هعلى المتاع ، في متاع ، في متاع ، في متاع ، في متاع ، في أنفسكم » في متاع ، فتكون وعلى المبتدأ ، و «على » متعليّقة بالاستقرار أو الثبات أو نحوه ، تقديره : إنما بغيكم ثابت أو مستقر على أنفسكم ؟ هو متاع الحياة الدنيا .

فإذا جعلت «على أنفسكم » خبراً عن «البغي » كان معناه : إنما بغيكم راجع عليكم ، مثل قوله : (وإن أستأ ثنم فلها )(٣) .

وإذا جملت «مناعاً » خبر «البغي » كان معناه : إنما بغي بعضكم على بعض مناع الحياة الدنيا ، مثل قوله : ( فسليّموا على أنفسكم ) (٤٠).

وقد قرأ حفص عن عاصم : « متاع َ الحياة الدنيا ، بالنصب ، جعل « على أنفسكم ، متعلقاً بـ « بغيكم » ، ورفع البغي بالابتداء ، والخبر محذوف تقديره : إنما بغيكم على أنفسكم

<sup>(</sup>١) الرفع قراءة الجمهور ، والنصب قراءة حفص عن عاصم . التيسير ص ١٢١ ، والنشر ٢٧٣/٢ والإتحاف ص ٢٤٨

لفظ « وهو » ساقط من : ح ، وأكمل من : ظ ، ق ، د .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية ٧

<sup>(</sup>٤) سورة النور الآية ٦١

لأجل متاع الحياة الدنيا مذموم ، أو مـَنهي عنه ، أو مكروه ، ونحوه ، وحسن الحذف لطول الكلام .

ولايحسن أن يكون «على أنفسكم» الحبر ، لأن «متاع / الحياة الدنيا ، داخل في الصلة ، فتفرق بين الصلة والموصول بخبر الابتداء ، وذلك لايجوز ، فلا بد من تقديره حذف الحبر ، إلا أن ينصب «متاع الحياة الدنيا ، بإضمار فعل ، على تقدير : تمتعون متاعي ، وتبغون متاعي ، فيجوز أن يكون «على أنفسكم ، الحبر .

فهن نصب «متاعاً » جعله مفعولاً من أجله تعدّى إليه البغي ، و «على » متعلقة بالاستقرار أو نحوه ، إذا جعلت «على أنفسكم » الحبر ، وفي المجرور ضمير يعود على المبتـداً .

ويجوز نصب « متاع » على المصدر المطلق ، تقديره : تـُـمـــُّعون متاع الحياة الدنيا، على إضمار فعل دل عليه « البغي » ، أي تبغون ، إذا جملت « على أنفسكم ، الحبر(١).

## 0 1 • 1 – قوله تعالى : ﴿ وَٱزَّا يَّنَتْ ﴾ – ٢٤ –

أصله تزينت ، ووزنه و تفعيلت ، ، ثم أدغمت التاء في الزاي ، فسكن الأول، فدخلت ألف الوصل لأجل سكون أول الفعل ، وإنما سكن الأول عند الإدغام ؛ لأن كل حرف أدغمته فيا بعده فلا بد من إسكان / الأول أبداً ، فلما أدغمت التاء في الزاي سكنت التاء ، فاحتيج عند الابتداء إلى ألف الوصل ، وله نظائر كثيرة في القرآن .

وروي عن الحسن<sup>(۲)</sup> أنه قوأ : ﴿ وَأَزْ ْيَنَدَتْ ۚ ﴾ على وزن ﴿ أَفْعَلَت ۚ ﴾ معناه :

<sup>(</sup>١) الكشف ٤٤/أ، والبيان ٩/١؛ ، والعكبري ٢/٤/، وتفسير القرطبي ٣٣٦/٨

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ٢٧٧/٨ ، والبحر المحيط ٥/٣١٤

جاءت بالزينة ؟ لكنه كان يجب ، على مقاييس العربية ، أن يقال : « وازانت ، مثل أفاات ، فتقلب الياء ألفاً ، لكن أتى به على الأصل ، ولم يُعايّه ، كما أتى ( استتحوذ عليهم الشيطان ) المناعل ، وكان القياس « استحاذ » .

وقد قریء(۲): « وازیانتَت » مثل « احمار تَت » .

وقرى (<sup>(7)</sup> وواز ًاينت ، والأصل تزاينت ، ثم أدغمت الناء في الزاي على قياس ماتقد م َ ذكر ُ ه في قراءة الجماعة ، [ ودخلت ألف الوصل أيضاً فيه على الابتداء ، على قياس ماتقد م ] (<sup>(4)</sup> .

١٠٩٦ قوله تعالى : ﴿ قِطَعاً مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً ﴾ - ٢٧ -

« مظاماً » حال من « الليل » ، ولا بكون نعتاً لـ « قطع » ، لأنه بجب أن يقال : مُظلمة .

وأمنًا على قراءة الكسائي وابن كثير<sup>(ه)</sup> : ﴿ قَيِطْعَـا ۗ ﴾ باسكان الطاء ، فيجوز أن يكون «مُظلِّماً » نعتاً لـ «قطع » وأن يكون حالاً من ﴿ اللَّيلِ ﴾ (٦) .

ال ١٠٩٧ – /قوله تعالى : ﴿ فَرَ يَلْنَا مَ بَيْنَهُمْ ﴾ - ٢٨ –

- (\*) رواه المقدمي . تفسير القرطبي ٢٧٧٨، وفي البحر المحيط ه/؛ ١٤: قرأ بذلك فرقة .
  - (؛) مابين قوسين ساقط في : ح ، وأكمل من : ظ ، د ، ق .
- (٥) وقرأ به أيضاً يعقوب ، و قرأ الباقون بفتح الطاء . النشر ٢٧٢/٢ ، والتيسير ص
   ١٣١ ، والإتحاف ص ٢٤٨ ،

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة الآية ١٩

<sup>(</sup>٢) رواه عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن أشياخه ، كما في تفسيرالقرطبي٣٢٧/٨ ، والبحر المحيط ه/١٤٤/

<sup>(</sup>٦) الكشف ١٤٤/ب ، والبيان ١٠/١ ، والعكبري ٧/٥١ ، وتفسير القرطبي ٨٣٣/٨

هو و فعتَّلْنا » من زلت الشيء عن الشيء ، فأنا أزيله و إذا نحيته ، والتشديد للتكثير. ولا يجوز أن يكون و فتيْعاً ثنا » ، من زال يزول ؛ لأنتَّه يلزم فيه الواو فيقال : زوَّلْنا (\*) .

وحكى الفراء أنه قرىء « فَرَايلنْنا » من قولهم : لا أزايل' فلاناً ، أي لاأفارقه ؛ وأما قولهم : لا أزاوله ، فمناه : لا أخاتله ، ومعنى زايلنا وزيلنا واحد(١) .

#### 🔥 • ١ - قوله تعالى : ﴿ شــهيداً ﴾ - ٢٩ -

نصب على التمييز ، وهو عند أبي إسحاق حال من الله ، جل ذكره .
و « بالله » في قوله : « كفى بالله » في موضع رفع ، وهو فاعل « كفى »
تقديره : كفى الله شهيداً ، والباء زائدة ، معناها ملازمة الفعل لمابعده ؛ فالله لم يزل
هو الكافي بمعنى : سيكفي ، لايحول عن (٢) ذلك أبداً .

٩٩ - ١ - قوله تعالى : ﴿ إِلَى اللهِ مَوْ لاَهُمُ الْحُقِّ ﴾ - ٣٠ دمتو لى ، بدل من « الله » أو نعت ، و « الحق » نعت أيضاً له .
 وبجوز نصبه على المصدر ، ولم يقرأ به .

<sup>(\*)</sup> أمالي ابن الشجري ٢٩٦/٢؛ « أما قوله – أي مكبي – لا يجوز أن يكون ( فيملنا ) ... فيقال زولنا ، غير صحيح من قبل أنه لو كان (فيعلنا) من : زال يزول ، كان أصله : زيولنا ، ثم تصير الواو ياه ؟ لوقوع الياء قبلها ساكنة، ثم تدغم الياء في الياء ، فيقال : زيلنا ، وذلك أن من شرط الياء والواو إذا تلا صقتا ، والأولى منهما ساكنة ، أن تقلب الواو ياه ، ولا تقلب الياء واواً ، كما زعم مكبي ... » .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ٢/١٤، والبيان ١/١١؛ والعكبري ٢/ه١، وتفسير القرطبي٨٣٣/٨

<sup>(</sup>٢) ح: «على » وصحح من : ظ، ق، د .

• • • • • • • قوله تعالى : ﴿ أَنَّهُمْ لا يُوْمِنُونَ ﴾ - ٣٣ - و ٢٠٠ - و أَنَّ ، في موضع نصب تقديره : بأنهم ولأنهم / ، فلما حذفت الحرف تعدّى الفعل ، فنصب الموضع .

و ﴿ أَنَ ۗ ﴾ المفتوحة أبدأ ، مشددة ً أو مخفيفة ۗ ، هي حرف على انفرادها ، وهي اسم مع مابعدها ، لأنها ومابعدها مصدر ، يحكم عليها بوجوه الإعراب على قدر العامل الذي قبلها .

ويجوز أن تكون في موضع خفض بجوف الجو المحذوف ، وهو مذهب الحليل ، لمّا كثر حذفه مع « أن " ، خاصة " ، [ عمل ](١) محذوفاً عمله موجوداً في اللفظ(٢) .

وقيل : « أَن م في هذه الآية ، في موضع رفع على البدل من كلمات(٣) ، وهو قول حسن ، فهو بدل الشيء من الشيء وهو هو .

١٠١ - قوله تعالى : ﴿ أَفَمَن يَهْدي إِلَى الْحَقِّ أَرَقُ أَن يُتَّبَعَ ﴾
 - ٣٠ -

«مَن » رفع بالابتداء ، و « أحق ، الحبر ، وفي الكلام حذف تقديره : أحق من الكلام حذف تقديره : أحق من الكاللام عن الله عليه عن الله عن ا

و ﴿ أَنْ ۚ ﴾ في موضع نصب على تقدير حذف الخافض .

وإن شئت جعلتها في موضع رفع على البدل من «مَن° » ، وهو بدل الاشتال ، و « أحق » الحبر .

<sup>(</sup>١) تكملة من : ظ، ق، د .

<sup>(</sup>٢) ح : « اللفظة » و أثبت ما في : ظ ، ق ، د .

 <sup>(</sup>٣) قرأ نافع وابن عامر «كلات » على الجمع ، وقرأ الباقون بالتوحيد . انظر التيسير
 ص ١٢٢ ، والإتحاف ص ٢٤٩ (٤) ح : « بن » وصحح من : ظ ، ق .

اوإن شنت جعلت «أَنْ» مبتدأ ثانياً ، و «أحق ، خبرها مقد م عليها ، والجملة خبر عن «من »(١).

## ١١٠٢ - قوله تعالى : ﴿ فَمَا لَكُمْ ﴾ - ٣٥ \_

[ « ما » ] (٢) في موضع رفع بالابتداء ، وهي استفهام ومعناه : التوبيخ والتنبيه ، و د لكم » الحبر ، والكلام تام على « لكم » والمعنى : أي شيء لكم في عبادة الأصنام.

٣٠ - ١ - قوله تعالى : ﴿ وَ لَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ - ٣٧ -

« تصدیق » خبر کان مضمرة تقدیره : ولکن کان تصدیق ، ففی کان(۳) اسمها ؛ هذا مذهب الفراء والکسانی ، وبجوز عندهما الرفع علی تقدیر : ولکن هو تصدیق<sup>(۵)</sup>.

## \$ ١١٠ - قوله تعالى : ﴿ وَلَكِنَّ النَّاسَ ﴾ - ٤٤ -

الاختيار عند جماعة من النحويين ، إذا أتت (لكن ، مع الواو ، أن تشدّد ، وإذا كانت بغير واو قبلها أن تخفيّف .

قال الفراء : لأنها إذا كانت بغير واو أشهت « بل » فخُففت لتكون مثلها في الاستدراك ، وإذا أتت الواو قبلها خالفت « بل » ، فشد دت .

وأجاز الكوفيون إدخال اللام في خـبر « لكن »(°) ، وأنشدوا :

<sup>(</sup>۱) البيان ۱/۱۱

<sup>` (</sup>٢) تكلة من : ظ، ق، د .

<sup>(</sup>٣) في ح : « فمعنى كان » والتصحيح من : ظ ، ق ، د .

<sup>(؛)</sup> البيان ١٣/١؛ . والعكبري ١٦/٢ ، وتفسير الفرطبي ٨٣٤٣

<sup>(</sup>ه) كذا هي في ظ ، وفي ح ، ق : « في خبرها كان » ، وفي د : « في خبر كان » .

<u>۱۰۳/ب</u>

ولڪٽني مِنْ مُحبِّها لَکَميدُ'''

/ ومنعه البصريون لمخالفة(٢) معناها معنى « إن ، .

فمن شدّدها أعملها فيم بعدها فنصبه بها ؛ لأنها من أخوات و إن ، . ومن خففها (٣) رفع ما بعدها على الابتداء ، ومابعده خبره (١) .

0 - 1 1 - قوله تعالى : ﴿ ويومَ نحشُر هُمْ ( ) كأن لَّمْ يَلْبَثُوا ﴾ - 20 -

الكاف من «كأن » ومابعدها في موضع نصب صفة لـ «يوم » ، وفي الكلام حذف ضمير يعود على الموصوف تقديره : كأن لم يلبَّنُوا قبله ، فحذف «قبل»، فصارت الهاء متصله بـ «يلبثوا » ، فحذفت لطول الاسم ، كما تحذف من الصّلات.

ويجوز أن تكون الكاف من «كأن » في موضع نصب صفة لمصدر محذوف ٍ تقديره : ويوم نحشرهم حشراً كأن لم يلبثوا قبله إلا ساعة .

ويجوز أن تكون الكاف في موضع نصب على الحال من الهاء والمم في دنحشرهم، ،

<sup>(</sup>١) في تفسير القرطبي والمغني : ولكنني من حبها لعميد ، وفي معاني القرآن : « لكميد »، وكميد وصف من كمد كفرح، أي أصابه النكمد وهو أشد الحزن . وأما عميد فعل فعيل بمعنى مفعول، من عمده المرض أو العشق إذا فدحه وهده .

وهو عجز بيت ، وصدره : يلومونني في حب ليلى عواذلي . والبيت مجهول القائل ، وهو في ابن عقيل ١/١٤٨

 <sup>(</sup>۲) في ح: «لمخالفته» وأثبت ما في: ظ، د، ق.

 <sup>(</sup>٣) أي خفف النون وهي قراءة حمزة والكسائي .وقرأ الباقون بفتح النون مشددة التيسير
 ص٢٢١٠والإتحاف ص٠٥٢

<sup>(؛)</sup> انظر الكشف ه ٦/أ ، والبيان ١٩٣/١ ، ومعاني القرآن ١/ه ٤٦ ، وتفسير القرطبي ٣٤٧/٨ ، ومغني اللبيب ٢٩٠/١

<sup>(</sup>ه) في المصحف « يحشرم » وهي قراءة حفص ، وقرأ الباقون بالنون ( نحشرم ) ، كما في الكشف ٢٦/أ .

والضمير في «يلبثوا» راجع على صاحب الحال ، ولاحذف في الكلام ، تقديره : ي. ويوم نحشره / مشبهة أحوالهم أحوال من لم يلبث(۱) إلا ساعة ".

والناصب لـ ديوم ، د اذكر ، مضمرة ، ويجوز أن يكون الناصب له (يتعادفون).

« ما » استفهام ، رفع بالابتداء ، ومعنى الاستفهام هنا التهدد ، و « ذا » خبر الابتداء ، بعنى الذي ، والهاء في « منه » تعود على « العذاب » .

وإن شئت جعلت دما ، و دذا ، اسماً واحداً ، في موضع رفع بالابتداء ، والخبر في الجملة التي بعده ، والهاء في « منه ، تعود أيضاً على «العذاب » .

وإن جعلت الهاء في دمنه » تعود على «الله » جل ذكره ، و «ما » و «ذا» اسماً واحداً ،كانت «ما » في موضع نصب بـ «يستعجل » والمعنى : أي شيء يستعجل المجرمون من الله(۳).

## 🗸 • • ا إ – قوله تعالى : ﴿ أَحَقُّ هُوَ ﴾ – ٥٣ –

ابتدا؛ وخبره ، في موضع المفعول الثاني له « يستنبئونك » إذا جعلته بمعنى: يستخبرونك، فإن جعلته بمعنى : يستعلمونك(٤) كان « أحق هو » ابتداء وخبر في موضع

<sup>(</sup>١) في ظ: « لم يلبثوا » .

<sup>(</sup>٢) في ح : « به » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) البيان ١١٤/١ ، والعكبري ١٦/٢ ، وتفسير القرطبي ٨/.٥٠٠

<sup>(</sup>٤) في ح : « پستعجلونك » وهو تحريف ، وصحح من : ق ، د .

المفعولين به ، لأن / « أنبأ » إذا كان بمعنى : أعلم ، تعدي إلى ثلاثة مفعولين ، المنطقة مفعولين ، المنطقة ويجوز الاكتفاء باثنين دون ثاك .

وإذا كانت « أنبأ » بمعنى : أخبر ، تعرّت إلى مفعولين ؛ لايجوز الاكتفاء بواحد ٍ دون الثاني .

و ﴿ نَبُّنَّا ﴾ ، و ﴿ أَنْبَأَ ﴾ في التعدية (١) سواء(٢) .

٨٠١١ – قوله تعالى : ﴿ وَ مَا تَتْلُوا مِنْهُ [ مِنْ ثُوْ آن ] ("") ﴾
 - ٦١ –

الهاء عند الفراء تعود على «الشئان» على تقدير حذف مضاف تقديره: وماتتلو من أجل الشأن، أي مجدث لك(٤) شأن فتتلو القرآن من أجله .

٩ - ١١ - قوله تعالى : ﴿ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلْكُ وَلا أَكْبَرَ ﴾ - ٦٦ - ٥ أَصْغَر ، و و أكبر » في قدراءة من فترج (٥) ، في موضع خفض عطف على لفظ (مثقال ذَرَّة.).

وقرأ حمـــزة بالرفع فيها ، عطفها على موضع المثقال ؛ لأنه في موضع رفع بد يعز ب ،(٦) .

<sup>(</sup>١) ح : « في التقدير » وأثبت ما في : ظ .

<sup>(</sup>٢) البيان ١/٥١٤ ، والعكبري ١٦/٢ ، وتفسير القرطبي ١/٨٥٣

<sup>(</sup>٣) زيادة من : ظ .

<sup>(</sup>٤) ح ، د : « له » ، وأُثبت ما في : ظ ، ق .

<sup>(</sup>ه) الفتح قراءة عامة القراء عدا حمزة ويعقوب وخلف ، وهؤلاء قرؤوا بالرفع . النشر ٢٧٥/٢ ، والتيسير ص ١٢٣ ، والإتحاف ص ٢٥٢

<sup>(7)</sup> الكشف ه (1)/4 ، والبيان (1,7/4) ، والعكبري (1)/4 ، وتفسير القرطبي (3)/4 ، والمكبري (3)/4

• ١ ١ ١ - قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ آمنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ - ٦٣ -

« الذين » في موضع نصب على البدل من اسم « إن ؓ » ، وهو « أولياء » ، أو على « أعني » .

ويجوز الرفع على البدل من الموضع ، وعلى النعت على الموضع ، وعلى إضمار مبتدأ ، وعلى الابتداء ، و ( لهم البشرى ) ابتداء وخبر في موضع خبر ( الذين » .

۱۱۱۱ - قوله تعالى : ﴿ وَمَا / يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ثُمْرَ كَاءَ ﴾ - ٦٦ -

نصب (شركاه» بـ « يدعون » ومفعول « يتَّبع » قام مقامه ( إن ° يتبعون إلا الظن ) ؛ [ لأنه هو ] (١) ، ولا تنصب «شركاه» بـ « يتبع » ؛ لأنك تنفي عنهم ذلك ، والله قد أخبر به عنهم .

ولو جعلت « ما » استفهاماً بمعنى الإنكار والتوبيخ ، كانت اسماً في موضع نصب بـ « يتبـع » ، وعلى القول الأول تكون « ما » حرفاً نافياً (٢) .

◄ ١١١ - قوله تعالى : ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ﴾ - ٧١ كل القراء قرأه بالهمز وكسر الميم من قولهم : أجمعت على أمر كذا وكذا ؟
 إذا عزمت عليه ، وأجمعت الأمر أيضاً حسن ، بغير حرف جر ، كما قال الله جل ذكوه:

<sup>(</sup>١) زيادة من : ظ ، ق .

<sup>(</sup>٢) البيان ١/١١، والعكبري ١٧/١، وتفسير القرطبي ٨٠٠٨

(إذ أَجمَعـوا أمر َهم) (١) ، فيكون نصب «الشركا» على العطف ، على المعنى ، وهو قول المبرد .

وقال الزجاج : هو مفعول معه .

وقيل : « الشركاء » عطف على « الأمر » ؛ لأن تقديره : فأجمعـوا ذوي الأمر منكم .

وقيل: تأويل الأمر هنا هو: كيدهم، فعطف والشركاء، على الأمر بغير حذف.

۱۰۰/ب

روقيل: انتصب « الشركاء ، على عامل محذوف تقديره ؛ وأجمِعوا شركاء كم، ح فدل (٢) « أجمَع » على جمَع ، لأنك تقول: جمعت الشركاء والقوم ، ولا تقول: أجمعت الشركاء ؛ إنما يقال: أجمعت في الأمر خاصة ، فلذاك لم مجسن عطسف «الشركاء» على « الأمر ، إلا على التقدير المتقدم .

وقال الكسائي والفراء (٣) : تقديره : وادعوا شركاءكم ، وكذلك هي في حرف أبي " : « وادعوا شركاءكم » .

وقد روى الأصمعي عن نافع (٤) . ﴿ فَاجْمَعُوا ﴾ ، بوصل الألف وفتح المِم ، فيحسن على هذه القراءة عطف ﴿ الشركاء ﴾ على ﴿ الأمر ﴾ ، ومجسن أن تكون الواو معنى ﴿ مع ﴾ .

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، الآية ١٠٧

 <sup>(</sup>۲) ح : « قال » وفي د : « فقال » وأثبت ما في : ظ ، ق .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن ١/٧٧٤

<sup>(</sup>٤) وقرأ بها أيضاً عاصم الجحدري ، وقرأ الباقون بقطع الهمزة مفتوحة وكسر الميم من « أحمموا » . النشر ٢٧٥/٢ وتفسير القرطبي ٣٦٣/٨

وقد قرأ الحسن'' برفع «الشركاء» عطفاً على الضمير المرفوع في « أجمعوا »، [ وبه قرأنا ليعقوب الحضرمي ] (۲)، وحسنن ذلك للفصل الذي وقع بين المعطوف والمضمر ، كأنه قام مقام التأكيد وهو «أمركم» (۳) .

# - ٧٤ - قوله تعالى : ﴿ بِـمَا كَذَّبُوا بِهِ ﴾ - ٧٤ -

الضمير في «كذبوا » يعود على قوم نوح ، أي : فما كان قوم الرسل الذين بُعثوا بعد نوح ليؤمنوا بما كذَّب به قوم نوح ، بل كذَّبوا مثل / تكذيب قوم نوح .

# ٤ ١١١ - قوله تعالى :﴿ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ ﴾ - ٨١ -

« ما » مبتدأ ، بعنى الذي ، و « جئم به » صلته ، و « السحر » خبر الابتداء ، ويؤيد هذا أن في حرف أبي " (<sup>4)</sup> « ما جئم به سحر » . وكلما ذكرنا في كتابنا هذا وفي غيره من قراءة أبي " وغيره ، ممّا مخالف خط المصحف ، فلا يقرأ به لمخالفته المصحف ، وإنما نذكره شاهداً لا ايقرأ به ، فاعلم ذاك .

ویجوز آن تکون « ما » رفعاً (۵) بالابتداء ، وهي استفهام ، و « جئتم به » الحبر ، و « السحر » خبر ابتداء محذوف ، أى : هو السحر .

<sup>(</sup>١) وقرأ الباقون بالنصب . النشر ٢/ ٢٧٥ ، والإتحاف ص ٣٥٣

<sup>(</sup>٢) زيادة من ظ فقط .

<sup>(</sup>٣) البيان ١/١١ع ، والعكبري ١٧/٧ ، وتفسير القرطبي ٨/٢٣٣ وما بعده .

<sup>(</sup>٤) مغنى اللبيب ٢٠/١، والبحر المحيط ١٨٣/، والكشف ١٤٥/ب، وتفسير القرطبي ٢٨٨/، وفيه : « وقرأ الباقون « السحر » على الخبر ، ودليل هذه القراءة قراءة ابن مسعود : « ما جئم به سحر » ، وقراءة أبي : « ما أتيم به سحر» .... ».

(٥) ح « رفع » وأثبت ما في : ظ، ق، د .

ويجوز أن تكون ( ما » في موضع نصب على إضمار فعل بعد ( ما » تقديره : أي شيء جئتم به . و ( السحر » خبر ابتداء محذوف ، أي هو السحر .

ولا يجوز أن تكون « ما » بمعنى الذي في موضع نصب ؛ لأن ما بعدهـــا صلتها ، والصلة لا تعمل في الموصول ، ولا تكون تفسيراً للمامل في الموصول .

وقد قرأ أبو عمرو «آلسحر» بالمد (۱٬ نعلى هذه القراءة تكون «ما » استفهاماً مبتدأ ، و « جئتم به » الحبر ، و «السحر » خبر ابتداء محذوف ، أي هو السحر / <u>۱۰۶/ب</u> ولا يجوز على هذه القراءة أن تكون «ما» بمنى الذي ، إذ لا خبر لها .

ويجوز أن تكون «ما » في موضع نصب على ما تقدم . ويجوز أن ترفع « السحر » على البدل من «ما » ، وخبره خبر المبدل منه ، فلذلك دخله الاستفهام ، إذ هو بدل من استفهام ، يستوي البدل والمبدل منه في لفظ الاستفهام ، كما تقول : كم ماللك أعشرون أم ثلاثون ؟ فتجعل « أعشرون » (٢) بدلاً من «كم » ، وتدخل ألف الاستفهام على «عشرين » ؛ لأن المبدل منه وهو «كم » استفهام . ومعنى الاستفهام في [هذه] (٢) الآية : التقوير والتوبيخ ، ليس هو باستخبار ؛ لأن موسى ـ صلى الله عليه ـ قد علم أنه سحر ، وإنما وبخهم بما فعلوا ، ولم يستخبرهم عن (٤) شيء لم يعلمه ؛ وفيه أيضاً معنى التحقير لما جاؤوا به .

وأجاز الغراء (٥) نصب والسعر ، نجمل وما ، شرطاً ، وتنصب و السعر ، على

<sup>(</sup>١) أي على الاستفهام ، وقد قرأ بذلك أيضاً أبو جعفر ، بينا قرأ الباقون بغير مد على الحبر . اننيسير ص ١٣٣ ، والإتحاف ص ١٣٣ ، وكذا تفسير القرطبي ٣٦٨/٨ (٣) ظ « ششرون » وكذا هو في كتاب الكشف .

<sup>(</sup>٣) زيادة من : ظ ، ق .

<sup>(</sup>٤) ح د على » والتصحيح من : ظ ، ق ، د .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن ١/٥٧٤

المصدر ، وتضمر الفاء مع ( إنَّ الله سيبطله ) وتجعل الألف واللام في « السحر » زائدتين. وذلك كله بعيد .

وقد أجاز على بن سليان حذف الفاء من جواب الشرط في الكلام ، واستدل على جوازه بقوله تعالى · ( وما أصابكم مين مُصيبة بما (١) كسبَت أيديكم ) (٢) ، ولم يجزه غيره إلا في ضرورة الشعر (٣) .

1110 / قوله تعالى: ﴿ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلاَ ئِهِمْ ﴾ - ٨٣ -

إنما مجمع الضمير في « ملتهم » لأنه إخبار عن جبار ، والجبار يخبر عنـــه بلفظ الجمع .

وقيل : لما ذكر فرعون علم أن ممه غيره ، فرجه الضمير عليه ، وعلى من ممه .

وقيل: الضمير راجع على آل فرعون ، وفي الكلام حذف ، والتقدير: عـلى خوف من آل فرعون وملئهم ، والضمير يعود على الأول.

وقال الأخفش: الضمير يعود على «الذرية ، المتقدم ذكرها .

وقيل: الضمير يعود على القوم المتقدم ذكرهم (٢) .

من يفعل ِ الحسنات ِ الله ْ يشكرها ﴿ والشر ْ بالشر ْ عند الله ِ مثلان ِ

<sup>(</sup>١) في المصحف « فنها » وهي قراءة الجمهور ، وقرأ بغير فاء نافع وابن عامر وأبو جعفر . النشر ٣٨٧ ، والتيسير ص ١٩٥ ، والإتحاف ص ٣٨٣

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى الآية ۳۰

<sup>(</sup>٣) ومنه قول الشاعر :

أي فالله يشكرها . انظر تفسير القرطبي ٣٦٨/٨ ، والعكبري ٢ / ١٧ ، والبيان ١٨/١٤.، وزاد المسير ١/٤ه

<sup>(</sup>٤) البيان ١٩/١ ، والعكبري ١٨/٢ ، وتفسير القرطبي ٣٦٩/٨

🕇 🌂 – قوله تعالى : ﴿ أَنْ يَفْتِنَهُمْ ﴾ – ٨٣ –

« أن » في موضع خفض بدل من « فرعون » وهو بدل الاشتال .

١١١٧ - وقوله تعالى: ﴿ فَلا يُومِّنُوا ﴾ - ٨٨ -

عطف على « ليُضلُّوا » في موضع نصب عند المبرد والزجاج .

وقال الأخفش والفراء: هو منصوب [ جواب للدعاء ](١) .

وقال الكسائي وأبو عبيدة : هو في موضع جزم لأنه دعاء عليهم(٢).

١١١٨ - قوله تعالى : ﴿ نُنجِّيكَ رِببَدَنِكَ ﴾ - ٩٢ -

قيل: هو من النجاء ، أي : نخلصك من البحر ميتاً ليراك بنو إسرائيل .

وقيل معناه: نلقيك على نجنُّوة ٣ من الأرض.

١١١٩ - وقوله تعالى: ﴿ بِبَدَ يِكُ ﴾ - ١٢ -

أي بدرعك التي تعرف بها ليراك / بنو إسرائيل. وقيل: معنى(١) د ببدنك »:  $\frac{-\sqrt{1 - 1}}{2}$  أي بجئتك لاروح فيك ، ليراك بنو إسرائيل.

• ١١٢٠ -- قوله تعالى : ﴿ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ ﴾ ٩٨

انتصب ﴿ قُومٍ ﴾ على الاستثناء المنقطع ، وبجوز أن يكون على الاستثناء الذي

<sup>(</sup>١) زيادة من : ظ .

<sup>(</sup>٢) على تقدير : اللهم فلا يؤمنوا ، أي فلا آمنوا . انظر البيان ٢٠/١ ، والعكبري . ١٨/٢ ، وتفسير القرطبي ٨/٥٧٣

<sup>(</sup>٣) النجوة من الأرض : المكان المرتفع .

<sup>(</sup>x) = x معناه x وأثبت ما في: د، ق .

هو غير منقطع ، على أن يضمر في أول الكلام حذف مضاف تقديره: فلولا كان أهل قرية آمنوا .

ويجوز الرفع على أن تجعل « إلا » بمعنى غير ، صفة للأهل المحذوفين في المعنى ، ثم يعرب مابعد « إلا » بمثل إعراب « غير » لو ظهرت في موضع « إلا ً » .

وأجاز(١) الفراء الرفع على البدل ، كما قال :

# إِلَّا اليعافير (٢) وإلَّا العيس (٣)

فأبدل من وأنيس ، والثاني من غير الجنس ، وهي لغة بني تميم ؛ يبدلون وإن كان الثاني ليس من جنس الأول . وأهل الحجاز ينصبون إذا اختلفا ، وإن كان الكلام منفياً ، وأنشدوا بيت النابغة : إلا ً الأوادي (٢) ، بالرفع والنصب .

وقد راوي عن الأعمش وعاصم أنها قرأا : [ « يونيس ، ]( ) بكسر النون

<sup>(</sup>١) قوله : « وأجاز الغراء . . . . . بالرفع والنصب » مثبت في ح فقط .

<sup>(</sup>۲) ح « المعافير » وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) عجز بيت ينسب إلى عامر بن الحارث المعروف بجرات العود . وهو من شواهد سيبويه ١٩٧/١ ، ٣٦٥ ، ولم ينسبه ، وفي الخزانة ٤/ ١٩٧ ونسبه إلى جران العود ، وانظر الديوان ص ٥ ه . وتمام البيت :

وبلدة إيس بها أنيس إلا اليعافير وإلا الميس

<sup>(</sup>٤) جزء من بيت للنابغة الذبياني . الديوان ص ٢٠ طبعة دار صادر . وتمام البيث : إلا ً الأواري ً لأياً ما أبيّنها والنؤي كالحوضِ بالمظلومة ِ الجَــاَـد ِ

<sup>(</sup>ه) زيادة من : ظ فقط .

والسين ، جعلاه فعلًا مستقبلًا من : أنَسَ / وأسَف ، سمي به فلم ينصرف للتعريف  $\frac{1/100}{7}$  والوزن(١) المختص به الفعل .

قال أبو حاتم : يجب أن يهمز ؟ وترك الهمز جائز حسن ، وإن كان أصله الهمز .

وقد حكى أبو زيد: فتح السين والنون فيها ، على أنها فعلان مستقبلان ، لم يسمَّ فاعلها ، سمي بهما أيضاً(٢) .

<sup>(</sup>١) في هامش ح « أي وزن الفعل » .

<sup>(</sup>٢) في هامش ح عبارة « بلغ مطالعة وتصحيحاً ... » وانظر إعراب هذه الآية في البيان ٢٠/١ ، وتفسير القرطبي ٨ ٣٨٣ ، ومعاني القرآن ٢/١٧)

# مشكيل إعراب سنورة « هو د عليه السلام »

١١٢١ ـ إذا جعلت ﴿ هُوداً ﴾ اسمـاً للسورة ، فقلت : هذه هُودُ ، لم تنصرف عند سيَبويه والحليل، كامرأة شميتها بزيد أو بعمرو .

وأجاز عيسي(١) صرفه لحفته ، كما يُصرف دهند، اسم اموأة ٍ ، فإن قدرت حذف مضاف مع وهود ، صرفته ، ترید : هذه سورة هود(۲) .

١١٢٢ .. قوله تعالى : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ - ١١ -

و الذَّين ، في موضع نصب على الاستثناء المتصل .

قال القراه (٢٠): هو مستثنى من الإنسان ، لأنه عِمنى الناس .

وقال الأخفش : هو استثناء منقطع .

🔭 🕻 🕻 – وقوله تعالى/: ﴿ وَبَاطِل مَّا كَأَنُوا ﴾ - ١٦ – و باطل، رفع بالابتداء، وما بعده خبره.

وفي حرف أبي وابن مسعود(٤) : ﴿ وَبِاطْلًا ﴾ بالنصب ، حِملا ﴿ مَا ﴾ زائدة ،

(١) هو عيسى بن عمر . وفي هامش ح عبارة « بلغ مطالعة وتصحيحاً ... »

(۲) تفسير القرطبي ۲/۹ ، والعكبرى ۱۹/۲

(٣) معاني القرآن ٢ / ٤ - ٥ (٤) تفسير القرطبي ٩/٥١

۲۱۰۸

ونصبا «باطلاً» بـ « يعملون » (۱) ، مثل : (قليلاً مثَّا تَـذَ كُثَرِ ُونَ ) (۲) و (قليلًا مثَّا تؤمنون )(۳) .

١١٢٤ - قوله تعالى : ﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ ﴾ - ١٧ -

الهاء في ديتاوه ، الآرآن ، فتكون الهاء على هذا القول في د منه ، لله جلُّ ذكره ؛ والشاهد الإنجيل ، أي يتلو القرآن في النقدم الإنجيل من عند الله ، فتكون الهاء في دقبتايه ، الإنجيل أيضاً .

وقيل: الهاء في «يتلوه» لمحمد وتنطيع في حون الشاهد لسانه، والهاء في «منه» لمحمد أيضًا، وقيل: للقرآن، وكذلك الهاء في «قبله» لمحمد .

وقيل: «الشاهد، جبريل عليه السلام، والهاء في «منه » لله على هذا القول ، وفي « مِن ْ قَبْلِهِ ِ » لجبريل أيضاً .

وقيل : الشاهد إعجاز القرآن ، فالهاء في « منه » على هذا القول لله ،/ والهاء على القرآن .

والهاء في (يؤمنون به) للقرآن ، وقيل لمحمد عليه السلام(٤).

١١٢٥ - قولهُ تعالى : ﴿ إِمَامَا وَرَحْمَةً ﴾ - ١٧ -

نُصبا على الحال من « كتاب موسى » .

<sup>(</sup>١) على تقدر : وكانوا يعملون باطلًا .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآبة ٣، والنمل الآية ٦٢

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة الآية ٤١، وانظر فقرة ( ٨٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ١٦/٩ ، والبيان ٩/٢ ، والعكبري ٢٠/٢

٢٠ - قوله تعالى : ﴿ مَا كَأَنُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ ﴾ - ٢٠ د ما ، ظرف في موضع نصب ، معناها وما بعدها(١) : أبداً .

وقيل : ﴿ مَا ﴾ في موضع نصب على حذف حرف الجو ، أي بما كانوا ، كما يقال : جزيته مافعل وبما فعل .

وقيل : «ما » نافية ، والمعنى : لايستطيعون السمع لما قد سبق لهم ، وقيل المعنى : لايستطيعون أن يسمعوا من النبي لبغضهم له ، ولا يفقهوا(٢) حجته ؛ كما تقول : فلان لايستطيع أن ينظر إلى فلان ؛ إذا كان يثقل ذلك عليه .

## ١١٢٧ . قوله تعالى : ﴿ لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ ﴾ - ٢٢ -

« لاجرم » عند الحليل وسيبويه بمعنى : حقاً ، في موضع رفع بالابتداء ، و « لاجرم » كلمة واحدة بنيتا على الفتح في موضع رفع ، والحبر « أنهم » ، فـ « أن » في موضع رفع عندهما .

وقيل عن الخليل أنه قال : [إن"](٣) دأن"، في موضع رفع بـ د جرم، وقيل عن الخليل أنه قال : لا بُد" / ولا محالة .

قال الحاليل : جيء بـ « لا » ؛ ليُعلم أن " المخاطب لم يبتدى، كلامه ، وإنا خاطب من خاطبه .

وقال الزجاج: « لا » نفي لما ظنوا أنه ينفعهم . وأصل معنى « جرم » كَستب ، من قولهم : فلان جادم أهله ، أي() كاسبهم ؛ ومنه سمي الذنب « جُر ماً » لأنه اكتُسب ،

<sup>(</sup>١) على تقدير : يضاعف لهم العذاب مدة إستطاعتهم السمع والإبصار ، أي أبدأ . انظر البيان ١٠/٢

<sup>(</sup>٢) في ح « ولا يفهموا » وأثبت ما في : ظ ، ق .

<sup>(</sup>٣) زيادة من : ظ ، ق ، د .

<sup>(1)</sup> في ح « لما » وصحح من : ظ، ق، د.

فَكُأْنُ المَعْنَى عندهم : لاينفعهم ذلك ، ثم ابتدأ فقال : (جَوَمَ أَنَّهُمْ في الآخِرَةِ هُمْ الْأَحْسَرُونَ ) أي: كَسَب ذلك الفعل للم الخيسران في الآخرة ؛ و «أنَّ » من ﴿ أَنْهِم ﴾ على هذا التقدير في موضع نصب بـ ﴿ جُومٍ ﴾ .

وقال الكسائي معناه : لاصَّدُّ ولا مَنْهُ عن أنهم في الآخرة ، فـ وأن ، في موضع نصب بـ « جرم ، على قوله أيضاً ، لحذف حرف الجو(١٠).

# ١١٢٨ – قوله تعالى : ﴿ بادِيَ الرَّأْيِ ﴾ - ٢٧ –

انتصب ( بادي َ ) على الظرف ، أي : في بادىء الرأي ، هذا على (٢) قراءة من لم يهمزه .

ويجوز أن بكون مفعولاً به حذف معه حرف الحر ، مثل : ﴿ وَ اخْتَارَ ـَ مُوسِمَى قَوْمُهُ ( ) ( " ) و إنما جاز أن يكون ﴿ فاعل ﴾ ( أ ) ظرفاً ، كما جاز ذلك في « فعيل » نحو : قريب ومليء . و « فاهل » و « فعيل » يتعاقبان نحو : راحم ورحيم ، وعالم وعليم ، وحسن ذلك في / « فاعل ٍ » لإضافته إلى الرأي ، والرأي يضاف إليه ـ المصدر ، وينتصب المصدر معه على الظوف ، نحو قولك : إما جهمَد َ رأي فإنك منطلق ، والعامل في الظرف « اتبعك » . وهو من : بدأ يبدو ، إذا ظهر .

ويجوز في قراءة من لم يهمز أن يكون من الابتداء ، ولكنه سهَّل الهمزة . ومن قرأ بالهمز(°) ، وقدر في الألف أنها بدل من همزة ، فهو أيضاً نصب

1/11.

<sup>(</sup>١) البيان ١٠/٢ ، والعكبري ٢٠/٧ ، وتفسير القرطبي ٢٠/٩

<sup>(</sup>٢) ح « في » وأثبت ما في : ظ ، ق ، د .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية هه١ ، وانظر فقرة (٩٧٥)

<sup>(؛)</sup> ح، د « فاعلًا » وأثبت ما في : ظ، ق.

<sup>(</sup>ه) وهي قراءة أبي عمرو ، وقرأ الباقون بغير همز . النشر ٧/ ٢٧٧ ، والتيسير ص ۱۲۱، والإتحاف ص ۵۵۹

على الظرف ، والعامل فيه أيضاً و اتبعدك ، ، والتقدير عند من جعله من بدا يبدو : ما اتبعك يانوح إلا الأراذل فيا ظهر لنا من الرأي ، كأنهم قطعوا عليه في أول ما ظهر لهم من رأيم ، ولم يتعقبوه بنظر ؛ إنما قالوا : ماظهر لهم ، من غير تيقن ، والتقدير عند من جعله [من] (١) الابتداء فهمز : ما اتبعك يانوح إلا الأراذل في أو للأمر اتبعك إلا الأراذل. وجاز تأخير الظرف بعد « إلا " ، وما بعدها من الفاعل وصلته ، لأن الظروف يمتسم فيا مالا يتسع في المفعولات ؛ فلو قلت في / الكلام : ما أعطيت أحداً إلا زيداً درهماً ، فأوقعت اسمين مفعولين بعد « إلا " » لم يجز ، لأن الفعل لا يصل به واحد ، كسائر الحروف ؛ الا ترى أنك لو قلت : مررت بزيد عمرو ، فتوصل الفهل إليها مجوف واحد ، لم يجز ؛ وكذلك لو قلت : استوى عمرو ، فتوصل الفهل إليها مجوف واحد ، لم يجز ؛ وكذلك لو قلت : استوى الماء والخشبة الحائط ، فنصبت بواو مع (٣) اسمين ؛ لم يجز ، إلا أن تأتي في جميع ذلك بواو العطف فيجوز ، فتصل الفعل إليها مجرفين .

فأمَّا قولهم : ماضرب القومُ إلا بعضُهم بعضاً ؛ فإنما جاز ؛ لأن « بعضهم » بدل من القوم ، فلم يصل الفعل بعد « إلا » إلا إلى اسم واحد(٣).

## ١١٢٩ - قوله تعالى : ﴿ تَرْدَرِي أَعْيُنْكُمْ ﴾ - ٣١ -

أصل « تزدري » : تز تري ، والدال مبدلة من آء ، لأن الدال حوف مجهور ، فقر ن بالزاي لأنها مجهورة أيضاً ، والناء مهموسة ، ففارقت الزاي ، وحسن البدل القرب المخوجين ، والتقدير : تزدريهم أعينكم ، ثم حذف الإضار لطنول الاسم .

<sup>(</sup>۱) تكملة من : ظ ، ق ، د . (۲) ق : « بواو بمعنى مع » .

<sup>(</sup>٣) الكشف ١٤٦ / أ ، والبيان ٢/١١ ، والعكبري ٢/ ٢٠ ، وتفسير القرطبي ٩/ ٢٠

## • ١١٣٠ – قوله تعالى : ﴿ فَعُمِّيت ْ عَلَيْكُمْ ﴾ - ٢٨ -

1/111

من خففه من القراء حمله على معنى : فعميتم عن الأخبار /التي أتتكم ؛ وهي ح الرحمة ، فلم تؤمنوا بها ، ولم تعَمَّم الأخبانُ نفسها عنهم ، ولو عميت هي لكان لهم في تلك عذر ، إنما عُموا هم عنها ، فهو من المقلوب ؛ كقولهم : أدخلت القلنسوة في رأسي ، وأدخلت القبر زيداً ، فقلب جميع هذا في ظاهر اللفظ ، لأن المعنى لايشكيل ، ومثله قوله تعالى : ( فَللا (١) تَحسَبَنَ الله مُخلِف وَعده رسُله (٢) .

وقيل معنى « فَعَمَيت ° » لمن قرأه بالتخفيف : فخفيت ، فيكون غير مقلوب على هذا ، وتكون الأخبار التي أتت من عند الله خفي فهمها عليهم لقلة مبالاتهم بها ، وكثرة إعراضهم عنها .

فأماً معناه على قراءة حفص وحمزة والكسائي ، الذين قرؤوا بالتشديد(٣) والضم على مالم يُسم فاعله ، فليس فيه قلب ، ولكن الله عماها عنهم ، لل أداد بهم من الشقوة ؛ يفعل مايشاء سبحانه ، وهي راجمة إلى القراءة الأولى ؛ لأنهم لم يُعموا عنها ، حتى عماها الله عليهم .

وقد قرأ(٤) أبي ، وهي قراءة الأعمش : ﴿ فَعَمِّاهَا عَلَيْكُمْ ﴾ ، أي عمَّاهَا الله

<sup>(</sup>١) ح « ولا » وهو تحريف . (٢) سورة إبراهيم الآية ٤٧

<sup>(</sup>٣) قرأ به أيضاً خلف ، كما قرأ بالتخفيف نافسع وأبو جعفر ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، ويعقوب ، وابن عامر ، وأبو بكر عن عاصم . النشر ٢٧٧/٢ ، والتبسير ص ١٧٤ ، والإتحاف ص ٥٠٥ ، والكشف ١٤٦ / ب

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ٩/٥٧ ، والإنحاف ص ٥٥٠

عليكم ، فهذا شاهد(١) لمن ضم وشد"د .

و ( نوح ) ـ ٣٢ ـ اسم النبي عليه السلام ، / انصرف لأنه أعجمي خفيف<sup>(٢)</sup> ، <del>- 11</del> وقيل : هو عربي •ن : ناح ينوح .

وقد قال بعض المفسرين: إنما سمي نوحاً اكثرة نوحه على نفسه.

۱۱۲۱ – قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ ﴾ - ٣٦ – ه. من ، في موضع رفع بـ د يؤمن ، .

١١٣٢ - قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ آمَنَ ﴾ - ١٠ -

« من » في موضع نصب على المطف على « اثنين » أو على « أهلك » .

و « مَن ° » في قوله : ( إِلا ٌ مَن ° سَبَقَ ) نصب على الاستثناء من « الأهل » .

◄ الله على الابتداء و « مرساها » عطف عليه ، والحبر « بحراها » في موضع رفع على الابتداء و « مرساها » عطف عليه ، والحبر « بسم الله » ، والتقدير : باسم الله إجراؤها وإرساؤها .

ويجوز أن يرتفعا بالظرف ؟ لأنه متعلق بما قبله وهو ﴿ اركبوا ﴾ .

ويجوز أن تكون «مجراها » في موضع نصب على الظرف ، على تقدير حذف ظرف مضاف إلى مجراها ، بمنزلة قولك : أتيتك مقدّم الحاج ، أي وقت قدوم الحاج ، فيكون

<sup>(</sup>۱) ح « فهذا شاذ » وصحح من : ظ ، ق ، د .

 <sup>(</sup>٢) ح « خفيفاً » وأثبت ما في : ظ ، ق ، د ، والمقصود بالخفيف أنه ثلاثي
 ساكن الوسط ، والأكثر فيه الصرف .

التقدير: بسم الله وقت إجرائها ووقت إرسائها ، وقيل نقديره في النصب موضع إجرائها ، ثم حذف المضاف . وفي التفسير ما يدل على ندس على قال الضحاك : / كان يقول وقت جريها : بسم الله ، فتجري ، ووقت بسم الله ، فترسي (١).

والباء (٢) في د بسم الله ، متعلقة بـ ( اركبوا ، والعلمل في ص ظرفاً معنى الظرف في « بسم الله » ولا يعمل فيه د الركبوا الركبوا فيها في وقت الجري والرسور ، إنما المعنى : ستوا والرسور ، والتقدير : الركبوا الآن متبركين باسم الله في وفت اجريب

وإذا رفعت «بحراها» بالابتداء ، وما قبله خبره ، كانت الجمات الحال من الضمير [في] (٣) « فيها » . نأن في الجملة عائداً يعود على الهاء في وهو الهاء في « بحراها » ، لأنها جميعاً للسفينة . ويكون العامل في المحل حال ما في « فيها » من معنى الفعل ، ولا يحسن أن تكون هذه الحماة في من الضمير في « اركبوا » ؛ لأنه لاعائد في الجملة يعود على المفسر في « بسم الله » إن جعلته خبراً لمجراها ، فإنما يعود على المفارف لم يكن فيه ضمير ، / والحاد في عمراها » وإن رفعت « بحراها » بالظرف لم يكن فيه ضمير ، / والحاد في إنها تعود على الفلوف ويها » ، وإذا نصبت « بحراها » على الفلوف وبسم الله » وكانت الجملة في موضع الحال من المضمر في « اركبوا » ولك : خرج بثيابه ، وركب بسلاحه ، ومنه قوله : ( و قد " م تعاليه ، وركب بسلاحه ، ومنه قوله : ( و قد " م تعاليه »

<sup>(</sup>١) ظَ ، ق : « فترسوا » . (٢) ح : « والهاء » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) تكملة من : ظ ، ق ، د ,

وهم قد خر خر خرا به (١) ، فقولك : بثيابه ، وبسلاحه ، وبالكفر ، وبه ، كائمها في موضع الحال ، فكذلك و بسم الله مجراها » في موضع الحال من المضمر في واركبوا » إذا نصبت و مجراها » على الظرف تقديره : اركبوا فيها متبر كين بسم الله في وقت الحري والرسو ، فيكون في وبسم الله » ضمير يعود على المضمر في واركبوا ، وهو ضمير المأمورين ، فتصح الحال منهم لأجل الضمير الذي يعود على ما عليم ، ولا يحسن على هذا التقدير أن تكون الجملة في موضع الحال من المضمر ، وهو الهاء في وفيا ، بالأنه لاعائد يعود على ذي الحال ، ولا يكتفى بالمضمر في و مجراها » بالأنه المسمن من جملة الحال ، إنما هو ظرف مُلغى " با وإذا كان ما من محملة الحال ، إنما هو ظرف مُلغى " با وإذا كان ماغى " لم يعتد بالضمير المتصل به ، وإنما يكون و مجراها » من جملة الحال (٢) ، المغمر من معلة الحال ، وإنما يكون و مجراها » من جملة الحال (٢) ،

ولو أنك جعلت الجملة في موضع الخال من الهاء في و فيها ، على أن تنصب « بحراها » على الظرف ، لصار التقدير : اد كبوا فيها متبركة باسم الله في وقت الجري ؛ وليس المعنى على ذلك ، لاتخبر عن السفينة بالتبرك ، إنما التبراك لركابها . ولو جعلت « بحراها ومرساها » / في موضع اسم فاعل ، لكانت حالاً مقدرة " ، ولجاز ذلك ، ولجعلتها في موضع نصب على الحال من اسم الله . وإنما كانت ظرفاً فيما تقد من الكلام ، على الا تجعل « بحراها » في موضع اسم فاعل ، فأمماً إن " جعلت « بحراها » بمنى جادية ، و « مرساها » بمعنى راسية ، فكونه حالاً مقدر " قسن .

وهذه المسألة يوقف بها على جميع ماكان في الكلام والقرآن من نظيرها ،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٣١، فقرة (٧١٧)

<sup>(</sup>٢) في هامش ح : « يخريج من عند الخليل » ,

وذلك لمن فهمها حقَّ فهمها ، وتدبُّرها حقَّ تدبرها ، فهي من غرر المسائل المشكلة .

فأما فتح(۱) الميم وضمَّمها في « مجراها » ؛ فمن فتحمًا أُجرى الكلام على : جَـرَ تَــُّ مجـُّـرى . ومن ضمَّ أجراه على : أجراها الله منْجرى ً (۲).

وقد قرأ عاصم الجحدري(٣): ﴿ مُنجُوبِهَا وَمُورُسِهَا ﴾ بالباء ، جعلها نعتاً لله ، جلَّ ذكره ، ويجوز أن يكونا في موضع رفع على إضمار مبتدأ ٍ ، أي : هـو بجريها وموسيها .

٢٠٠١ - قوله تعالى : ﴿ وَ كَانَ فِي مَعْز ِل ﴾ - ٢٢ من كسر الز"اي جعله اسمأ المكان، ومن فتح فعلى المصدر.

<u>۱۱۳/ب</u> ح

١١٣٥ – /قُوله تعالى :﴿ يَا بُنِّيَّ ٱرْكَب مَّعَنَا ﴾ - ٤٢ -

الأصل في بني : بنيي ، بثلاث ياءات : ياء التصغير ، وياء بعدها ، هي لام الفعل ، وياء بعد لام الفعل ، وهي ياء الإضافة ، فلذلك كسرت لام الفعل ، لأن حق ياء الإضافة في المفرد أن يُكسر ما قبلها أبداً ، فأدغمت ياء التصغير في لام الفغل ؛ لأن حق ياء النصغير السكون ؛ والميثلان من غير حروف المدواللين إذا اجتمعا ، وكان الأول ساكناً ، لم يكن بد من إدغامه في الثاني ، وحذفت ياء الإضافة ؛ لأن الكسرة تدل عليها ، وحذفها في النداء هو الأكثر في كلام العرب ؛ لأنها حلت محل التنوين ، والتنوين في المعارف لايثبت في النداء ، فوجب العرب ؛ لأنها حلت محل التنوين ، والتنوين في المعارف لايثبت في النداء ، فوجب

 <sup>(</sup>١) قرأ بفتح الميم من « مجراها » حفس وحمزة والكسائي وخلف ، وقرأ الباقون بضمها . النشر ٢٥٧ ، والتيسير ص ١٧٤ ، والإتحاف ص ٢٥٦ ، والكشف ٧٤/أ .

 <sup>(</sup>٢) ح « أُجرى الله مجراه » وأنبت ماني : ط ، ق ، د .

<sup>(</sup>٣) قرأبهالضحاليوالنخميوابن وثاب وأبو رجاء ومجاهد وابن جندب والكابي والجحدري. البحر المحيط ٥/٥٢

ا) ما هو مثل التنوين ، وما يقوم مقامه ، وهو ياه الإضافة ، وقوي مثل هذا ؛ لاجتاع الأمثال المستثقلة مع الكسر ، وهو ثقيل أيضاً .

قرأ عاصم (٢) بفتح الياء ، وذلك أنه أبدل من كسرة لام الفغل فتحة ، الجاع الياءات مع الكسرة ، فانقلبت ياء الإضافة ألفاً ، ثم حذف الألف ، الأبها عيوض الياء ، فبقيت الفتحة / على حالها ، وقوي حذف الألف ، لأنها عيوض في النداء ، وهو ياء الإضافة .

قرأ ابن كثير في غير هذا الموضع ، في ولقان ، (٣) بإسكان الياء والتخفيف، مذف ياء الإضافة للنداء ، فبقيت ياء مكسورة مشددة ، والكسرة كياء ، لك فحذف لام الفعل ، فبقت ياه التصغير ساكنة .

﴾ ﴾ ﴿ - قوله تعالى : ﴿ لا عَاصِم اليَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ ﴾ - ٤٣ - لا عاصم من أمر لله ، نقديره : لا عاصم من أمر ر

لاعاصم، في موضع رفع بالابتداء، و و من أمر الله، الخبر، و و مِنْ ، متعلقة ديره : لا عاصم مانع من أمر الله اليوم .

ز أن يكون « من أمر الله » صفة ل « عاصم » ويعمل في « اليوم » ، و أ لعاصم .

يُجِوزُ أَن تتعلق د من ، بعاصم ، ولا أَن تنصب «اليوم َ ، بعاصم ؛ لأنه

تَكُلَةُ مِنْ : ظُ ، ق ، د .

رقر أغيره بكسر الياء من « يابني م » . النيسير ص ١٧٤ ، وتفسير القرطبي ٣٩/٩ ، ١٤/ أ .

لَآنِهُ ١٣ و ١٦ و ١٧ من سورة لقهان . وانظر النشر ٢٧٨/٢ ، والاتحاف ص٥٦٦

ملزم أن تنون (عاصماً ، ، ولا يبنى على الفتح ، لأنه يصير ماتعلق به وما عميل فيه من تمامه ، فيصير بمنزلة قولك : لاخيراً من زبد في الدار ، وطلعه (لا تَشْريب عَلْمَيْكُمُ البِيَوْمَ )(١) وسيأتي في موضعه إن شاء الله.

## ١١٢٧ - /قوله تعالى : ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ ﴾ - ١٠٠٠ -

في موضع نصب على الاستثناء المنقطع ، و « عاصم » على باية ت ك الا أحد يمنع من أمر الله لكن من رحم الله ، فإنه معصوم .

أَخْلُهُ اللَّهُ مُنْ أَنْكُونِ وعاصم، على بابه، فيكون التقدير: لا يعصم الدور أَمْدُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ أَفْدُلُ : إلا الراحم، والراحم، هو الله جلَّ ذكره.

والتقدير الثاني على أن يكون « عاصم » بمعنى معصوم فيحون النف المعصوم أمرًا الله الموم إلا المرحوم .

﴿ إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُ صَالِحٍ ﴾ - ٦٠ - الله عَمَلُ عَيْرُ صَالِحٍ ﴾ - ٦٠ - الله إله تعرفه تعرفه على السؤال ، أي إن سؤالك إباي أن أنجي كافراً سمال

وقيل إن معناه : إنَّ سؤالك ماليس لك به علم عمل عير ُ صالح. على هذين التقديرين من قول الله لنوح .

وقيل: هو مَن ْقُول نُوح لابنه ، وذلك أنه قال له : ﴿ الرَّكَ ال

<sup>(</sup>١, سورة يوسف الآية ٩٢ ، وسيأتي في فقرة ( ١٢٠٧ )

تكن مع الكافرين ، ، إنَّ كونك مع الكافرين عمل عير صالح ؛ فيكون هذا من قول نوح لابنه ، متصلاً بما قبله .

وقيل : الهاء في ﴿ إِنهِ ﴾ تعود على ابن نوح ٍ ، وفي الكلام حذف مضاف تقديره : إن ابنك ذو عمل غير / صالح .

فأما الهاء'' في قراءة الكسائي'' فهي راجعة على الابن ، بلا اختلاف ، لأنه قرأ « همِل َ » بكسر الميم وفتح اللام ، ونصب « غير »(۳) .

١١٣٩ - قوله تعالى : ﴿ مِّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ﴾ - ٥٠ -

يجوز رفع دغير، على النعت أو البدل من موضع د إله، .

ويجوز الخفض على النعت أو البدل من لفظ ﴿ إِلَّهُ ﴾ ؛ وقد فُرىء بها .

وبجوز النصب على الاستثناء .

• ٤ ١ ١ - قوله تعالى : ﴿ مِدْراراً ﴾ - ٥٢ -

حال من و السهاء ، وأصله الهاء ؛ والعرب تحذف الهاء من و ميفعال ، على طريق النسب .

١١٤١ – قوله تعالى : ﴿ لَكُمْ آيَةً ﴾ - ١٤ –

تنصب وآية ، على الحال من والناقة ، ٤٠٠ .

<sup>(</sup>١) ح « فالماء » والتصحيح من : ظ ، ق ، د .

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة يعقوب أيضاً ، وقرأ الباقون \* عمل " " بفتح الم ورفع اللام مع التنوين . النشر " " " والإتحاف ص " والإتحاف ص

<sup>(</sup>٣) الكشف ١٤٧/ب ، والبيان ١٦/٢ ، والعكبري ٢٢/٢ ، وتفسير القرطى ٩/٩٦

<sup>(</sup>٤) أجاز ابن الأنباري نصب « آية » على التمييز ، على تقدير : هـذه ناقة الله لكم من جملة الآيات . البيان ١٩/٢

١١٤٢ – قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ خِزْي يَوْمِئِذٍ ﴾ - ٦٦ –

من (١) فتح الميم بنى «يوماً » على الفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو « إذ ». ومن كسر الميم أعرب وخفض لإضافة « الحزي » إلى « اليوم » ، ونم يبنه (٢)

112٣ – قوله تعالى : ﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ - ٦٧ -

إنما حذف الناء من و أخذ ، لأنه فرق بين المؤنث وهو والصيحة ، وبين فعله وهو و أخذ ، فقامت النفوقة وهو و أخذ ، فقامت النفوقة مقام النأنيث ، وقد قال في آخر السورة ، في قصة شعيب : ( وأَخَذَنَ ) ـ ٩٤ ـ فجرى بالتأنيث على الأصل ، ولم يعتد " بالنفرقة .

وقيل : إنما حذف التاء لأن تأنيث (الصيحة » غير حقيقي ؛ إذ ليس / لها <u>١١٥/ب</u> ذكر من لفظها .

وقيل: إنما حذفت التاء (٣) لأنه حمل على معنى الصِّياح؛ إذ الصَّيعة والصياح بعنى واحد ٍ؛ وكذلك العلثة في كل ما شابهه (٤).

\$ \$ 1 1 - قوله تعالى : ﴿ قَالُوا سَلاما ﴾ - ٦٩ انتصب ﴿ سَلَاماً ﴾ (٥ على المصدر ).

 <sup>(</sup>١) قرأ بفتح الميم من « يومثن » نافع وأبو جعفر والكسائي ، وقرأ الباقي بكسر الميم .
 النشر ٢٧٨/٧ ، والتيسير ص ١٦٥ ، والإتحاف ص٧٥٧ ، وتفسير القرطى ٢٦/٩

 <sup>(</sup>٣) ولم يبنه لاضافة « يوم » إلى « إذ » ، لأنه لا يجوز أن ينفصل من « إذ» ، والبناء إنما يلزم إذا لزمت العلة . الكشف ٨ ١ / أ .

<sup>(</sup>٣) ح « الهاء » وصححت من : ظ ، ق ، د

<sup>(</sup>٤) البيان ٢٠/٢ ، والعكبري ٢/٣٢

 <sup>(</sup>ه) ح: « سلام » وأثبت ماني : ظ ، ق ، د .

منصوب بد و قالوا ، كما تقول : قلت خيراً ، الأنه لم محك الله الله معنى (١) قولهم ، فأعثم القول فيه ، كما تقول : قلت حقاً، لمن سمعت مقول : « لا إله إلا الله ، فلم تذكر ما قال ، إنما جنت بلفظ محق قوله ، فأعملت فيه القول . وكذاك « سلام » في هذه الآية ، إنما هو معي ما قالوا ، ليس هو لفظهم بعينه فيتحكى ؛ ولو دفع كمان تحتكياً ، وكان مو قرلهم بعينه .

فالنصب أبدًا في هذا رشبه معالقول إنما هو بمعنى ما قالوا ، لا قولهم بعينه. والرفاع على أنته قولهم بعينه ، حكاه (٢) عنهم .

🕻 ﴾ ﴿ ١ – وقوله تعالى : ﴿ قَالَ سَلاَمْ ﴾ - ٦٩ -

رديه على الحكاية لقولهم ، وهو خبر ابتداء محذوف (٣) ، أو مبتدأ تقديره :
قال : هو سلام ، أو أمري سلام ، أو عليكم سلام ، فنصبها جميعاً بجوز على ماتقدم،
ورسيا حميعاً بجوز على الحكاية والإضمار (٤) .

﴿ ﴿ أَ ا ﴿ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ فَمَا لَبِيثَ أَنْ جَاءَ ﴾ - ٦٩ -

افي مرضع نصب على تقدير حذف حوف الجو / تقديره : فما لبث عن إن جاء (\*)

وأجاز الفراء (٦) أن تكون في موضع رفع بـ « لبث ، تقديره عنده : فما لبث

<sup>(</sup>١) كذا في « ق » ، رفي ح : ﴿ السلام بمعنى » وفي ظ ، د : « السلم معنى » . وفي تفسير القرطبي ١٣/٩ : « وقرى " « رسلم » ، قال الغرا " : السلم والسلام بمعنى ، مثل الحل والحلال » ·

 <sup>(</sup>٣) ح : «حكاية » .
 (٣) ح « مضمر » وأثبت مافي : ظ ، ق ، د .

<sup>(</sup>٤) الكشف ٨٤٨/ب، والبيان ٧٠/٧، والعكبري ٧٣/٧

<sup>(</sup>ه) ح « جاء » وأثبت مافي : ظ ، ق ، د . (٦) معاني القرآن ٢١/٣

مجيئه ، أي ما أبطأ مجيئه بعجيْل . ففي « لبث » ، على الفول الأوَّل ، ضمير « إبراهيم » ولا ضمير فيه على القول الثاني .

وقيل : « ما » بمعنى الذي ، وفي الكلام حذف مضاف تقديره : فالذي البث (١) إبراهيم فدر مجيئه بعجل ، أداد أن يبين قدر إبطائه ، ففي « لبث » ضمير الفاعل وهو « إبراهيم » أيضاً (٢) .

١١٤٧ قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ وَرَاءِ إِسحٰق يَعْقُوبُ ﴾ - ٧١ -

من رفع " « يعقوب » جعله مبتدأ ، وما قبله خبره ، والجملة في موضع نصب على الحال المقدرة من المضمر المنصوب في « بشر ناها» ، فيكون « يعقوب » داخلًا في البشارة .

ويجوز رفع « يعقوب » على إضمار فعل ٍ تقديره : ومجدث من وراء إسحاق َ يعقوب' ، فيكون « يعقوب » غير داخل في البشارة .

ومن نصب « يعقوب » جمله في موضع خفض على العطف على « إسحاق »، لكنة لم ينصرف للتعريف والعجمة ، وهو مذهب الكسائي ، وهو ضعيف عند سيبويه والأخفش ؛ إلا بإعادة الحافض ؛ لأرثك فوقت بين الجار والمجرور (١) بالظرف ؛ وحق المجرور أن يكون ملاصقاً للجار (٥) ، والواو قامت مقام حوف

<sup>(</sup>١) في العكبري ٢/٣٣ : `« والذي لبثه ...» .

<sup>(</sup>۲) البيان 1/7 ، وتفسير القرطبي 1/7 وقد نقل ماحكاه ابن العربي عن كبراء النحويين، أن 1/7 ، بعنى 1/7 حتى 1/7 والتقدير : فما لبث حتى جاء .

 <sup>(</sup>٣) الرفع قراءة غير ابن عامر وحمـــزة وحفس ، فأما هؤلاء فقرؤوا بالنصب . النشر
 ٢٧٩/٢ ، والتيسير ص ١٢٥ ، والإتحاف ص ٢٥٨

<sup>(؛)</sup> في ح « بين الخافض والمخفوض » وأثبت ما في : ظ ، ق ، د .

<sup>(</sup>ه) في هامش ح عبارة « بلغ » .

/الجر ؛ ألا ترى أثك لو قلت : مردت بزيد ، وفي الدار عمرو ، قبيُّع ، وحقَّ 117 الكلام : مردت بزيد ٍ وعمرو في الدار ، وبشرناها بإسحاق ويعقوب من ورائه .

وقيل: «يعقوب ) منصوب ، محمول على موضع « بإسحاق » وفيه بعد المنطق ؛ للفصل بين حرف العطف والمعطوف [ بقوله : « ومن وراء إسحاق يعقوب » في هذين القولين داخل يعقوب » في هذين القولين داخل في البشارة .

وقيل : هو منصوب بفعل مضمر دلَّ عليه الكلام ، تقديره : ومن وراه ِ إسحاق وهبنا له يعقوب ، فلا يكون داخلًا في البشارة (٢) .

### ٨٤١١ – قوله تعالى :﴿ وَهذا بَعْلِي شَيْخًا ﴾ - ٧٧ –

انتصب و شيخ ، على الحال من المشار إليه ، والعامل في الحال الإشارة والتنبيه ، ولا تجوز هـند الحال إلا إذا كان المخاطئب يتعرف صاحب الحال ، فتكون فائدة الإخباد في الحال ؛ فإن كان لا يعرف صاحب الحال صارت فائدة الإخباد ؛ إنما هي في معرفة صاحب الحال ، ولا يجوز أن تقع له الحال لأنه يصير المهنى : إنه فلان في حال دون حال ؛ لو قلت : هذا زيد قامًا ، لمن لا يعرف زيداً ، لم يجز ؛ لأنتك تخبره أن المشار إليه هو زيد في حال قيامه ، فإن زال عن القيام لم يكن زيداً . وإذا كان / المخاطب يعرف زيداً بعينه ، [فإنما أفدته معرفة عينه ، وأذا لم يعرف عينه ] (١) ، فانما أفدته معرفة عينه ، فلا يقع منه حال لما ذكرنا .

<sup>(</sup>١) زيادة من : ظ ، ق ،

<sup>(</sup>٢) الكشف ١٤٨/ب، والبيّان ٢١/٢، والعكبري ٢٣/٢، وتفسير القرطبي ٩/٩

والرفع (١) في « شيخ » [ يجوز ] (٢) من خمسة أوجه (٢) ، تركا ذكرها لاشتهارهــــا .

١١٤٩ - قوله تعالى : ﴿ وَجَاءَتُهُ الدُّشْرِي يُجَادِلُنَا ﴾ - ٧٤ -

مذهب الأخفش والكسائي أنَّ « يجادلنا » في موضع « جادلنا » ، لأنَّ جواب « لهيَّا » يجب أن يكون ماضياً ، فجمل المستقبل مكانه ؛ كما كان حقّ جواب الشرط أن يكون مستقبلًا فجعل في موضعه الماضي .

وقيل المعنى : أقبل مجادلنا ، فهو حال من (٤) « إبراهيم ، عليه السلام (٩) .

• 1 1 1 - قوله تعالى : ﴿ أَهْنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ - ٧٨ - مبتدأ وخبر ، لا يجوز عند البصريين غيره .

<sup>(</sup>١) نسبت قراة الرفع إلى ابن مسعود ، وقد حكاها عنه ابن أبي دارد في كتاب المصاحف ص/٦٠، وابن خالويه في شواذه ص/٦٠، وزاد أبو حيان في البحر المحيط ه/٢٤٤ نسبتها إلى الأعمش .

<sup>(</sup>٢) تكلة من : ظ ، ق .

 <sup>(</sup>٣) ذكر لها أبو البقاء سبعة أوجه ، وهي : أن يكون « هذا » مبتدأ ، و « بعلي » بدلاً
 منه ، و « شبخ » الخبر .

والثاني : أن يكون « بعلى » عطف بيان ، و « شيخ » الخر .

والثالث : أن يكون « بعلي » مبتدأ ثانياً و « شيخ » خبره ، والجملة خبر « هذا » .

والرابع : أن يكون « بعلي » خبر المبتدأ و « شيخ » خبر مبتدأ محذوف ، أي هو شيخ. والخامس : أن يكون « شيخ » خبراً ثانياً .

والسادس : أن يكون «بعلي» و «شيخ» جميعاً ، خبراً واحداً ، كما تقول : هذا حلوحامض. والسابع : أن يكون « شيخ » بدلاً من « بعلي » .

وقد ذكرابن الأنباري أربعة أوجه فقط وهي : الأول ، والرابع ، والسادس ، والسابع ، مما عند أبي البقاء . انظر العكبري ٢٣/٢ ، والبيان ٢٢/٢

<sup>(</sup>٤) ح « في » وأثبت مافي : ظ ، ق ، د .

<sup>(</sup>ه) البيان ٢٣/٣ ، وتفسير القرطبي ٩٧/٩

ا ١١٥ – قوله تعالى : ﴿ ضَيْفي ﴾ - ٧٨ – أصله المصدر ، فلذاك لا يُشتَى ولا بجمع .

١١٥٢ - قوله تعالى : ﴿ إِلَّا امْرِأْتُكَ ﴾ - ٨١ -

قرأه أبو عمرو وابن كثير بالرفع (\*) على البدل من « أحـد ، ، وأكر أبو عبيد الرفع على البدل ، وقال : يجب على هـذا أن يرفع « يَلتَفَ » ، يجعل « لا » نفياً ، ويصير المعنى ، إذا أبدلت « المرأة » من « أحد ٍ » وجزمت « يلتفت » على النهي : أن ً المرأة أباح لها الالتفات ، وذلك / لا يجوز ؛ ولايصح عنده البدل إلا برفع « يلتفت » ، ولم يقرأ به أحد .

وقال المبرّد: مجاز هذه القراءة أنَّ الموادَ بالنهي المخاطب' ، ولفظه لغيره ، كما تقول لخادمك: لا يخوج فلان ، فلفظ النّهي لفلان ، ومعناه للمخاطب؛ فمعناه: لا تدعه مخوج .

وكذاك معنى النهي ، إنما هو لـ « لوط » ، أي : لا تدعهم يلتفتون إلا امر أنك؛ وكذلك قولهم : لا يقم أحد إلا زيد ؛ معناه : انههم عن القيام إلا زيداً .

<sup>(</sup>١) حكى ابن خالويه هذه القراءة في شواذه ص ٦٠، ونسبها إلى ابن مروان وعيسى بن همر، وزاد أبو حيان في البحر المحيط ٥/٧٤٧ نسبتها إلى الحسن وزيد بن علي وسعيد بن جبير.

<sup>(</sup>٣) لا يجيز الخليل وسيبويه والأخلش أن يكون « هن » هاهنا عاداً ، ويكون عاداً فها لا يم الكلام إلا بما بعدها ، نحو : كان زيد هو أخاله ... انظر تفسير القرطبي ١٩٦٥، لا يم الكلام إلا بما بعدها ، نحو : كان زيد هو أخاله ... انظر تفسير الموطبي كما في البيان ٢٥/٢ وكذلك استنكر أبو عمرو قراءة عيسى بن عمر نصب « أطهر » كما في البيان ٢٥/٢ وكذلك استنكر أبو عمرو قراءة عيسى بن عمر نصب « أطهر » كما في البيان ٢٥/٢ (٣) وقرأ غيرهما بالنصب . النشر ٢٥/٢ ، والتيسير ص ١٢٥ ، والإتحاف ص ٥٥ ٢

فَأَمَا النَّصِبِ فِي ﴿ امرأتكُ ﴾ فعلى الاستثناء ؟ لأنه نهي واليس بنفي .

وبجوز أن يكون مستثنى من قوله: ( فَأَسْمَرِ بِأَهْلَكِ َ ) ( إِلاَ المَوْاتِكُ َ ) ( إِلاَ المَوْاتِكُ َ ) ، ولا يجوز في ﴿ المَوْاةِ ، على هذا إلا النصب ، إذا جعلتها مستثناة (١) من الأهل ، وإنمّا حسن الاستثناء بعد النهي لأرثّه كلام تام ؛ كما أنَّ قولك : جاني القوم ، كلام تام ، ثم تقول : إلا زبداً ، فتستثني وتنصب (٣) .

1 10 - قوله تعالى : ﴿ أَوْ أَن تَنْفَعَلَ فِي أَمُوالِنَا مَا نَشَاءُ ﴾
 - ٨٧ -

من قرأه بالنون فيها عطفه على مفعول ﴿ نَتُركُ ﴾ وهو ﴿ مَا ﴾ . ولا يجوز عطفه على مفعول ﴿ نَتُوكُ ﴾ ؛ لأن المعنى يتغيَّر .

ومن قرأه « ما تشاء » بالتاء (٣) كان « أو أن نفعل » معطوفً على مفمول « تأمرك » وهو « أن » مجلاف الأول .

ومن قرأ « تفعل » و « تشاء » بالتاء فيها جاز / عطف <sup>(٤)</sup> « أو أن تفعل» 11<u>/ أ</u> على مفعول « نترك » وهو « ما » ، وعلى مفعول « تأمُر ُكَ » وهو « أن ° » ، و « ما » <sup>(٥)</sup> بمعنى « لا » . وقد شرحنا هذه الآية مفردة في كتاب آخر .

٤ ١١٠ ... قوله تعالى : ﴿ شِقاقِي ﴾ - ٨٩ -

<sup>(</sup>۱) ح « مستثنى » وأثبت مافى : ظ ، ق ، د .

<sup>(</sup>٢) الكشف ١٤٩ أ : والبيان ٢٦/٧ ، والعكبري ٢٤/٧ ، وتفسير القرطبي ١٠/٩

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة السلمي والضحاك بن قيس ، كما في تفسير القرطبي ٨٧/٩ ، وفي البحر الحيط ه ٣٥٧ : قرأه أيضاً ابن أبي عبلة ، وزيد بن على . وقراءة الجمهور بالنون .

<sup>(</sup>٤) ح « عطفه » وصححت من : ظ ، ق .

<sup>(</sup>ه) ح « وأما » وهو تحريف .

معناه : مشاقتي (١) ، وهو في موضع رفع بـ ﴿ يَجِـُومَنْكُمُ ﴾ .

1100 – وقوله تعالى :﴿ ضَعيفًا ﴾ - ٩١ –

حال من الكاف في ﴿ نُواكُ ﴾ ؛ لأنَّه من رؤية العين .

١١٥٦ – قوله تعالى : ﴿ مَنْ يَأْتِيهِ ﴾ - ٩٣ -

[ « مَنْ ، ] (٢) في موضع نصب بـ « تعلمون » ، وهو في المعنى مثل: « والله ُ يَعَلَمُ المُفْسِدَ مِن المُصْلِح ) (٣) أي : يعلم هذين الجنسين . كذلك المعنى في هذه الآية : فسوف يعلمون هذين الجنسين .

وأجاز الفراء (ن) أن تكون ( مَن ) استفهاماً ، فتكون ( من ) في موضع رفع ، وتكون ( مَن ) الثانية المعطوفة على الأولى ، موصولة أيضاً وليست باستفهام .

110٧ - قوله تعالى : ﴿ مَا دَامَتِ السَّمُواتُ والأَرضُ ﴾ - ١٠٧ - دا ، ظرف في موضع نصب تقديره : وقت دوام السهاوات [والأرض] (٥٠٠.

٨١١٠ - وقوله تعالى:﴿ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ - ١٠٧ -

و ما ، في موضع نصب استثناء ليس من الأول .

1109 - قوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا ﴾ - ١٠٨ قرأ الكسائي وحمزة وحفص (٦) بضم السين ، حملاً على قولهم « مسعود » ،

<sup>(</sup>۱) ظ، د و مشاني » . (۲) تکلة من : ظ، ق، د .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٢٢٠ ، وانظر فقرة ( ٢٤٩ )

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن ٢٦/٢ (٥) زيادة من : ظ .

<sup>(</sup>٦) قرأ بالضمأيضاً خلف ، وقرأ غيرهم بفتح السين «سَعدوا». النشر ٢٨٠/٢ ، والتيسير ص ١٢٦ ، والكشف ٤٤/أ .

وهى الحة قليلة شاذَّة . وقولهم « مسعود » إنما جاء / على حذف الزائد ؛ كأنه من : الله أساعيده الله ، ولا يقال : ستعده الله ، فهو مثل قولهم : أجنته الله فهو مجنون ، فمجنون أتى على : جنته الله ؛ وإن كان لايقال ، كذلك « مسعود » أتى على : سعده الله ؛ وإن كان لايقال ، كذلك « مسعود » أتى على : سعده الله ؛ وإن كان لا يقال .

وضَمُ السين في « سُعدوا » بعيد عند أكثر النحويين ، إلا على تقدير حذف الزائد ، كأنَّه قال : وأمَّا الذين أسعدوا .

• ١١٦ وقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوفِّيَنَّهُمْ ﴾ - ١١١ -

من شدَّد ﴿ إِنَّ ﴾ أتى بها على أصلها وأعملها في ﴿ كُل ﴾ . واللام في ﴿ لَمَّا ﴾ لام التأكيد دخلت على ﴿ ما ﴾ ، وهي خبر ﴿ إِنَّ ﴾ و ﴿ ليوفينَّهُم ﴾ جواب القسم تقديره . وإنَّ كلًا لـَخانَقُ أُو لَبشرُ ليوفينَّهم .

ولا محسن أن تكون « ما » زائدة ، فتصير اللام داخلة على « ليوفينهم » ، ودخولها على لام القسم لا يجوز .

وقد قيل : إنَّ « ما » زائدة ، اكن دخلت ليقصل بين اللامين اللذين يتلقيان القسم (١) ، وكلاهما مفتوح ، ففصل بينها بـ « ما » .

فأما من خفف « إن » فإنه خفَّف استثقالاً للتضعيف ، وأعملهـا في «كلّ » مثل علمها مشددة ً ، واللام في «لمًّا » على حالها .

فَأَمَّنَا تَشْدَيْدَ ﴿ لِمَّنَا ﴾ في قراءة (٢) عاصم وحمزة وابن عامر ٍ ، فإن الأصل فيها ١٩٩/أ ﴿ لِمَن ما ﴾ ، ثم أدغم النون في الميم ، فاجتمع / ثلاث ميات في اللفظ ، فحذفت الميم المكسورة وتقديره : وإن كلا كمين ختائق ليوفينهم وبثك. وقيل التقدير : ﴿ كَمَن

<sup>(</sup>١) أي بين اللام التي في خبر ( إن )، ولام القسم التي في ( ليوفينهم ). البيان ٢٨/٢

<sup>(ُ</sup>٧) وقرأً به أيضاً أبو جعفر . النشر ٢/٠٧٠ ، والتيسير ص/٣٦١ ، والإتحاف ص٢٦٠٠ والكشف ٩٤١أ .

ما » بفتح الميم في « مَن » ، فتكون « ما » زائدة ، وتحذف إحدى الميات ، لتكون الميم في اللفظ على ماذكرنا ، والتقدير : لحائق ليوفينتهم .

وقد قيل: إن " « النّا » في هذا الموضع مصدر « لَمْ " ، لكن أجري في الوصل مجراه في الوقف مجراه في الوقف الوقف ، وفيه بعد " ؛ لأن " إجراء الشيء في الوصل مجراه في الوقف إنما يجوز في الشعر ؛ وقد حكي عن الكسائي أنه قال : لا أعرف وجه التثقيل في « لمنّا » .

وقد قرأ الزُّهريُّ ﴿ لمانَّا ﴾ مشددة ً منوَّنة ً مصدر ﴿ لمَّ ﴾ .

ولو جعلت « إن ْ في حال التخفيف بمعنى « ما » لرفعت « كلا » ، ولصار التشديد في « النّا » على معنى « إلا ً » ، كما قال ( إن ْ كُلُ ْ نَقْسِ لِمنّا عَلَيْها حافظ ْ ) (١) بمعنى : ماكل ففس إلا ً عليها ، على قراءة من شدّد « النّا » . وفي حرف أبي " « و إن ْ كثل الا لَيُوفَيِّينَهُمْ ، » « إن ْ » بعنى « ما » .

وقرأ الأعش : « وإن ْ كُلِّ لمَدًّا الْسَوفَينَّهُم » ، تجعل « إن » بعنى « ما » و « لمَّنَا » بعنى « إلا ً » وترفع « كل » بالابتداء في ذلك كاسه ، و « ليوفينهم » الخبر .

وقد قيل : إن ﴿ مَا ﴾ زائدة في قراءة من خفيّف ، و ﴿ أيوفينهُم ﴾ (٢) هو الحبر.

١٦٠ - قوله تعالى : ﴿ إِلَّا قليلاً مُّمَّن أَنْجَيْنا مِنْهُم ﴾ - ١١٦ نصب<sup>(٣)</sup> على الاستثناء / المقطع .

<sup>(</sup>١) سورة الطارق الآية ٤ ، وانظر فقرة (١٥)

<sup>(</sup>٢) انظرَ هذه القرآءات في تفسير القرطبي ٩/٥٠١ ، والبحر المحيط ٥/٦٦، والبيان ٣٦٦/ - ٣٠ .

<sup>(</sup>٣) أي نصب « قليلًا » ، وهذه الفقرة بتمامها موجودة في ح فقط .

وأجاز الفراء الرفع على البدل من وأولو، وهو عنده مثل قوله: ( إلا ٌ قوم ُ يونُس )(١) استثناء منقطع .

ويجوز فيه الرفع على البدل عنده فيا قال :

وبلدةٍ ليس بها أنيس للسَّ إلاَّ اليعافيرُ وإلاالعيس (٢)

فوفع اليعافير على البدل من أنيس ، وحقيَّه النصب ، لأنه استثناء منقطع من الكلام .

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة يونس الآية ٩٨ ، وانظر فقرة (١١٢٠)

<sup>(</sup>٢) راجع حاشية رة ٣، ص ٣٩٢

# مُشْكِلُ إعراب سُورة « يوسف عليه السلام »

### ١١٦٢ – قوله تعالى : ﴿ قُرْ آنَا عَرَ بِيًّا ﴾ – ٢ –

« قرآناً ، حال من الهاء في ( أَنـُـرُ َالنَّـٰهُ ۗ ) ، ومعناه : أنزلناه مجموعاً ، و «عربياً» (١) حال أخرى .

ويجوز أن يكون « قرآماً » توطئة المحال ، و «عربياً » هو الحال ، كما تقول : مررت بزيد ٍ رجلًا صالحاً ، فـ « رجل » توطئة للحال ، و « صاءاً » هو الحال .

١١٦٣ ـ قوله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ ﴾ - ٤ -

العامل في ﴿ إِذْ ﴾ هو قوله : ﴿ الْغَافِيلِينَ ﴾ ٢٠.

وقرأ طلحة بن مصرِّف (٣) ﴿ يُـؤُّ سِيف ﴾ بكسر السِّين والهمز ، جعله عربياً على ﴿ يُنْفِعِل ﴾ من الأسف ، لكنه [ لم ](٤) يصرفه للتعريف ووزن الفعل .

وحكى أبو زيد<sup>(ه)</sup> : «يؤسَّف» بفتح السين والهمز ، جعله «يُفعَّل» من الأسف أيضاً ، وهو عربي ، ولم يصرف أيضاً / لما ذكرنا.

<sup>(</sup>۱) ح، ق: « وعربي ».

<sup>(</sup>٢) ح: « لمن الغافلين » وأثبت مافي : ظ ، ق ، د .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ١٣٠/٩ (٤) تكلة من : ظ، ق، د.

<sup>(</sup>ه) تفسير القرطبي ٩/٢٠/

ومن ضمَّ السين'\ جعله أعجمياً لم ينصرف للتعريف والعجمة ، وليس في كلام العرب « يُفعـُل » ، فلذلك لم يكن عربياً على هذا الوزن .

#### ٤ - ٤ - قوله تعالى : ﴿ يَا أَرَتِ ﴾ - ٤ -

التاء في ﴿ ياأبت ِ » أَذَا كَسَرَبُهَا فِي الوصل ، بدل من ياء الإضافة عند سيبويه ، ولا يُجمع بين التاء وياء الإضافة عنده ، ولا يوقف على قوله : [ «ياأبت ] (٣) إلا بالهاء ، إذ ليس ثَمَّ ياء مقدرة (٤) ؛ وبذلك وقف ابن كثير وابن عامر (٥) .

وقال الفراء(٢): الياء في النسّية ، فيوقف على قوله: [ «ياأبت » ](٣) بالتاء، وبذلك وقف أكثر القراء اتسّاعاً للمصحف.

وقرأ ابن عامر بفتح(٧) التاء ، قد ر أن الياءَ محذوفة ، على حد حذفها في الترخيم ، ثم ردّها ولم يعتد بها ففتحها ، كما كان الاسم قبل رجوعها مفتوحاً ، كما قالوا: ياطلحة ، ياأمينمة ، بالفتح . فقياس الوقف على هذا أن تقف بالهاء ، كما تقف (١٠) على طلحة وأميمة .

وْقيل : إِنه أَراد : «ياأبتا ، ثم حذف الألف لأن الفتحة تدل عليها ، فيجب على هذا أن تقف بالتاء ؛ لأن الألف موادة مقدرة.

<sup>(</sup>٣) زيادة من : ظ ، ق .

<sup>(</sup>٤) ح : « مفردة » والتصحيح من : ظ ، ق ، د .

<sup>(</sup>ه) وقف بالهاء أيضاً أبو جعفر ويعقوب. التيسير ص ١٢٧، والإتحاف ص٢٦٧

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن ٣٢/٣

<sup>(</sup>٧) وهي قرامة أبي جعفر أيضاً . النشر ٢٨٢/٢ ، والتيسيد ص ١٣٧ ، والإتحاف ص ٢٦٢

وقيل : إنه أراد « باأبتاه » ثم حذف الهاء ، وهذا ليس بموضع ١٠٠ ند ْبَهَ . وأجاز النحاس ضم التاء على التشبيه بتاء « طلحة » / إذا لم يُرخم ، ومنعه الزجنّاج ١٣٠ .

### ١١٦٥ - قوله تعالى: ﴿ سَاجِدينَ ﴾ - ٤ -

حال من الهاء والميم في «رأيتُهم» الأنه من رؤية العين. وإنما أخبر عن الكواكب بالياء والنون ، وهما لمن يعقل " الأنه الله الله الخبر عنها بالطاعة والسجود، وهما من فعل من يعقل ، جرى «ساجدين» على الإخبار عمن يعقل ؛ إذ قد حكى عنها فعل من يعقل .

١١٦٦ - قوله تعالى : ﴿ آيةٌ (١) لِلسَّائِلينَ ﴾ - ٧ -

في وزن «آية» أربعة أقوال:

قــال سيبويه (°) : هي ه فَعَلَة ° ، وأصلها : أَيْسِتَة (٢) ، ثم أبدلوا من الباءِ السَّاكنة أَلْهَا ، هذا ممنى قوله ، ومثله [عنده](٧) : غاية ° وثاية °(^) ، واعتلال هذا

 <sup>(</sup>١) ح، ظ: « موضع » وأثبت مافي: ق، د.

<sup>(</sup>۲) في هامش ظ ۲۹/آ، ب بجث مطول حول إعراب « ياأبت » وهو منقول عن الكشاف للزمخشري ۲۰۱/۲ ، ۳۰۲

<sup>(</sup>٣) ح : « وهما لمن لا يعقل » وهو خطأ ، وأثبت ما في : ظ ، ق ، د .

<sup>(</sup>٤) في المصحف : « آيات » ، وآية قراءة أهل مكة . تفسير القرطبي ٩/ ١٢٩ ، وفي الكشف ، ه ١/ب : قرأ ابن كثير بالتوحيد .

<sup>(</sup>ه) الكتاب لسيبويه ٢٨٨/٢

 <sup>(</sup>٦) ق : « أُتَّية » بإدغام اليامين .

<sup>(</sup>٨) ح ، ظ ، د : « وشاية » وأثبت ما في : ق والمقتضب ١٥١/١ . والثاية : حجارة تكون حول الغنم للراعي يثوي إليها . المنصف ٧٧/٧

عنده شاذ ، لأنهم أعلوا العين ، وصحيَّحوا اللام ، والقياس إعلال اللام ، وتصحيح العين.

وقال الكوفيون: «آية، فَمَاكَة ، بفتـح العين ، وأصلها « أييكة » فقلبت الياء الأولى ألفاً لتحركها وانفتاح ماقبلها ، وهو شاذ في الاعتلال ؛ إذ كان الأصل أن تمل الياء الثانية ، وتصح الأولى ، فيقال : « أياة » .

وفال بعض الكوفين : «آية" » فعنلة" ، وأصلها « أبيبة » ، فقلبت الياء الأولى أله ألله عن الثانية ، لثقل الأولى أله أله المائية ، الثقل الكسرة عليها ، وهذا قول صالح جارً على الأصول.

وقال ابن الأنبادي / في « آية » : وزنها « فاعلة » وأصلها : آيية ، فأسكنت الياء ١٢١ / أ الأولى استثقالاً للكسرة على الياء ، وأدغموها في الثانية فصارت « آيّة ً » ، مثل لفظ « دابيّة » ووزنها(١) ، ثم خففوا الياء ، كما قالوا : « كيثنونة » بتخفيف الياء ساكنة » وأصلها : كيّنُونة ، ثم خففوا فحذفوا الياء الأولى المتحركة استثقالاً للياء المشددة مع طول الكلمة ، وهذا قول بعيد من القياس ؛ إذ ليس في « آبة » طول بجب الحذف معه كما في « كينونة » .

١١٦٧ – قوله تعالى : ﴿ كَمَا أَتَمُّها ﴾ - ٣ -

الكاف في موضع نصب نعت (٢) لمصدر محذوف تقديره: إتماماً كما أتمها .

١١٦٨ – قوله تعالى : ﴿ أَرْضَا يَخْلُ لَكُمْ ﴾ - ٩ -

وأرضاً ظرف. وذكر النحاس أنه غير مبهم ، وكان حق الفعـل ألا يتعدى

<sup>(</sup>۱) ح : « وقرىء بها » وأثبت ما في : ظ ، ق ، د .

<sup>(</sup>۲) ح ، د : « نعتاً » وأثبت مانی : ظ ، ق ·

إليه إلا بجرف ، لكن حذف الحرف ، كما قال [ الشاعر ] (١) .

كا غسَلَ الطريقَ الثعلبُ (٢)

وفي قوله نظر ،

١١٦٩ - فوله تعالى :﴿ تَأْمَنَّا ﴾ - ١١ -

أصله . تأمَّنُهُمْ ، [ ثم ] (٣) أدغمت النون الأولى في الثانية ، وبقي الإشمام يدل على ضمة النون الأولى .

والإشمام هو ضمك شفتيك من غير صوت يسمع ، فهو بعد (١) الإدغام وقبل(٥) فتحة النون الثانية .

و [ ابن كيسان ](١) يسمي « الإشمام ، الإشارة ، ويسمي « الروم ، إشماماً .

والرَّوْمُ : صوت ضعيف [ يُسمع خفياً ] (١٧) ، يكون في المرفوع والمحفوض والمنصوب الذي لا تنوبن / فيه .

<sup>(</sup>١) تـكىلة من : ق ، د .

 <sup>(</sup>٢) جزء من بيت قاله ساعدة بن 'جؤاية الهذلي في وصف رمح لين الهز . وغامه :
 لَـدُون مِن بين الكف يتعاسبل مَتَننه من فيه كما عنستل الطريق الثعلب المعاسبان من المعالم المعاسبان من المعالم المعاسبان من المعاسبان من المعاسبان المعاسبان

والعسلان ، اضطراب متن الثعلب في جريه ، واللدن : الناعم اللين , أصله : كما عسل في الطريق الثعلب ، ولكنه حذف الجار ونصب « الطريق » بالفعل « عسل » اتساعاً . والبيت في الحزانة ١/٤٧٤ ، ومن شواهد سيبويه ١٠٦/١ ، ١٠٩ ، وديوان الهذلين ص١٩ ، والكامل ٢١٦/١ ، والمخصص ٤/٨٤ عجزه ، والتاج واللسان ( عسل ) .

<sup>(</sup>٣) من ق ، ظ .

<sup>(؛)</sup> كذا في ق ، وفي ح: «بفير » وفي ظ: « بعيد » .

<sup>(</sup>ه) في ح ، ظ : « وقيل » وأثبت ما في : ق .

<sup>(</sup>٦) من : ق ، ظ .

<sup>(</sup>v) تكلة من : ق . وانظر « باب علل الروم والإشمام » في كتاب الكشف ٢٩/أ

والإشمام لا يكون إلا في المرفوع .

• ۱۱۷ - قوله تعالى : ﴿ نَرْ تَعْ ﴾ - ١٢ -

من كسر (١) العين من القراء جعله من « رَعَى » فحذف الياء عَلَم الجزم ، فهو « يفتعل » ، والتا؛ زائدة من رعي العنم .

وقيل : هو من قولهم : رعاك الله ، أي حرسك ، فمعناه على هذا : التحارس(٢) .

ومن قرأه بإسكان العين ، أسكنها للجزم ، وجملها من « رتع ، ، وهو يفعل ، والناء أصلية (\*) .

١١٧١ قوله تعالى :﴿ أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ ﴾ و﴿ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّنْبُ ﴾ - ١٣ -

د أن ، الأولى في موضع رفع لـ د مجزنني ، ، و د أن ، الثانية في موضع نصب بـ د أخاف ، .

١١٧٢ – وقوله تعالى: ﴿ عِشَاءً ﴾ - ١٦ –

نصب على الظرف، وهو في موضع الحال من المضمر في د جاؤوا،.

١١٧٣ – قوله تعالى : ﴿ وَ لَوْ كُنَّا ﴾ - ١٧ –

فال المرر: « لو ، ععني ﴿ إِنْ ، .

<sup>(</sup>١) قدراً نافع وأبو جعفر ﴿ يرتع ِ » بياء وكسر المين ، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وبعقوب وخلف بالياء كذلك ، ولكن مع سكون العين ﴿ يرتع ُ » ، وقرأ أبو عمرو وابن عامر بالنون وسكون العين ﴿ ترتع ُ » . النشر ٢٨٣/٣ ، والإتحاف ص ٢٦٢

<sup>(</sup>٣) الكشف ١٥١/أ ، والبيان ٢/٤٣ ، والعكبري ٢٧/٢ ، وتفسير القرطبي ١٣٨/٩

٤٧٤ ١ قوله تعالى : ﴿ بِيدَمٍ كَذِبٍ ﴾ - ١٨ - أي ذي كذب.

١١٧٥ – قوله تعالى :﴿ فَصَبْرُ ﴾ - ١٨ –

رفع على إضمار مبتدأ تقديره : فأموي صبر ، أو : فشأني صبر .

وقال قُطْرُب [ تقديره ] (١) : فصبري صبر ، و ، جميل ، نعت للصبر .

ويجوز النصب على المصدر، ولم يقرأ (٢) به ، على تقدير (٣): فأنا أصبر صبراً.
والرفع الاختيار فيه ، لأنتَه ايس بأمر ، ولو كان أمراً لكان الاختيار فه النصب .

### ١١٧٦ – قوله تعالى :﴿ يَا بُشْرَايَ ﴾ - ١٩ -

قرأه (٤) ابن أبي إسحاق وغيره بياء مشددة من غير ألف ، وعلة ذلك أن ياء الإضافة حقها أن ينكسر ما قبلها ، فلما لم يمكن ذلك / في الألف قلبت ياء ، وأدغمت في ياء الإضافة ، ومثله «هداي » (٥) .

<sup>(</sup>١) زيادة من : د .

<sup>(</sup>٢) جاء في البحر ه/٢٨٩: «قيل: وهي قراءة ضعيفة عند سيبويه ؟ ولا يصلح النصب في مثل هذا إلا مع الأمر ... » .

<sup>(</sup>٣) ح: « ويجوز النصب ، ولم يقرأ به ، على المصدر ، على تقدير » وأثبت ماني :د .

<sup>(</sup>٤) قرأ ابن أبي إسحاق « يا 'بشْرَيّ » كما في تفسير القرطبي ٩/ ١٥٣ ، وجاء في المحتسب أنه قد قرأ به أبو الطفيل ، والجحدري وابن أبي إسحاق ، كا رويت عن الحسن .

<sup>(</sup>ه) وهي الآية ١٣٣ من سورة طه ، وقبلها : ( فمن اتبع هداي ) . وفي د : « ومثله هداي ومثواي ومحياي » .

وقد قرأه (۱) الكوفيون بغير ياء ، كأنهم جعلوا « بشرى » اسمأ المنادى ، فيكون في موضع ضم ، وقيل : إنه بنما نادى البشرى ، كأنه قال : يا أيتها البشرى هذا زمانك ، وعلى هذا المعنى قرأ القراه (يا حسارة على العباد ِ) (۲) بالتنوين ، كأنه فادى الحسوة (۲) ،

### ١١٧٧ - قوله تعالى : ﴿ وَأَسَرُّوهُ ﴾ - ١٩ -

الهاء ليوسف عليه السلام ، والضمير لإخوته ، وقيل : الضمير للتجار . و « بضاعة » نصب على الحال من « يوسف » معناه : ويضوعاً .

١١٧٨ - قوله تعالى : ﴿ دَرَ اهِمَ ﴾ - ٢٠ -في موضع خفض على البدل من ﴿ فَن ﴾ .

١١٧٩ - قوله تعالى : ﴿ هَيْتَ لَكَ ﴾ - ٢٣ -

هي لفظة مبنية غير مهموزة ، يجوز فيها فتح التاء وكسرها وضمها ، والكسر فيه بعد ؛ لاستثقال الكسرة بعد الياء . ومعناها : الاستجلاب ليوسف َ إلى نفسها ، عمنى : هلم م لك . ومنه قولهم : هيئت َ فلان بفلان ، إذا دعاه .

فأمّا من همزه (٤) فإنه جعله من «تهيّا ثت الك» ، وفيه بعد في المعنى ، لأنها لم تخبره مجالها أنها تهيأت له ، إنما دعته إلى نفسها .

<sup>(</sup>١) قرآءة الكوفيين : « يا 'بشرى » وقرأ الباقون بياء مفتوحة بعد الألف « يا بشراي َ ». النشر ٢/٢ ، والإتحاف ص ٢٦٣

<sup>(</sup>٢) سورة يس الآية ٣٠ ، وانظر فقرة ( ١٨٢٠ )٠

<sup>(</sup>٣) الكشف ٥١/أ ، والبيان ٢/٣ ، والعكبري ٢٨/٧ ، وتفسير القرطبي ٩/٣٥١

<sup>(</sup>٤) روي الهمز عن هشام بخلاف النشر ٢٨٣/٢ ؛ والإتحاف ص ٣٦٣

فأما من همز (۱) وضم التاء، فهو حسن ، لأنه جعله من : تهيّأت ُ | لك ، جعله ١٣٢ <u>/ ٢٠ / ٢</u> فعلا ، أجراه على الإخبار له (۲) عن نفسها مجالها وهي تاء المتكلم .

ويبعد الهمز مع كسر التاء، لأن يوسف عليه السلام لم يخاطبها، فتكون التاء اللخطاب لها ، إنحا هي دعته وخاطبته ، فلا يحسن مع الهمز إلا الضم للساء "" ولا كان الحطاب من يوسف لقال : هئت لي ، على الإخبار عن نفسه ، وذلك لا يقرأ به ،

فأما فتح الهاء و كسرها فلغتان . و « لك » في « هيئت لك » تبيين ، مثل : سقياً لك <sup>(٤)</sup> .

• ١١٨٠ قوله تعالى : ﴿ مَعَاذَ اللهِ ﴾ - ٢٣ -

نصب على المصدر ، تقول : عاذ به معاذاً ومُعاذة وعياذاً وعياذة .

١١٨١ – قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثُوايَ ﴾ - ٢٣ –

« ربّي » في موضع نصب على البدل من الهاء ، و « أحسن ً » خبر « إن ً » .

وإن شنّت جعلت الهاء للحديث (°) ، اسم « إنَّ » و « ربي » في موضع رفع بالابتداء ، و « أحسن » خبره ، والجملة في موضع خبر « إنَّ » .

١١٨٢ – قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ ﴾ - ٢٣ – الهاء للحديث (°) وهي اسم « إن ، ، وما بعدها الحبر .

<sup>(</sup>۱) وهي قراءة مروية عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة تفسير الفرطبي ١٦٣/٩، وانظر البحر المحيط ه/٢٩٤

<sup>(</sup>٣) ظ، ق، د: «ضم التاء».

<sup>(</sup>٤) الكشف ١٥١/ب، والبيان ٧/٣، والعكبري ٧٨/٢، وتفسير القرطبي ٩/٣٠

<sup>(</sup>ه) ح : « ليحدث ».

١١٨٣ – قوله تعالى : ﴿ لَوْ لا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾ - ٢٤ –

« أن » في موضع رفع بالابتداء ، والحبر محذوف .

وحكم ، لو ، أن تدخل على الأفعال ؛ لما فيها / من معنى الشرط ، ولا يُجزم بها الم 17 / أ الأفعال ، وإن كان فيها معنى الشرط ؛ لأنها لا تغير معنى الماضي إلى الاستقبال ، كما تفعل حروف الشرط ، ومعناها : امتناع الشيء لامتناع غيره .

فإن وقع بعدها الاسم ارتفع على إضمار فعل ، إلا وأن م فإنها ترتفع بعدها بالابتداء ، لأن الفعل الذي في صلتها يغني عن إضمار فعل قبابا ، فإن زدت و لا معها زال منها معنى الشرط ، ووقع بعدها الابتداء ، والخبر مضمر في أكثر الكلام ، ولا بد لها من جواب مضمر أو مظهر ، ولا يليها إلا الأسماء ، ويصير معناها . امتناع الشيء لوجود غيره ، فتقدير الآية : لولا أن رأى برهان ربه في ذلك الوقت لكان منه كذا وكذا ، فالحبر (١) والجواب محذوفان .

فإن كانت ولولا ، بمعنى « هدّلا " ، وقع بعدها الفعل نحو قوله : ( فعلو "لا كانت و و يد المنت و و يد المنت و و يد المنت و و يد الموضع : التحضيض على الشيء ، والك أن تضمر الفعل بعدها فتقول : لولا فعلت خيراً ، وإن شئت قلت : لولا خيراً . ونظيرها في هذا المعنى « لوما » . فهذا تصرف « لو » و « لولا » ، فانه مشكل كثير التكرر .

٢٤ - قوله تعالى : ﴿ كَذَٰ لِكَ لِنَصْرِ فَ ﴾ - ٢٤ الكاف في موضع دفع على إضاد مبتدأ تقديره : أمر البراهين كذلك .

<sup>(</sup>١) ح : « لكان منه كذا ، والخبر » وأثبت ما في : ق ، د .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآية ٩٨

ويجوز أن يكون / في موضع نصب نعت لمصدر محذوف تقديره : أريناه البراهين ١٢٣/ رؤية كذلك .

## - ٢٧ - قوله تمالى : ﴿ وَإِنْ (١) كَانَ قَمِيصُهُ ﴾ - ٢٧ -

( إن ° ) للشرط ، وهي ترد جميع الأفعال الماضية إلى معنى الاستقبال ، إلا « كان » ، لقو "ة « كان » وكثرة تصرفها وذلك أنها يُعبَّر بها عن جميع الأفعال .

### ١١٨٦ - قوله تعالى : ﴿ حَاشَ لِلَّهِ ﴾ - ٣١ -

الأصل في « حاشى » أن تكون بالألف ، لكن وقعت في المصحف بغير ألف اكتفاء بالفتحة من الألف ، كما حذفت النون في « لم يك ، .

و « حاشى » فعل على « فاعـَل » ، مأخوذ من الحـَشا ، وهو الناحية ، كما قال الهُـٰذَ لِي:

بأيِّ الحشاصار الخليطُ المباينُ (٢)

أي بأي ناحية صار الخليط .

ولا محسن أن يكون حرفاً عند أهل النظر ، وأجاز ذلك سيبويه ، ومنعه الكوفيون ، لأنه (٣) لو كان حرف جر ما دخل على حرف جر ، ولأن الحروف

يقول الذي أمسى إلى الحزن أهاره بأي الحشا أمسى الحليط المباين وتجده في شرح أشعار الهذلين ٢/١١) من قصيدة تنسب اللك بن خالد الخناعي ، كما تنسب للمعطل الهذلي ، وفيه : إلى الحرنز والبيت في التاج (حشى) ، والمقاييس ٢/٥٦ عجزه ، والمجمل ٢١٣/١ عجزه

<sup>(</sup>۱) ح : « فإن » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) اللسان (حشا ) ونبه إلى المعطل الهذلي وتمامه فيه :

<sup>(</sup>٣) ح : « ومنعه الكوفيون ، ولا يحسن أن يكون حــرفاً ، لأنه » وأثبت ما في : ظ ، في ير د .

لا محذف منها إلا إذا كان فيها تضعيف ، نجو : «لعل" ، و «عل" ، (١) .

ومعنى « حاشى لله » : بعند يوسف عن هذا الذي ر<sup>ن</sup>مي به لله ، أي لخوفه لله (۲) ومرافبته له .

وقال المبرّد : تكون « حاشى » حرفاً ، وتكون فعلًا ، واستدل على أنها تكون فعلًا ، قول النابغة (٣) :

1/148

ولا أحاشي من الأقوام ِ مِنْ أَحدِ /ذـ « من أحد » في موضع نصب بـ ﴿ أَحَاشِي » .

وقال غيره: «حاشى» حرف ، و « أ<sup>ر</sup>حاشي» فعل أخذ من الحرف ، وبُني من حروف ، كما قالوا لا إله إلا الله ، ثم اشت<sup>ر</sup>ق من حروف هذه الجملة فعل ، فقالوا : هلاًل فلان ، ومثله : بـَسْمل فلان ، إذا قال : بسم الله ، و «حوقل (٤) فلان » إذا قال : لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ وهو كثير .

وقال الزجَّاج: معنى «حاشى لله » : براءة لله تعالى (°) ، فمعناه : قد تنحَّى (٦) يوسف ُ من هذا [ الأمر ] (٧) الذي رمي به .

وحكى أهل اللغة «حشى لله ، مجذف الألف الأولى ، وهي لغة .

<sup>(</sup>١) ح ، ظ : « على » وق : « رب ّ » وأثبت ماني : د .

 <sup>(</sup>۲) ح: « لحوف الله » وأثبت ما في ق ، ظ ، وكتاب الكشف .

 <sup>(</sup>٣) هو عجز بيت للنابغة الذبياني ، وصدره : ولا أرى فاعلًا في الناس 'يشبه .
 والبيت في ديوانه ص ٢٤ طبعة دار صادر ، وفي الخزانة ٢٤/٤

<sup>(؛)</sup> ق : « حولق » .

<sup>(</sup>ه) ح : « برأه الله » وأثبت مافي : ق ، د .

<sup>(</sup>٦) في ح غير واضحة ، وأثبت مافي : ق ، د .

<sup>(</sup>٧) زيادة من : ق ، ظ .

والنصب بـ «حاشى» عند المبرد (١) في الاستثناء أحسن ، لأنها فعل في أكثر أحوالها ، وسيبويه يرى الحفض بها ، لأنها حرف جر (٢) .

## ١١٨٧ - قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ ﴾ - ٣٥ -

فاعل « بدأ » (٣) عند سيبويه (٤) محذوف ، قام مقامه « لَيَسْ حُنْنَةُ ، » .

وقال المبرد: فاعله المصدر الذي يدل عليه • بدا ، (٥) .

وقيل: الفاعل محذوف لم يعوض منه شيء، تقديره: ثم بدا لهم رأي ٢٦٠.

﴿ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ - افوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ - ٢٨ -

« أن » اسم « كان » ، و « لنا » خبر « كان » و « من شيء » في موضــــع نصب مفعول ، و « من » زائدة ، توكيد النفي آ (٧) .

١١٨٩ – قوله تعالى: ﴿ سَمَّيتُمُوهَا ﴾ - ٤٠ -

أدل « سمَّى » أن يتعدى إلى مفمولين ، يجوز حذف أحدهما ، فالثاني هاهنـــــا محذرف ، تقديره : سمينموها آلهة .

<sup>(</sup>١) ح: «عنده» بغير لفظ « المبرد » وصححت من : ظ، ق، د،

<sup>(</sup>۲) الكشف ۲۰۱/أ ، والبيان ۲۸/۳ وما. بعده ، والإنصاف ۱۹۱/ – ۱۹۴ ، والعكبري ۲۹/۲ ، وتفسير القرطبي ۱۸۱/۹

<sup>(</sup>٣) لفظ « بدا » ساقط في ح وأكمل من : ظ ، ق ، د .

<sup>(1)</sup> الكتاب اسيبويه 1/103

<sup>(</sup>ه) تقديره : ثم بدا لهم البداء .

<sup>(</sup>٦) في البيان ١/٢: : رجح ابن الأنباري ماقاله المبرد، وانظر العكبري ٢/٩٧، وتفسير القرطبي ١٨٦/٩ (٧) زيادة من : ق ، ظ .

و « أنتر » تأكيد للناء في و سميتموها » ، ليحسن العطف عليها .

• ١١٩ - قوله تعالى: ﴿ فَيَسْقِي رَبُّهُ خَمْراً ﴾ - ٤١ -

۱۹۱۱ – قوله تعالى : ﴿ سِمَانِ ﴾ - ٤٣ –

الحفض على النعت للبقرات ؛ وكذلك « خضر ٍ » خفضت على النعت لـ «سنبلات». وبجوز النصب في « سِمان ٍ » وفي « خضر » على النعت لـ « سبع » ، كما قال تعالى :

(سَبَيْعَ سَمَاوَ اِن طِيبَاقاً )<sup>(٣)</sup> على النعت لـ « سبع » .

ويجوز خفض « طباق » على النعت لـ « سماوات » ، ولكن لايقرأ إلا بما صحّت روايته ، ووافق خطّ المصحف(<sup>1)</sup> .

١١٩٢ -- قوله تعالى :﴿ وَأَبَّا ﴾ - ٤٧ -

نصب على المصدر ، لأن [معنى ](٥) وتزرعون ، يدل على تدأبون .

قال أبو حاتم : من فتح الهمزة في « دأباً » ، وهي قراءة حفص عن عاصم (١٠)، جعله مصدر « د َثب » .

<sup>(</sup>۱) ح، د: « سقاء » . (۲) سورة المرسلات الآية ۲۷

<sup>(</sup>٣) سورة الملك الآية ٣

<sup>(؛)</sup> ح : « صحت الرواية ووافق المصحف » وأثبت مافى : ظ ، ق ، د .

<sup>(</sup>ه) تكلة من : ظ، ق، د.

<sup>(</sup>٦) وقرأ الباقون بإسكان الهمزة من «دأباً». الكشف ١٥١/أ، والنشر ٢٨٤/٠؛ والتبسير ص ١٢٩، والإتحاف ص ه ٢٦

ومن أسكن جعله مصدر « دأبثت » ، وفتح ُ الهمزة في الفعل هو المشهور عند أمل اللغة . والفتح والإسكان في المصدر لغتان ، كقولهم : التَّنهُورُ والتَّنهُورُ ، والشمعُ والشمعُ .

وقيل : إنما حرُّكِ وأسكن لأجل حرف الحلق.

- ١١٩٣ – قوله تعالى : ﴿ خَيْرٌ حِفْظًا (١) ﴾ - ٦٤ –

انتصب وحفظاً » على (٢) البيان ، لأنهم (٣) نسبوا إلى أنفسهم حيفظ أخي يوسف فقالوا ، (١٢٥ من الله من خير و حيفظا معلى ١٢٥ من حفظ على الله من حفظ على الله عليهم / يعقوب ذلك ، فقال : الله من خير و حيفظا من حفظ كم .

فأما من قرأه «حافظاً » فنصبه على الحال عند النجاس ، حال من الله عز " وجل" ، على أن " يعقوب رد" لفظهم بعينه إذ قالوا : (وإناً له للم للمخافظ ) ، فأخبرهم أن الله هو الحافظ ، فجرى اللفظان على سياق واحد ، والإضافة في هذه القراءة جائزة ، تقول (٤) : الله في حافظ ، كما قال · (أر حمّ الراحمين ) .

ولا بجوز الإضافة في القراءة الأولى ، لاتقول : الله خير ُ حيفظ ِ ، لأن َ الله ايس هو الحيفظ ، وهو تعالى الحافظ .

وقال بعض أهل النظر : إن «حافظاً » لاينتصب على الحال ؛ لأن وأهل، لابُد اله من بيان إلى ولو جاز نصبه على الحال لجاز حذف ، ولو حذف لنقص بيان الكلام، ولصار اللفظ : فالله خير ، فلا يُدرَى معنى الحبر ، في أي نوع هو .

 <sup>(</sup>١) في المصحف « حافظاً » وهي قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف ، وقــراً الباقون « حفظاً » بكسر الحاء وإسكان الفاء من غير ألف . النشر ٢٨٤/٧ ، والتيسير ص
 ١٢٩ ، والإتحاف ص ٢٦٦

<sup>(\*)</sup> أي أخوة يوسف . (\*) ح ، d : (\*) لقول (\*) وصحح من : (\*)

وجواز الإضافة يدل على أنه ليس بجال ، ونصبه على البيان أحسن ، كنصب د حيفظ ، ، وهو قول الزجاج وغيره (١) .

## ﴾ ١١٩ – قوله تعالى : ﴿ مَا نَبْغِي ﴾ – ٦٥ –

«ما» في موضع نصب بـ «نبغي» ، وهي استفهام، ويجوز أن تكون نفياً، فحسن الوقف على «نبغي» ؛ لأن الجملة التي بعده في موضع الحال.

« جزاؤه ، (۲) الأو "ل مبتدأ ، والخبر محذوف تقديره : ماقال أخوة يوسف جزاة السَّارق عندنا كجزائه عندكم ، وقيل التقدير : جزاء السَّر ت عندنا كجزائه عندكم ، فالهاء تعود على السارق أو على السّر ت ، ثم ارتفعت « من ، بالابتداء ، وهي بَعنى الذي أو للشرط .

ابتداء وخبر في موضع خبر «مَن »، والفاء جواب الشرط أو جواب الإبهام الذي في والذي ، والهاء في جزائه الآخر (\*) تعود على الاستعباد، والهاء في جزائه الآخر (\*) تعود على السارق أو على السَّر تَق .

<sup>(</sup>١) الكشف ٢ ه ١/ب، وتفسير القرطى ٢٧٤/٩

<sup>(</sup>٢) ح: « وجزاؤه». (٣) ظ، ق: « الأخير ».

مشکل م (۲۸)

وقيل: إن « جزاؤه » [ الأول ] (١) ابتداء ، و « مَن ° ، خبره ، على تقدير حذف مضاف (٢) تقديره: قال أخوة يوسف: جزاء السارق (٣) استعباد من و 'جد في رحله فهو جزاؤه ، [ أي ] (٤): فالاستعباد جزاء السَّر َ ق ، والهاءات تعود على السَّر َ ق لاغير في هذا القول.

وقيل : إنَّ وجزاؤه الأول مبتدأ ، و ومنَنْ » ابتداء ثانٍ ، وهي شرط أو بمعنى الذي ، و و فهو جزاؤه ، خبر الثاني ، والثاني وخبره خبر عن / الأول ، و و جزاؤه ، الثاني يعود على الابتداء الأوال ؛ لأنه موضوع موضع المضمر ، كأنك قلت : فهو هو .

## ١١٩٧ - قوله تعالى : ﴿ اسْتَيْأَ سُوا ﴾ - ٨٠ -

و ﴿ يِنَاسَ ﴾ هو كلتُه من : يَنَيْسَ بِيأَسَ .

فأما مارواه البزي عن ابن كثير من تأخير الياء بعد الألف() ، فهو على القلب ، قد م الهمز قبل الياء فصار : يأبس() ، ثم خفتف الهمزة فأبدل منها ألفاً .

١١٩٨ - قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْ بِبِرْ ﴾ - ٩٠ -

« مَن ْ ، شرط ، رفع بالابتداء ، و ( فإن الله َ ) ومابعده الحبر ، والجملة خبر « إن ً ، الأولى ، والهاء للحديث . و ( يصبر ) عطف على « يتـَّق » .

فأما مارواه «٧٠ قنبل عن ابن كثير أنه قرأ « يتقي » بياء ، فإن ّ مجازه أنه جعل

<sup>(</sup>۱) تكلة من : ق ، د . « المضاف » .

<sup>(</sup>٣) ظ، د: «السرق». (٤) تكملة من : ظ، ق، د.

<sup>(</sup>ه) أي استأيسوا . انظر النشر ٢/٤/٠ ، والتيسير ص ١٢٩، والإتحاف ص ٢٦٦

<sup>(</sup>٦) ق : « فصارت : استأيسوا ويأيس » .

 <sup>(</sup>٧) الإتحاف ص ٢٦٧، وتفسير القرطبي ٩/٢٥٦

و مَن ، بعنى الذي ، فرفع و يتقي ، الأنت صلة له ومن ، وعطف و ويصبر ، على معنى الكلام ؛ الأن و مَن ، وإن كانت بعنى الذي ففيها معنى الشرط ، والذلك تدخل الفاء في خبرها في أكثر المواضع ، فلما كان فيها معنى الشرط عطف وويصبر ، على ذلك المعنى فجزم ، كما قال تعالى : ( فأصَّد ق وأكن ) (١) فجزم و وأكن ، حمله على معنى و فأصَّد ق ، الأنه بعنى : و أصد ق ، مجزوماً ، الأنه جواب التمني .

وقد قيل : إنَّ « مَنَ ْ » في هذه القواءة (٢) للشرط ، والضمَّة مقدُّرة في الياء من « يتقي » حذفت (٣) للجزم ، كما قال (٤) :

۱۲۱<u>/ب</u> ح

أَلَمْ يَأْتَيَكَ / وَالْأَنْبِـاءُ تَنْمِي [ بَمَا لاَقَتْ لَبُونُ بَنِي زيادِ ] (°) وفيها ضعف ؛ لأنه أكثر مايجوز هذا التقدير في الثعر.

وقد قبل : إن «مَن ، بمعنى الذي و « يصبر ، مرفوع على العطف على « يتقي ، ، لكن حذفت الضمة استخفافاً ؛ وفيه بعد أيضاً .

وقد حكى الأخفش أنه سمع من العرب «رُسُلْنَا» بإسكان اللام تخفيفاً. وإثبات الياء في «يتقي» مع جزم «يصبر» ليس بالقوي، على أي وجه تأو ّالته.

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون الآية ١٠

<sup>(</sup>٢) أي إثبات الياء من « ينقي » .

<sup>(</sup>٣) أي حذفت الضمة للجزم وبقيت الياء . انظر البيان ٢/٥٤ ، والكشف ١٥٢/ب٠

<sup>(</sup>٤) وهو من أبيات لقيس بن زهير، تجدها مع قصتها في شرح الشواهد للسيوطمي ص ١١٣، والبيت من شواهد سيبويه ١٩٧، وفي الحزانة ١٩٤٣، وسر صناعة الإعراب ص ٨٨، وفي شرح الشافية للرخي ص ٤٠٨، وفي أمالي ابن الشجري ١ / ٧٢، ١٩٢، وشرح التبريزي ٢ / ٣٤٣ صدره .

وتنمي : تبلغ . واللبون : جماعة الإبل ذات اللبن .

<sup>(</sup>ه) زيادة من هامش ح ، وفي هذا الهامش أيضاً عبارة ﴿ بلغ ﴾ .

- ٧٥ - قوله تعالى : ﴿ كَذَالِكَ نَجْزِي ﴾ - ٧٥ -

الكاف في موضع نصب على النعت لمصدر محذوف ، أي: جزاءً كذلك نجزي الظالمين .

• • ١٢ - قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ ﴾ - ٧٦ -

دأن، في موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر ، أي إلا بأن يشاء الله.

١٢٠١ - قوله تعالى : ﴿ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَالَهُ ﴾ - ٧٦ قرأه(١) الكوفيون بتنوين «درجاتٍ»، فيكون في موضع نصبٍ بـ «نرفع»،
 وحرف الجر محذوف مع «درجات» تقديره : نرفع من نشاء إلى درجات .

ومن لم ينو"ن ﴿ درجات ﴾ نصبها بـ ﴿ نُرفَع ﴾ وأضافها إلى ﴿ مَن ۚ ﴾ .

١٢٠٢ - قوله تعالى : ﴿ فَقَدْ سَم َقَ ﴾ - ٧٧ -

«سرق» فعل ملضٍ محكي تقديره: فقد قيل: سرق أخ له ؛ إذ لا يجوز أن يقطعوا بالسَّرَق على يوسف ؛ لأن أنبياءَ الله أجل من ذلك ؛ إنما حكوا أمراً قد قيل ، ولم يقطعوا بذلك .

۲۰۳ - قوله تعالى : ﴿ مَكَانَا ﴾ - ۷۷ نصب على البان(٢) .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة خلف أيضاً ، وقرأ أبو عمرو وأهل الحرمين بغير تنوين. النشر ٢/٥١/، والإتحاف ص ٢١٢ و ٢٦٦

<sup>(</sup>٢) في هامش ح « أي على التمبيز » .

1/144

٤٠٢٠ – قوله تعالى : ﴿ أَن نَّأْخُذَ ﴾ - ٧٩ –

و أن ، في موضع نصب على تقدير حذف حرف الجر"، أي أعوذ بالله معاذاً /من أن نأخذ .

١٢٠٥ - قوله تعالى : ﴿ نَجِيًّا ﴾ - ٨٠ -

نصب على الحال من المضمر في ﴿ خُلتَصُوا ﴾ ، وهو واحد يؤدي عن معنى الجمم(١).

١٢٠٦ - قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّ طُتُمْ فِي يُوسُفَ ﴾ - ٨٠ -

يجوز أن تكون دما ، زائدة ، وتكون دمين ، متعلقة بـ « فر طتم ، تقديره : وفر طتم من قبل في يوسف ، وفيه بعد ؛ للتفريق بين حرف العطف والمعلوف.

و « قبل ُ » مبنية بحذف ماأضيف إليه ، تقديره :. ومن قبل هذا الوقت فوطتم في يوسف .

فإن جعلت « ما » والفعل مصدراً لم تتعلق « مين » بفوطتم ؛ لأنتك تقدّ الصلة على الموصول ، لكن تتعلق بالاستقرار ؛ لأن " المصدر مرفوع بالابتداء ، وماقبله خبره وفيه نظر .

ويجوز أن تكون «من» متعلقة بردتعاموا ي في قوله : (ألم تَعَلَمُوا) (٢)، ويكون ومافرطتم ، مصدراً في موضع نصب على العطف على « أن ، ، والعامل د تعاموا » (٣) ، وفيه قبح للتفريق بين حرف العطف والمعطوف برد من قبل ، ، وهو حسن عند الكوفيين ، وقبيح عند البصريين .

 <sup>(</sup>١) أي عنظ لفظ المفرد، والمراديه الجمع، وهو نظير «عدو» و « صديق»، فإنها يوصف بها الجمع على لفظ المفرد.

 <sup>(</sup>٢) ح « بيعلم في قوله : ألم » و أثبت ما في : ظ .

<sup>(</sup>٣) ح « تعلم » وأثبت ماني : ظ ، ق .

# ١٢٠٧ - قوله تعالى : ﴿ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ﴾ - ١٢ -

لا يجوز أن يكون العامل في «اليوم» «لا تثريب» ، لأنه يصير من تمامه .
وقد بني (۱) « تثريب ) على الفتح ، ولا يجوز بناء الاسم قبل تمامه ، لكن تنصب
«اليوم ) على الظرف ، وتجعله خبراً لـ « تثريب » ، و « عليكم » صفة لـ « تثريب »
و « على » / متعلقة بمضمر ، هو صفة لـ « تثريب » في الأصل ، تقديره : لا تثريب كالبيت عليكم اليوم ، فتنصب «اليوم » على الاستقرار .

ویجوز أن تنصب «اليوم» بـ «عليکم » ، وتضمر خبراً لـ « تثريب » ، لأن « عليکم » وماعملت فيه صفة لـ « تثريب » .

ويجوز أن تجمل وعليكم ، خبر و تثريب ، ، وتنصب «اليوم ، بـ وعليكم ، . والنتاصب لـ «اليوم ، في الأصل هو : ماتعلقت به «على» المحذوفة (٢) .

٨٠٠١ - قوله تعالى : ﴿ فَارْ تَدَّ بَصِيراً ﴾ - ٩٦ نصب على الحال .

١٢٠٩ - قوله تعالى ؛ ﴿ وَ خَرُوا له سُجَّدًا ﴾ - ١٠٠٠ حال من المضمر في «خروا» وهي حال مقدرة .

• ١٧١ - قوله تعالى : ﴿ بَغْتَةً ﴾ - ١٠٧ - حال ، وأصلما المصدر .

<sup>(</sup>١) ح « يبني » وأثبت ماني : ظ، ق، د.

 <sup>(</sup>٣) كذا في د ، وفي ح ، ق ، د : « المحذوف » .

#### ١٢١١ – قوله تعالى : ﴿ وَلَدَارُ الآخِرَةِ ﴾ - ١٠٩-

هذا الكلام فيه حذف مضاف تقديره : ولدار الحال الآخرة .

وقد قال الفر"ا؛ (١) : إن " هــذا من إضافة الشــي، إلى نفسه ، لأن "الدار هي الآخرة .

وقيل إنه من إضافة الموصوف إلى صفته ؛ لأن الدار وصفت بالآخرة ، كما قال في موضع آخر : ( و َ لَــُلــُ الر ْ الآخرة ) (٢) على الصفة .

١٢١٢ -- قوله تعالى : ﴿ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ﴾ - ١١١ -

انتصب « تصدیق ، علی خبر « کان ه مضمرة ً ، تقدیره : ولکن کان ذلك تصدیق . و یجوز الرفع علی تقدیر : ولکن هو تصدیق ، ولم یقرأ به أحد .

\* \* \* \*

# مُشْكِلُ إِعرابِ سُورة « الرعد »

## ١٢١٣ قوله تعالى : ﴿ والَّذِي أُنْزِ لَ ﴾ - ١ -

« الذي » في موضع رفع على العطف على « آيات ٍ » ، / أو على إضمار «هو»، و « الحق » نمت الـ « الذي » .

و بجوز أن تكون « الذي » في موضع خفض على العطف على « الكتاب » ويكون و الحق ، رفعاً على إضمار مبتدأ .

#### ١٢١٤ - قوله تعالى : ﴿ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ - ٢ -

يجوز أن تكون وترونها ١٠٠ في موضع خفض على النعت ا. «عمد » ، ويكون المعنى : أن " ثمّ عمداً ولكن لاتُرى .

ويجوز أن تكون «ترونها» في موضع نصب على الحال من «السموات»، والمعنى : أنه ليس ثم عمد أَلنْبَــَـَّهُ .

ويجوز أن تكون وترونها ، لاموضع لها من الإعراب على معنى : وأنتم ترونها ، فلا يكون أيضاً ثمَّ عَمَد .

<sup>(</sup>١) أي جملة « ترونها » .

#### ١٢١٥ - قوله تعالى : ﴿ أَئذَا كُنَّا ﴾ - ٥ -

العامل في ﴿ إِذَا ﴾ فعل محذوف دلُّ عليه معنى الكلام تقديره : أَنْبَعثُ إِذَا. ومن قرأه على لفظ الحبر كان تقديره : لانتُبعث إذا كنــًا تراباً(١) ، ، لأنهم أنكروا البعث ، فدل ً إنكارهم على هذا الحذف .

ولا يجوز أن يعمل ﴿ كُنَّا ﴾ في ﴿ إِذَا ﴾ ، لأن القوم لم ينكروا كونهم تراباً ، إنما أنكروا البمث بمد كونهم تراباً ، فلا بد من إضمار فعل يعمل في « إذا » ، به يتم المعنى .

وقيل : لا يعمل ﴿ كَمَا ﴾ في ﴿ إِذَا ﴾ لأن ﴿ إِذَا ﴾ مضافة إلى ﴿ كُنتًا ﴾ والمضاف لايعمل في المضاف الله.

ولا يجوز أن يعمل في ﴿ إِذَا ﴾ ( مبعوثون ) (٢) ، لأن ما بعد ﴿ إِن ۗ ، لا يعمل فها قبلها .

وهاد، ابتداء، وما قبله خبره وهو وولكل قوم، ، واللام متعلقة بالاستقرار أو بالشات .

. ويجوز أن يكون ﴿ هاد ﴾ عطفاً على ﴿ منذر ۚ ﴾ ، فتكون اللام متعلقة بـ ﴿ منذر ﴾ أو ١٢٨ /ب بـ ﴿ هَادَ ﴾ ، تقديره : إنما أنت منذر / وهاد لكل قوم .

<sup>(</sup>١) لفظ «ترابأ» ساقط في : ظ، ق، د .

 <sup>(</sup>٢) كلمة « مبعوثون » ليست في هذه الآية ، ولكنها في سورة الإسراء الآية ٩ ٤ وهي : ( أَيْذَا كُنَّا عَظَاماً ورَفَاتاً أَيْنًا لَمِمُونُونَ خَلَقاً جِدِيداً )

## ١٢١٧ – قوله تعالى : ﴿ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَى ﴾ - ٨ –

إن جملت «ما » بمعنى الذي كانت في موضع نصب بـ « يعلم » ، والهاء محذوفة من « تحمل » تقديره : تحمله .

وإن جعلت دما، استفهاماً كانت في موضع رفع بالابتداء، و دتحمل، خبره، وتقدر هاء (١) محذوفة، والجملة في موضع نصب بـ ديعلم، وفيه بعد، لحذف الهاء من الحبر، وأكثر ما يجوز في الشعر.

والأحسن أن تكون « ما ، في موضع نصب بـ « تحمل » ، وهي استفهام .

١٢١٨ - قوله تعالى : ﴿ سَوَالَةِ مِّنْكُم مَّنْ أَسَرَّ ﴾ - ١٠ -

«من» رفع بالابتداء ، و «سواء» خبر مقدم ، والتقدير : ذو سواء منكم مَن أسر .

وبجوز أن تكون وسواء، بمعنى مستو ، فلاتحتاج إلى تقدير حذف وذو » .

١٢١٩ - قوله تعالى :﴿ خَوْفاً وَطَمَعاً ﴾ - ١٢ - مصدران ،

• ١٧٢ - قوله تعالى : ﴿ زَبَدُ مُثْلُهُ ﴾ - ١٧ - ابتدا، وخبر .

وقال الكسائي : «زبد» مبتدأ و «مثله» نعته ، والخبر «ومثّا يوقدون» ؛ الجملة. وقيل : خبر «زبدٍ» قوله : « في النار » .

<sup>(</sup>١) ح: « ولا تقدر هام » وأثبت ماني : ق ، د .

#### ١٢٢١ - قوله تعالى : ﴿ رُجِفًاءَ ﴾ - ١٧ -

نصب على الحال من المضمر في وفيذهب، وهو ضمير والزبد، (١).

١٢٢٢ – قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ صَلَحَ ﴾ - ٢٣ -

«من» في موضع نصب مفدول معه ، و في موضع رفع على العطف على وأو الله الله العطف على والله الله الله الله الله الله الله على المضمر المرفوع في « يدخلونها » ، وحسن العطف على المضمر المرفوع بغير تأكيد ، لأجل ضمير المنصوب الذي حال بينها ، فقام مقام التأكيد .

## ١٢٢٣ - قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ﴾ - ٢٩ -

ابتداء ، و « طوبی » ابتداء ثان ، و « لهم » خبر « طوبی » ، والجملة خبر عن « الذین » .

ويجوز أن تكون ( الذين » في موضع نصب على البدل من ﴿ مَـن ﴾ (٢) ، أو على إضار ﴿ أُعني ﴾

ویجوز أن تکون د طوبی ، فی موضع نصب علی إضار : جعل لهم طاُوبی ، وینصب د وحسن مآب ، ؛ ولم یقرأ به أحد .

١٢٢٤ - قوله تعالى : ﴿ مَّثَلُ الْجِنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴾ -٣٠-

و مثل ، ابتدا؛ ، والحبر محذوف عند سيبويه (٣) تقديره : وفيا يُتلى عليكم مَثَلُ الجِنَّة ، أو فيما يُقصُ عليكم مثلُ الجنة .

<sup>(</sup>١) في هامش ظ ٧٧/ب : « جفاء : حال ، وهمزته منقلبة عن واو ، وقبل : هي أصل . تبيان » انظر العكبري ٧/٥٠

 <sup>(</sup>۲) في قوله تعالى : « مَن أناب » الآية ۲۷

وقال الفراء (۱٬ : ( تَجَرِي مِنْ تَحْتِيها الْأَنهار ) الحَبر ، تقدر حذف دمثل ، وزيادتها ، وأن الحَبر إنما هو عما أضيف إليه د مثل ، لاعن د مثل ، بعينه ، فهو مثلغي ، والحَبر عمّا بعده ، فكأنه قال : الجنّة التي و عد المتقون تجري من تحتها الأنهار ؛ كما يقال : حائية فلان مِ أسمر ، على تقدير حذف الحلية .

١٢٢٥ - قوله تعالى : ﴿ كَفَى باللهِ شَهِيداً ﴾ - ٤٣ -

انتصب و شهیداً ، علی البیان ، / و و بالله ، فی موضع رفع .

١٢٢٦ – [قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ عِنْدَهُ ﴾ - ٤٣ –

و من ، في موضع رفع ] (٢) عطف على موضع و بالله ، ، أو في موضع خفض على اللفظ .

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) معاتي القرآن ٢/٥٦

<sup>(</sup>٢) مابين قوسين ساقط في ح وأكمل من : ظ، ق، د.

# مُشْكِلُ إِعراب سُورة • إبراهم عليه السلام ،

١٢٢٧ - قوله تعالى : ﴿ كِتَابُ أَنْزُ لْنَاهُ ﴾ - ١ -

« كتاب » رفع على إضار مبتدأ ، أي : هذا كتاب ، و « أنزلناه » في موضع النعت للكتاب .

١٢٢٨ – قوله تعالى : ﴿ عِوَجًا ﴾ - ٣ –

مصدر في موضع الحال .

وقال علي بن سليان : هو مفعول بـ « يبغون » ، واللام محذوفـة من المفعول الأو"ل تقديره : ويبغون لها عوجاً .

١٢٢٩ - قوله تعالى : ﴿ فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ - ٤ -

رفع « فيضل » لأنه مستأنف ، ويبعد عطفه على ما قبله ؛ لأنه يصير المعنى : أن ً الرسول إنما أرسله الله للبيان والضلال .

وقد أجاز الزجاً ج نصبه على أن يجمله على مثل قوله تعالى : ( لِيكُونَ لَمُمْ عَدُواً وَحَزَناً ) (١) ، لأنه لما آل أمرهم إلى الضلال مع بيان الرسول لهم ، صار كأنه إنما أرسل لذلك .

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية ٨

- ١٢٣٠ -- قوله تعالى : ﴿ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ ﴾ ٥ -
  - د أن ، في موضع نصب تقديره : بأن أخرج .

وقيل : هي لاموضع لها من الإعراب بمعنى , أي ، التي تكون للتفسير(١) .

١٢٢١ - قوله تعالى : ﴿ وَ يُذَبِّحُونَ ﴾ - ٦ -

إِنَّمَا / زيدت الواو لتدلَّ على أنَّ الثاني غير الأوَّل ، وحذف الواو في غير اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ على البدل ، والثاني بعض الأوَّل .

١٢٣٢ – قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيكُمْ ﴾ - ١١ -

د أن ، في موضع رفع ، لأنها اسم كان ، و د بإذن الله ، الحبر .

ويجوز أن تكون ﴿ لنا ﴾' الخبر ، والأوَّل أحسن .

١٢٣٣ – قوله تعالى : ﴿ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتُوكَّلَ عَلَى اللهِ ﴾ - ١٢ –

دأن ، في موضع نصب على حـذف الجار تقـديره : ومالنا في ألا ٌ نتوكل على الله .

و «ما » استفهام في موضع رفع ِ بالابتداء » و « لنا » الخبر ، ومابعد « لنا » في موضع الحال ، كما تقول : مالك قائماً ، ومالك في أن لاتقوم .

١٢٣٤ - قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ ﴾ - ١٧ -

أي : من قَدُّامه ، وقيل تقديره : ومن وراء مايُمذَّب به عذابُ غليظ ، فالهاء على القول الأول تعود على الحذاب .

<sup>(</sup>١) ومنه قوله تعالى: ( أن امثوا واصبروا على آلهتكم ).

<sup>(</sup>۲) في ح «لما » وهو تحريف,

## ١٢٣٥ - قوله تعالى : ﴿ مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ - ١٨ -

«مثل ،'' رفع بالابتداء ، والحبر محذوف تقديره عند سيبويه (۲٪ : وفيا يُقصُّ عليكم مثـَلُ أعمال(۲٪ الذين كفروا .

وقال الكسائي : « كَرَماد » الحبر ، على حذف مضاف تقديره : مَثَلُ أَعْمَالَ ِ الذِينَ كَفُرُوا مثلُ رماد ٍ هذه صفته .

وقيل : وأعمالهم ، بدل من ومثل ، ، و وكرماد ، الحبر .

وقيل : ﴿ أَعَالَمُم ﴾ ابتـداء ثان ٍ ، و ﴿ كرماد ٍ ﴾ خبره ، والجملة / خبر ٢٣٠/ب [ عن ﴿ مثل ﴾ . ولو كان في الكلام (١) لحسن خفض ﴿ الأعمال ِ ﴾ على البدل من ﴿ الذين ﴾ ، وهو بدل الاشتال .

وقيل: هو محمول على المعنى ؛ لأن « الذين » هم المخبّر عنهـم ، فالقصد إلى « الذين » ، و « مَثّل » مقحم ، والتقدير: الذين كفروا أعمالهم كرماد، ف. « الذين » مبتدأ ، و « أعمالهم » ابتداء ثان ٍ ، و « كرماد ٍ » خبره ، والجملة خبر ] (\*) عن « الذين » .

وإن شئت جملت و أعمالهم ، رفعاً على البدل من و الذين ، على المعنى ، ووكرماد ي خبر و الذين ، تقديره : أعمال الذين كفروا كرماد ي، هذه صفته .

١٢٣٦ - قوله تعالى : ﴿ فِي يَوْم ۚ عَاصِفٍ ﴾ - ١٨ -

أي عاصف رمحهُ ، كما تقول : مردت برجل قائم أبوه ، ثم تحذف الأب، إذا عُمْم المعنى . وقيل تقديره : في يوم ذي عتصْفُ<sup>(٦)</sup> .

<sup>(</sup>١) ظ ، ق ، د : « المثل » .

<sup>(</sup>٢) الكتاب لسيبويه ١/١٧ (٣) لفظ « أعمال » ساقط في : ظ ، ق ، د .

<sup>(</sup>١) أي في غير القرآن.

<sup>(</sup>ه) مابين قوسين ساقط في ح وأكمل من : ظ ، ق ، د .

<sup>(</sup>٦) قندد وعصوف ، ,

#### ١٢٣٧ – قوله تعالى : ﴿ أَجِزِ عِنا أَمْ صَبَرْ نَا ﴾ - ٢١ –

إذا وقعت ألف الاستفهام مع التسوية على ماضٍ ، دخلت ﴿ أَم ، بعدها على ماضٍ أو على مستقبل ، أو على جملة نحو : (أم ْ أَتْتُم ْ صاميتون َ )(١).

وإذا دخلت الألف بعد التسوية على اسم ِ جئت َ بأم(٢) بين الاسمين نحو : سواء علي َ أزيد عندك أم(٣) عمرو .

وإن لم تــدخل ألف الاســتفهام جـثت بالواو بين الاسمين نحو : سوال علي ً زيد وممرو .

# ١٢٣٨ – قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَنْتُمْ بِيمُصْرِخِيٌّ ﴾ - ٢٢ –

من فتح الياء . وهي قراءة الجماعة ، فأصلها ياءان : ياءِ الجمع ، وياءِ الإضافة ، وفتحت لالتقاء الساكنين ، وكان الفتح أخف مع الياءات(٤) / من الكسر .

ويجوز أن يكون أدغم ياءَ الجمع في ياء الإضافة وهي المتوحة ، فبقيت على فتحها ، وهو أصلها . والإسكان في ياء الإضافة إنما هو للتخفيف .

ومن كسر<sup>(ه)</sup> الياء ، وهي قراءة حمزة ، وبه قرأ الأعمش ويحيى بن وثاب، فالأصل عنده في «مصرخي » ثلاث ياءات : ياء الجمع ، وياء الإضافة ، وياء زيدت للمد ، كما زيدت في «بهي<sup>(١)</sup> » ؛ لأن ياء المتكلم كهاء(٧) الغائب .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٩٣ (٧) ح، ق: ﴿ بأو ﴾ وأثبت ما في : ظ.

<sup>(</sup>٣) ظ: « أو » . (٤) ق : « اليامين » .

 <sup>(</sup>٥) وهي قراءة حمرة وموافقة الأعشى ، وأجازها قطرب والفراء وأبو عمرو بن العلاء ،
 وقرأ الباقون بفتح الياء . النشر ٢٨٧/٧ ، والتيسير ص ١٣٤ ، والإتحاف ص ٢٧٧

 <sup>(</sup>٦) ح : « لهي » وأثبت ماني : ظ ، ق ، د .

<sup>(</sup>٧) ح: « كياء » وأثبت مافي : ظ، ق، د.

وقدد زادوا ياءً مع تا المؤنث حيث كانت بمنزلة [هاء](١) الخائب ، قال الشاءر (٢) :

# رَمَيْتِيهِ فَأَصَيْتِ وَمَا أَخْطَأَتِ الرَّمْيَه

ثم حذفت الياء [ التي ](١) للمد، وبقيت الياء المشدّدة مكسورة ، كما تحذف الياء من ﴿ بِهِ ﴾(٣) ، وتبقى الهاء مكسورة .

وقد كان القياس استعمال [الياء ](١) صلة لياء المتكلم ، كما فعلوا بهاء الغائب، لكن رفضوا استعمال ذلك لثقل الكسرة على الياء . فالقراءة بكسر الياء فيها بُعثة من جهة الاستعمال، وهي حسنة على الأصول /، لكن الأصل إذا طئر حكان استعماله مكروها حسنة على الأصول /، لكن الأصل إذا طئر عكان على المتعماله مكروها العبدا ، وقد ذكر قاطر ب أثها الحة في بني يتر وع ، يزيدون على ياء الإضافة ياء ، وأنشد :

ماض ٍ إذا ما همَّ (٥) بالمضيِّ قال لها: هل لك ياتا فِييَّ (٦)

(١) تكلة من : ظ ، ق ، د . (٢) الحزانة ٢/١ . وعبث الوليد ٢٢٦

(٣) كذا في ظ، د، وفي ح، ق: « بهي » .

(٤) ظ ، ق : « صار » . (ه) ح : « إذام » وهو تحريف .

(٦) ذكر • الزمخشري في الكشاف ٣/٥ ٧٧ مستشهداً به على كسر الياء ، وقال : إنها ضعيفة ،
 وإن البيت مجهول القائل ، وهو عنده :

قال لها : هل لك ياتا في تقالت له : ما أنت بالمرضي "

وقد تعقبه أبو حيان في البحر المحيط ه/٩ ١ يقوله : « ... ذكر غيره أنه للأغلب العجلي ، وهي لغة باقية في أفسواه كثير من الناس إلى البوم ، يقول القائل : مافي ۖ أفعل كذا ، بكسر الياه ».

وذكر ابن جني في المحتسب ١/٩٤ البيت الأخير ، رواية عن قطرب وغيره .

وانظر معاني القرآن ٧ / ٧٦ ، والكشف ١٥٦ / ب ، وخزانة الأدب ٧ / ٧٥٧ . وأراد بـ « ياتا » : ياهذه .

مشكل م (۲۹)

٢٣٩ - قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ ﴾ - ٢٧ « أن » في موضع نصب استثناء ليس من الأول .

• ١٧٤ - قوله تعالى : ﴿ تَحَيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ ﴾ - ٢٣ - ابتداء وخبر .

والهاء والميم مجتمل أن يكونا في تأويل فاعل ، أي : يُحيِّى بعضهم بعضاً بالسلام. ومجتمل أن يكونا في تأويل مفعول لم يُسمَّ فاعله ، أي : يُحيَّون بالسُلام، على معنى : تحييِّهم الملائكة بالسّلام. والضمير بلفظ(١) الحفض الإضافة المصدر إليه.

والجُملة في موضع نصب على الحال من « الذين » ، وهي حال مقدّرة ، أو حال من المضمر في « خالدين » ؛ فلا يكون حالاً مقدرة ً.

ويجوز أن تكون في موضع نصب على النعت لـ ( جنتات ) ، مثل : ( تجري مين \* تتحتيما الأنهار \* ) . مين \* تتحتيما الأنهار \* ) . ا

فأماً و خالدين فيها ، فتحتمل / أن تكون حالاً من و الذين ، ، حال مقد رّة ، ومجتمل أن تكون نعتاً له « جنات ، أيضاً ، ويلزم إظهار الضمير ، فتقول : خالدين هم فيها ؛ وإنما ظهر لأنه جرى نعتاً لغير من هو له ؛ وحسن ذاك ؛ لأن فيه ضميرين : ضمير « الجنات ، وضمير « الذين » ؛ وقد مضى نظائره ، فقاس عليه ما شابه .

ونصب « جنَّات » على حذف حرف الجرُّ ، وهو نادر لا يقـاس' عليه ، تقول : دخلت الدار ، وأدخلت ويداً الدار ، تريد : في الدار ، والدليل على

<sup>(</sup>١) ق، ظ: « ولفظ الضمير » .

أنَّ ﴿ دَخُلَتَ ﴾ لا يتعدَّى ؛ أن نقيضه لا يتعدَّى وهو ﴿ خُرَجِتَ ﴾ وكلُّ فعل لا يتعدَّى نقيضُه لايتعدَّى هو ؛ فافهم .

١ ٤ ٢ ١ - قوله تعالى : ﴿ وَبَرَزُوا لِللهِ جَمِيعاً ﴾ - ٢١ د جمعاً ، نصب على الحال من المضمر في ﴿ برزوا ، .

۲۶۲ – قوله تعالى : ﴿ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ البَوَارِ ﴾ - ۲۸ – مفعولان اـ و أحلَّوا ، و و جهنتم ، بدل من و دار ، .

١٢٤٣ - قوله تعالى : ﴿ يُقِيمُوا الصَّلاَةَ ﴾ - ٣١ -

تقديره عن أبي إسحاق : قل لهم ايقيموا الصّــلاة ، ثم حذف اللام لتقدّم لفظ الأمر .

وقال المبرد: « يقيموا » جواب الأمر محذوف تقديره : قل لهم أقيموا الصلاة يقيموا .

وقال الأخفش : هو جواب / « قل » وفيه بعد ٌ ؛ لأنه ليس بجواب له <u>١٣٣/ب</u> على الحقيقة ؛ لأن أمر الله لنبيه بالقول ، ليس فيه أمر <sup>\*</sup> لهم بإفامة الصلاة ، وله نظائر في القرآن (١) .

﴾ ۱۲٤٤ - قوله تعالى : ﴿ دَائِبَيْنَ ﴾ - ٣٣ -

نصب على الحال من ﴿ الشَّمْسِ والقمر ﴾ . وغلَّتْ ﴿ القمر ﴾ لأنه مذكر .

<sup>(</sup>١) اختار ابن الأنباري في البيان ٩/٢ ه ماقاله المبرد ، وعده العكبري ٩/٢ فاسداً لوجهين : أحدهماأن جواب الشرط يخالف الشرط؛ إماني الفعل أو في الفاعل أو فيها، فأما إذا كان مثله في الفعل والفاعل فهو خطأ ، كقولك : قم تقم ، والتقدير على ماذكر في هذا الوجه : إن يقيموا يقيموا . والوجه الثاني أن الأمر المقدر للمواجهة، ويقيموا على لفظ الفيبة، وهو خطأ إذا كان الفاعل واحداً.

١٢٤٥ - قوله تعالى : ﴿ مِنْ كُلِّ مَا سَأَ لْتُمُوهُ ﴾ - ٣٤ -

د ما » نكرة عنــد الأخفش ، و د سألتموه » نعت لــ د ما » ، وهي في موضع خفض .

وقيل : ﴿ مَا ﴾ و ﴿ سَأَلْنُمُوهُ ﴾ مصدر في موضع خفضٍ .

١٢٤٦ ـ قوله تعالى : ﴿ هَذَا الْبَلَّدَ آمِنَا ﴾ - ٣٠ -

« البلد » بدل من « هذا » ، أو عطف بيان . و « آمناً » (<sup>۱)</sup> مفعول ثان ٍ .

١٧٤٧ - قوله تعالى : ﴿ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُوْوسِهِمْ ﴾ - ٤٣ - حالان من المضمر المحذوف تقديره: إنما يؤخره ليوم تشخص فيه أبصارهم في هاتين الحالتين .

١٢٤٨ - قوله تعالى : ﴿ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِم الْعَذَابُ فَيَقُولُ لِللَّهِ الْعَذَابُ فَيَقُولُ اللَّهُ ا

د يوم ، مفعلول د أنفر ، ، ولا مجسن أن يكون ظرفاً الإنذار ؛ لأنه لا إنذار يوم القيامة .

و « يقول » (۲) عطف على « يأتيهم » ، ولا يحسن نصبه على جواب الأمر ؟ 

المر أ المعنى يتغير فيصير : إن أنذرتهم في الدنيا قالوا : ربنا أخرنا (۳) / وليس المر على ذلك ؛ إنما قولهم وسؤالهم التأخير ، إذا أتاهم العذاب ورأوا الحقائق .

<sup>(</sup>١) ح و آمن » وأثبت مافي : ظ ، ق ، د .

<sup>(</sup>۲) ق ، د : و وفيقول ، .

<sup>(</sup>٣) ح : ﴿ أَخْرَجِنَا ﴾ وهو تحريف .

قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِلتَرُولَ مِنْهُ الجِيبَالُ ﴾ 1759 - 13 -

من نصب و لتزول ، فاللام لام جحد ِ ، والنصب على إضماد و أن ، ، ولا محسن إطهارها ، كما مجوز ذلك مع لام كي ؛ لأنَّ لام الجحد مع الفعل كالسين مسع الفعل في و سيقوم ، ؟ إذ هو نفي مستقبل . فكما لا يحسن أن يفرق بين السين والفعل ، كذلك لا محسن أن يفرق بين اللام والفعل ، وتقدره : وما كان مكوهم ِلتزول َ منه الجبال ُ ، على التصغير والتحقير لمكره ، أي هو أضعف وأحقر من ذلك . فالجبال في هذه القراءة تمثيل لأمر النبي [ عَلَيْكِيْنُ عَلَيْكِ الله ودلائله، وقيل : هو تمثيل للقرآن ، والضمير في د مكره ، لقريش ، وعلى هـذه القراءة أكثر القراء ، أعني : كسر َ اللام الأولى وفتح الثانية .

وقد قرأ الكسائي (٣) بفتــ اللام الأولى وضم الثانية ، فاللام الأولى لام تأكيد على هذه القراءة ، و ﴿ إِن \* ، محففة من الثقيلة ، والهاء مضرة مع ﴿ إِن ﴾ تقديره : وإنه كان مكو ُهم َ لتز ُولُ منه الجال ُ ؛ فهذه القراءة تدل ُ على تعظيم • كو هم وما ارتكبوا ا من فعلهم ، و ﴿ الجِبَالِ ﴾ أيضاً يراد بها أمر النبي [ ﷺ ] ١١ وما نتى به ، مثل الأو ّل ، وتقديره : مثل ُ الجبال في القوة والثبات . / والهاء والميم ترجع على كفار قريش ، وقيل : إنها \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ترجم على نمروذ بن كنعات ً في محاولته الصعود إلى السماء لىقاتل من فيها . ـ و د'الجبال ، هي المعهودة ، كذا قال أهل التفسير .

وقد روى (٣) عن علي [ بن أبي طالب ](٤) وعن عمر بن الخطاب ، رضي الله

<sup>(</sup>١) زيادة من : د .

<sup>(</sup>٢) وافق الكسائي في قراءته هذه ابن محيصن . وقرأ الباقون بكسراللام الأولى ونصب الثانية « لتزول » . النشر ١٩/٢ ، ، والتيسير ص ١٠٥ ، والإتحاف ص ٢٧٣

<sup>(</sup>٣) في البحر المحيط ه /٧٧ قرأ بذلك عمر وعلى وعبد الله وأبي ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو إسحاق السبيعي ، وزيد بن على ، وروي كذلك عن ابن عباس ، وفي الكشف ٧ه ١/أ : قرأً (٤) زيادة من : ظ . بها عمر وعلى وابن مسعود.

عنها ، أنها قرأا : « وإن كاد مكرهم لتنزول م بفتح اللام الأولى ، وضم الثانية ، و « كاد ، في موضع « كان ، .

قال عكرمة وغيره : هو نمروذ بن كوش ، حين اتخذ التابوت ، وشد و الله النسور ، بعد أن أجاعها أياماً ، وجعل فيه خشبة "، في رأسها لحم ، وجلس هو وصاحبه في التابوت ، فرفعتها النسور إلى حيث شاء الله ، وهاب نمروذ الارتفاع فال لصاحبه : صورب الحشبة فصورها ، وانحطت النسور ، فظنت الجبال أنه أمر من عند الله نزل من السهاء ، فزالت عن موضعها .

• 1 70 - قوله تعالى : ﴿ نُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ﴾ - ٤٧ - هو على الاتساع لمعرفة المعنى ، تقديره : المخليف راسالة وعدّه .



فررس الجزء الأول من مشكل إعراب القرآن

| ج _ س            | القدمية        |       |      |
|------------------|----------------|-------|------|
| ع -خ             | نماذج المصورات |       |      |
| <b>*</b> - 1     | مقدمة المؤلف   |       |      |
| y — •            | ب الاستفتاح    | إعواد | مشكل |
| 18 - A           | سورة الحمد     | =     | =    |
| 177 - 10         | سورة البقرة    | =     | =    |
| 140 - 144        | سورة آل عمران  | =     | =    |
| <b>717 - 717</b> | سورة النساء    | =     | =    |
| Y/7 - 707        | سورة المائدة   | =     | =    |
| Y•Y - Y•V        | سورة الأنمام   | =     | =    |
| 444 - 4·4        | سورة الأعراف   | ==    | =    |
| 404 - 444        | سورة الأنفال   | =     | =    |
| 4V4 — 408        | سورة التوبة    | =     | =    |
| 44T - 47E        | سورة يونس      | =     | =    |
| 3/4 - Y13        | سورة هرد       | =     | =    |
| 4/3 - 273        | سورة يوسف      | =     | =    |
| 111 - 11.        | سورة الرعد     | =     | =    |
| 201 - 210        | سورة أبواهيم   | =     | =    |